

فانفوزاغة يتوالدرات المرافقة الفرادة والمتارات الثراق مرتبطة الوادر الثراق (٠) اَلْتَعَلِّمُ الْتَغْمِينَةُ الْتَغْمِينَةُ الْتَغْمِينَةُ الْتَغْمِينَةُ الْتَغْمِينَةُ الْتَغْمِينَةُ الْتَ

ولتآخلًا عُدِّيدَتِنَا اعْصَواكِا آ

رَفَعُ مِس (لرَّجِن (الْبَخِّن يُ (لِيلِكَثَرَ (الْبَرْرُ (الِفِرُووكييس بُلُوعُ الْفِصَى الْمَوْلِمِ بُلُوعُ الْفِصَى الْمَوْلِمِ

عِي شَرِي الْعِلْمِ وَمَا يَتَعَلَّىٰ بِدِمِرَ الْنَ مَكَامِ

لِلْقَاتَ مَدِّ أَبِي كَيْدِ اللَّهِ فَتَدَّوِ رُومَتُ عُولِ (الْمُنزِيِّدَ الْمُوالْمُونَةِ الْمُعَالَةِ الله

؞ڗٳؾڎٞۊڵؽؽڽ ؞عَبْدُٳڵڐۜ؞ؚڗؠؙڞٙٳڮ رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (لِفِرُوفَ مِسَى رَفْعُ معبى (لرَّحِلُ (الهُجَّنِيِّ (سِيكُنَمُ (الْإِرْ) (الْفِرُونِ مِيسَ

بلوغ أفضى المتزام هِ شَرَفِ الْعِلْمِ وَمَا يَتَعَلَّىٰ بِدِمِرَ الْفُ هٰكَامِ العَانَ مَا لِمِنْ اللهِ مَنْ وَمَا يَتَعَلَّىٰ بِدِمِرَ الْمُانِ وَمَا مِنْ اللهِ اللهِ وَمَا مِنْ وَمِنْ ال

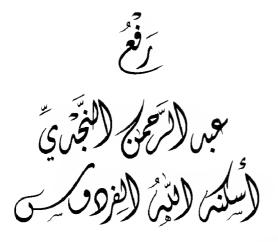

هذا الكتاب في أصله أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان تحت إشراف الدكتور عبد السلام شقور، وتولى مراجعتها وإعدادها للطبع الدكتور بدر العمراني الطنجي بتنسيق مع مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث.



Copyright (1)
All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لحركز الحراسات والأبحاث وإحياء التراث الرابطة المحمدية للعلماء

الرباط - المغــرب.

ويحظر طبع أو نصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجت على أسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطيا.

الكتاب: بلوغ اقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام

المؤلف: محمد بن مسعود الطرنباطي تقديم وتحقيق: ذ. عبد الله رمضائي الطبعة الأولى: 1429هـ 2008م سلسلسة: نوادر التراث (4)

تخضع إصدارات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث قبل نشرها للتحكيم، وجميع الأراء التي تتضمنها لا تمثل بالضرورة رأي المركز.

الإيداع القانوني: 1825/2008 ردمـــك: X-3004-0-1989 توزيع: دار الأمان للنشر والتوزيع

الطباعة والإخراج الفني: 
مركز الجراسات والإبحاث وإحياء الترات
شارع لعلو، لوداية ـ الرباط المفسرب
ص. ب: 1320 البريد المركزي ـ الرباط
هاتف: 48 57 70 37 (212+)
طاكس: 49 57 70 37 (212+)

البريد الإلكتروني: almarkaz@arrabita.ma





# بُلُوغ أَفْصَى الْمَرَامِ فِشَرِفِ الْعِلْمِ وَمَا يَتَعَلَّىٰ بِدِمِرَ الْأَخْفَ الْمِ

لِلْعَلَّ مَدِ أَيِهِ كَبُدِ اللَّهِ فَتَعَلِّمْ مِنْ مَسْعُودِ الصُّرْنَبَ الْحِيد الْعَاسِيد (ع 1214 هـ)

دِرَاسَةٌ وَتَعْفِينٌ ٤.عَبُدُ اللَّـدِ رَمُضَافِي بسير الله الرحم ال

- "

رَفَّعُ معِس (لرَّحِنِ (النِّخَّس يُّ (السِّكْتِر) (النِّمْ) (الِفِرُو وكريس تَعَالَمُ لِللَّهِ

ے عبں (لرَّحِلِجُ (النَّجَرُّي (سِكْنَهُ) (النِّرُرُ (الِنْرِوکِ بِسِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد حظي موضوع التربية والتعليم باهتهام العلهاء قديما وحديثا، فصنفوا فيه العديد من التصانيف القيمة، والمؤلفات النافعة؛ التي تدل على انخراطهم في التفكير في المنظومة التعليمية وحملهم هم إصلاحها في عصورهم المختلفة، ونذكر من هذه الكتب على سبيل المثال كتاب آداب المعلمين لمحمد بن عبد السلام المشهور بسحنون (ت658هـ)، وأخلاق العلهاء، لمحمد بن الحسن الآجري (ت360هـ)، والرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، لأبي الحسن علي بن محمد القابسي (ت403هـ)، وجمامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لأبي عمر يوسف بسن عبد البر النمري القرطبي (ت648هـ)، والجمامع لأخلق السراوي وآداب السامع، للخطيب القرطبي (ت648هـ)، وتعليم المتعلم طريق المتعلم، للنعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي (ت640هـ)، وتعليم المتعلم طريق المتعلم، للنعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي (ت640هـ) وغيرها كثير.

ومن المصنفات في هذا الباب التي كُتب لها القبول والذيوع في بلاد المغرب؛ كتاب بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام، للعلامة الفقيه الأديب النحوي الصالح أبي عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي المتوفى سنة (1214هـ) الذي نشرف اليوم بتقديمه إلى القراء، وهو كتاب كثر تداوله في هذه الربوع منذ أن فرغ منه مؤلفه أواخر القرن الثاني عشر الهجري سنة (1184هـ)، بل هو ثالث ثلاثة أشهر كتب مغربية تناولت هذا الموضوع بالتفصيل في فترات زمنية متقاربة، فقبله نجد كتاب القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم، لأبي على الحسن بن مسعود اليوسي (ت1102هـ)، وبعده نجد كتاب الأزهار

الطيبة النشر فيها يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر، لأبي عبد الله محمد الطالب بن الحاج السلمي (ت1273هـ)، والملاحظ أن هذه الكتب الثلاثة وإن كانت لا تحمل على مستوى المضمون إضافات كثيرة على الكتب الأمهات في هذا الباب ككتاب ابن عبد البر وكتاب ابن جماعة؛ إلا أنها تحمل روح عصرها، وبصمة مؤلفيها، وتشهد بسعة علومهم، وقدرتهم على استئناف طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل أوضاع لم تكن دائماً مشرقة قلد عرفها حقل التعليم في زمنهم، وبالرجوع إلى واقع التعليم وحال الفقهاء في زمن المؤلف، نجد نيضوبا في الفكر الاجتهادي، وانكباب الفقهاء إلاّ من استثنى على المختصرات والمنظومات التعليمية، وبعض الشروح، والحواشي، والتقريرات، يقتصرون في الأغلب عليها ولا ينطلقون للبحث في غور المصادر الأصيلة والرجوع إلى الأمهات، كما أنهم غلَّبوا دراسة الفقه واللغة على علوم أخرى جليلة أيضاً كعلم التفسير والحديث، وفي ظل هذا الوضع انتشرت سلوكات تعليمية منافية لأحكام العلم وآدابه المعروفة، مما حدا بالمؤلف إلى تأليف كتابه هذا بطلب من بعض أحبائه كما يذكر ذلك في المقدمة متوخياً بتصنيفه انبعاث النفوس إلى طلب العلم، وبـذل الوسع في تحصيله، والتحلي بآدابه. ولعل هذا الكتاب وقبله كتاب القانون للعلامة أبي الحسن اليوسي مهدا لإطلاق السلطان محمد بن عبدالله العلوي رحمه الله مشروعه الكبير لإصلاح منظومة التعليم وإصداره منشورا سنة 3 120 هـ رسم فيه قوانين جديدة لإعادة هيكلة الحقل التعليمي، دعت في مجملها إلى الاعتباد على الأصول، وتشجيع تدريس الحساب والتوقيت، والابتعاد عن التوغل في دراسة بعض العلوم التي تفرق وحدة الأمة وتفسد عقيدتها، بـل إن هذا السلطان رحمه الله أسهم في إثراء هذا الموضوع حينما وضع تأليفا وجيزا سياه «مواهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان».

وبالجملة فالدرس الذي نستخلصه حين وضع هذا الكتاب في سياقه المعرفي والزمني هو أن موضوع التعليم، وإصلاح مناهجه، وصيانته من العطب، موضوع حيوي متجدد في

تراثنا الإسلامي، تتم إثارته ومعالجته الحين بعد الآخر؛ لرفع الجهل عن الأمة، وتذكيرها بوجوب صمودها في مصاف الأمم العالمة والمتقدمة.

وفي إطار إحياء التراث المغربي الهادف في مجال العلوم الإسلامية، يأتي إدراج هذا الكتاب ضمن سلسلة منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، وهو كتاب يطيب لي أن أشيد بالجهد الكبير الذي بذله فيه السيد عبد الله رمضاني حيث صدّره بدراسة وافية، معتمدا في ضبط نصه على ثهانية نسخ مخطوطة، منها نسخة يترجح لديه أنها مبيضة المصنف، كها اهتم بتوثيق نقوله، والتعليق عليه، ووضع فهارسه، ولا يفوتني أن أشكر هنا فضيلة الدكتور بدر العمراني الذي تفضل بمراجعة هذا العمل وتنقيحه، وكذا السيد مصطفى عكلي الباحث بالمركز الذي تولى تصحيح الكتاب وإعداده للطبع، وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله في سجل الأعمال الخالدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أدام الله له النصر والتأييد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء رَفَعُ معبى (لرَّعِن لِلهُجِّن يُّ لِسِلنهُ (لِنْهِنُ (لِفِرُون مِسِی

## مُقَنَّلِينً

الحمد لله الذي علم وألهم، و وفق وأنعم، وهدى من أذعن وأسلم، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم، سيدنا محمد المربي الأعظم، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، أولي الفضل والشمم.

أما يعد،

فإن العلم فرض من فروض الدين، وركيزة أساسية لدعم مجال التربية و التعليم، ولذلك أشاد به الرسول الكريم، عليه أزكى الصلاة و التسليم، ورغّب فيه عبر أحاديث كثيرة، أشهرها: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (1)، ولأجل هذا الترغيب والتنويه هرع العلماء إلى ضبط المجال بتقنين قواعده، و وضع آدابه، وترتيب أحكامه، تذكيرا للعلم أنفسهم، وتعليما للطلبة في دائرة تكوينهم.

فتوالت الكتابات، وتنوعت من حيث المعالجة و الترتيب، فمنهم المختصر، ومنهم المطول، ومنهم المستوعب، ومنهم المقتصد، وهكذا حتى زخر التراث العربي بِكَمِّ هائل من الكتب والتواليف في هذا المجال.

وخلال تتبعي لهذا التراث، ومحاولتي لرصد خباياه و خفاياه، ظفرت بكتاب «بلوغ أقصى المرام، في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» لأبي عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي (ت 1214هـ) بتحفيز من بعض أساتذتنا الفضلاء.

<sup>(1)</sup> سيأتي تخريجه ضمن النص المحقق مع أحاديث أخرى في الموضوع.

ففرحت به واغتبطت، وشمرت على ساعد الجد لخدمته، واستكناه مضمونه وجدته، عبر الخطوات الآتية:

## القسم الأول: الدراسة

- الفصل الأول: جهود المغاربة في التأليف التربوي التعليمي.
  - الفصل الثاني: عصر المؤلف وحياته.

المبحث الأول: عصر المؤلف.

المبحث الثاني: حياته.

\* الفصل الثالث: دراسة تحليلية للكتاب.

#### القسم الثان:

نص: «بلُـوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» محققا.

🔏 فهارس عامة.

في الفصل الأول من القسم الأول حاولت أن أتحدث بشكل مقتضب عن إسهامات بعض المغاربة في التأليف التربوي، مركزا على نهاذج منها مخطوطة ومطبوعة، قصد إبراز الحضور المغربي في هذا الميدان، وتقديم صورة أو فكرة تختزل أهم مضامينها ومحتوياتها. وبعد ذلك الخلوص إلى تبيين أبرز الخصائص المشتركة التي يتميز بها هذا الفكر التربوي من خلال هذه المؤلفات.

وتحدثت في الفصل الثائي منه عن عصر المؤلف لكن دون التوغل في تاريخيته، فذلك لـ مقام آخر لـيس مـن اختـصاصي، وإنمـا حاولـت في خطّوط عريـضة أن أرصـد أهـم

الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية والتعليمية التي قام بها السلطانان سيدي محمد ابن عبد الله ومولاي سليان، ثم حاولت حسب ما توافر لدي من وثائق ومعلومات أن أبرز مدى تفاعل الطرنباطي مع هذه الأحداث في هذا السياق الإصلاحي.

وخصصت المبحث الثاني من هذا الفصل للحديث عن مصادر ترجمته، واسمه، ونسبه، وولادته، وأسرته، ونشأته، وإبراز بعض جوانب من شخصيته تمس مواهبه ومكانته العلمية والدينية. ثم عرضت آراء العلماء فيه، وتقييمهم لشخصيته. كما قمت بجرد لأهم الأعمال الفكرية التي أنتجها المؤلف. وقد حاولت في هذا الأثناء أن أقدم لمحة وصورة مجملة عن أي كتاب معروض باستثناء ما تعسر علي الوصول إليه. وقد استعنت في التعرف والاهتداء إلى هذه الأعمال بما حوته كتب التراجم التي عرفت به وأشارت إلى مؤلفاته ثم كتب الفهارس.

وفي الفصل الثالث خصصت المبحث الأول منه لدراسة الكتاب دراسة تحليلية حيث بينت فيه دلالة العنوان، و وثقت الكتاب، وأثبت نسبته إلى صاحبه، ثم حددت الدوافع التي دعت الكاتب إلى تأليفه. وبعد ذلك حاولت قدر المستطاع إبراز أهم المظان المصدرية أو المرجعية التي شكلت مادة الكتاب، والتي عاد إليها المؤلف بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتلا ذلك عرض مفصل لمحتويات الكتاب، فلذكرت أبوابه وموضوعاته، وبينت مضمونه وفحواه، وذلك بأسلوب تحليلي نقدي. كما حاولت أن أبرز في هذا الصدد الرؤية التربوية عند الطرنباطي من خلال مؤلفه.

وبعد ذلك قمت بتحديد معالم منهجية المؤلف في كتابه، وإبراز قيمته الثقافية والدينية والتربوية والأدبية. والأسلوبية.

وبعد ذلك عرفت بالنسخ التي وقفت عليها بالمكتبات العامة والخاصة، ثم قمت بوصفها، كما بينت النسخة الأم في التحقيق، والنسخ التي كان لها دور الاستعانة والاستفادة خلال هذه العملية.

ومن جانب آخر حاولت أن أبين كذلك عملي في التحقيق والمنهج الذي سلكته في إخراج النص وتحقيقه بأمانة علمبة.

وأخيرا جاء القسم الثاني يحمل بين طياته نص «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» محققا، راجيا من الله العلي القدير أن أكون موفقا فيه، والكمال لله الواحد القهار.

وفي نهاية البحث عملت على وضع مجموعة من الفهارس قصد تيسير التداول العلمي لمعطياته ومحتوياته.

وقبل الختام، أود أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور عبد السلام شقور الذي فتح لي صدره وفكره، ورحب بالموضوع الذي اقترحته عليه، ودعا لي بالتوفيق، ووعدني بأنه سيكون دوما كعادته في خدمة طلبته وعونا لكل من قصده، وقد وجدته فعلا كذلك.

فقد كان لا يتأخر عن تقديم أية مساعدة كنت أحتاج إليها، مضحيا بوقته، وراحته، وفي بعض الأحيان يكون ذلك على حساب صحته. كما كان حريصا على الرفع من همتي، وتقوية عزيمتي وإرادتي على مواصلة البحث والدراسة، وعدم التقاعس والانطواء.

فالله أسأل أن يرزقه الصحة والعافية وطول العمر، ويحفظه لأولاده وأسرته الكريمة.

كما لا يفوتني في هذا الصدد أن أشكر أستاذي الكريم الدكتور عبد الله الترغي الذي دلني على هذا الموضوع وحفزني إلى البحث فيه ودراسته. فقد كان عونا لي بتوجيهاته السديدة، ونصائحه القيمة، وأفكاره المفيدة.

فأنا جد ممتن بفضلهما وجميلهما الذي لا ينسي.

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

معِين (لرَّحِينَ (الْبَخِّنِيَّ (السِلنيمُ (الْبِرُّرُ (الِفِرُوفَ مِيسَ القسم الأولى الحراسة

رَفْعُ بعبر (لرَّعِلَى لِلْخِثْرَيِّ (سِلنم (لاَيْرُ) (اِنْفِرُوفَ بِسِ



رَفْعُ معب (لرَّعِن لِلْهُ تَّلَي يُّ (لِسِلْنَهُ) (الِفِرُوف يَرِسَ (لِسِلْنَهُ) (الِفِرُوف يَرِسَ إن التربية هي أساس كل مجتمع، وهي الركيزة التي ينبني عليها صرح كل حضارة؛ فالأمة بدون مقومات تربوية، وقيم أخلاقية مآلها إلى الدمار والخراب، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

وقد تنبه العلماء والمفكرون المسلمون الأوائل إلى هذا الدور الذي تقوم به التربية، حيث كانوا على وعي كامل بأهميتها في الحياة العلمية والاجتماعية للعالم والمتعلم سواء. لذا اهتموا بهذا الأمر اهتماما كبيرا، إذ أخذ مساحة كبيرة من انشغالاتهم العلمية والفكرية. فقد كانوا حريصين أشد الحرص على تكوين الفرد المسلم تكوينا تربويا وأخلاقيا وفكريا، يجعله يتشبث بقيمه، ومبادئه العليا، ويحافظ على هويته ودينه.

لذلك نجدهم يخصصون في أعمالهم العلمية والفكرية مباحث قيمة، تناولوا فيها بشكل فريد من أشكال التناول أحكام العلم وضوابطه، وآداب العالم والمتعلم، حيث تكاملت رؤيتهم بين ما هو روحي نفسي، وما هو سلوكي عملي، وما هو فردي، وما هو اجتماعي.

ولعل في استعراضنا لبعض النهاذج من تاليف المفكرين والعلماء المسلمين في الحقل التربوي ما يعكس ذلك الاهتمام الكبير الذي أولوه للتربية والتعليم.

نذكر من هذه التآليف: «آداب المعلمين» (1) لمحمد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب المشهور بابن سحنون (ت 256 هـ)، و «أخلاق العلاء» (2) لمحمد بن الحسين الأجري (ت 360 هـ)، و «الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين

<sup>(1)</sup> أول من نشر هذه الرسالة حسن حسني عبد الوهاب، تونس 1931، ثم ألحقه الدكتور أحمد فؤاد الأهواني في كتاب «التربية في الإسلام» ط. 2 القاهرة دار المعارف. كما تعرض لها الدكتور أسعد أطلس في كتابه «التربية والتعليم في الإسلام» بيروت، دار العلم للملايين 1957، والدكتور عبد الله عبد الدائم في كتابه «التربية عبر التاريخ» بيروت، دار العلم للملايين، ط. 4، 1981.

ينظر: الدكتور عبد الأمير شمس «الفكر التربوي عند ابن سحنون و القابسي» ط.1، 1985، بيروت - دار اقرأ. (2) قدم له وعلق عليه ممدوح حسن محمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

والمتعلمين (1) لأبي الحسن علي بن محمد القابسي (ت403 هـ)، و «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (2) لأبي علي أحمد بن يعقوب مسكويه (ت 421 هـ)، و «أدب الدنيا والدين (3) لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت 450 هـ)، و «جامع بيان العلم وفضله (4) لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 463 هـ)، و «أيها الولد» (5) لأبي حامد محمد بن أحمد الغزالي (ت505 هـ)، و «تعليم المتعلم طريق التعلم (6) للمنعمان بن إبراهيم بن الخليل الغزالي (ت 593 هـ - 620 هـ)، و «رسالة آداب المعلمين (7) لأبي جعفر نصير الدين الطوسي (ت 673 هـ)، و «تذكرة السامع و المتكلم في أدب العالم والمتعلم (8) لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن جماعة (ت 733هـ)، وغيرها من التآليف التي تعكس هذا الاهتهام التربوي.

ويجب ألا ننسى في هذا السياق الجهود التي بذلها علماء الغرب الإسلامي في هذا المجال، فقد ساهموا بدورهم بمحاولات إبداعية تأصيلية قيمة في ميدان الحقل التربوي، ويكفي دليلا على ذلك أن يكون محمد بن سحنون والقابسي من رواد هذا المشروع التربوي، ويكفي أن يكون من بين المهتمين به أمثال أبي بكر بن العربي الذي ينسب إليه كتاب في الموضوع بعنوان

<sup>(1)</sup> دراسة وتحقيق أحمد خالد، الشركة التونسية للتوزيع - ط.1. جانفي 1986.

<sup>(2)</sup> دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. ط. 1، 1 198.

<sup>(3)</sup> دراسة وتحقيق ياسين محمد السواس، دار ابن كثير، دمشق - بيروت - ط. 3/ 2002.

<sup>(4)</sup> تحقيق أبي الأشبال الزهيري - دار ابن الجوزي، السعودية - ط. 5 / 1422 هـ.

<sup>(5)</sup> سلسلة رسائل العلماء، دار الاعتصام - 1983.

 <sup>(6)</sup> طبع هذا الكتاب مرات عديدة، وقد أعاد صلاح محمد الخيمي تحقيق الكتاب فنشرته دار ابن كثير ـ بيروت.
 ينظر: دعوة الحق. ع.355/355، ص: 72 - سنة 2000.

<sup>(7)</sup> مكتبة الثقافة الدبنية، القاهرة - ط.1 - 2003.

<sup>(8)</sup> تحقيق وتخريج وتعليق عبد السلام عمر على، دار الضياء لتحقيق التراث طنطا \_ مصر \_ ط. 1/ 2002.

«آداب المعلمين» (1). كما أن ابن الجزار القيرواني (2) (ت 369 هـ) قد أفرد بابا سماه «في الأمر بتأديب الأطفال» ضمن كتابه المسمى «كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم» (3) للحديث عن كيفية التعامل مع الطفل.

وقد أورد ابن خلدون فصولا قيمة في «مقدمته» تحدث فيها عن أهمية التعليم، وأنواع العلوم وأصنافها ومنازلها، وطرائق التعليم وأساليبها<sup>(4)</sup>.

وفي نفس الاتجاه سار صاحب «العقد الفريد» حيث خصص درة من درر عقده الخمس والعشرين للحديث عن العلم والأدب و قضاياهما(5).

وقد تنبه علماء المغرب هم الآخرون إلى الدور الخطير الذي تقوم به التربية في تنشئة المجتمعات، فأولوها عناية شديدة وفائقة، حيث كانوا يمدركون تمام الإدراك كسابقيهم أن قوام كل مجتمع لا يتم ولا ينهض إلا بالتربية.

ويمكن أن نميز في هذا الإطار بين نوعين من التآليف التربوية التي أسهم بها العلماء والمفكرون المغاربة:

<sup>(1)</sup> دعوة الحق، ع - 355/ 356 ص: 74 سنة 2000.

<sup>(2)</sup> هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم خالد المعروف بابن الجزار والمسمى عند الأوربيين باسم Algizar وهو من عائلة وطيدة الصلة بالثقافة والطب.توفي سنة 369هـ، تنظر ترجمته في معجم الأدباء 2/ 136 ــ عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2/ 58 - 61.

<sup>(3)</sup> تحقيق وتقديم الدكتور محمد الحبيب الهيلة، ص: 113 - ط.2 ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت لبنان - 1984.

<sup>(4)</sup> المقدمة. ص: 476، 477 وما بعدها، ص: 589 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> العقد الفريد، فرش كتاب الياقوتة في العلم والأدب. 2/ 177 وما بعدها.

فبالنسبة للتآليف العامة، فهي كثيرة، وهي في جملتها تختزن قضايا تربوية وتعليمية قيمة، ككتب الفقه، والحديث، والتصوف، وكتب النوازل...

- ◄ تآليف عامة.
- ◄ تآليف خاصة.

ومن هذه التآليف كتاب «المدخل» (1) لمحمد بن الحاج العبدري الفاسي أصلا المصري وفاة (ت:737هـ) حيث تناول صاحبه في بعض فصوله طلب العلم وآداب المتعلم (2).

وقد كتب ابن عرضون<sup>(3)</sup> (ت 992 هـ) فصو لا ضمن كتابه «مقنع المحتاج فيها يتعلق بآداب النكاح ومعاشرة الأزواج ورياضة الولدان» (<sup>4)</sup> عالج فيها قضايا تربوية هامة: أوصاف المعلم، وخصائصه، مواد التدريس طريقة التدريس.

وقد كتب الشوشاوي (5) (ت 899 هـ) الباب السادس من كتاب «الفوائد الجميلة على الآبات الجليلة» (6) تناول فيه الحديث عن أحوال المعلمين والمتعلمين وأحكام التعليم بصفة عامة (7).

وقد عالج الونشريسي في كتابه المعيار (8) عددا من القضايا التربوية وردت في سياق النوازل الفقهية، أملاها الواقع الاجتهاعي المعاش، وقد كانت مسألة أخذ الأجرة على

<sup>(1)</sup> المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات... طبع في أربعة أجزاء.

<sup>(2)</sup> المدخل (1/ 14 - 63 - 197) تنظر فصول الأجزاء المتبقية.

<sup>(3)</sup> ستأتي ترجمته لاحقا.

<sup>(4)</sup> ينظر الباب الثاني: فيما يتعلق بتعليم المعلمين الولدان 108 – 102. طبعة حجرية 1319.

<sup>(5)</sup> هو أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي، من أعلام القرن التاسع الهجري، توفي سنة 899 هـ. تنظر ترجمته في: درة الحجال 1/ 131، نيل الابتهاج (ص: 163)، الإعلام بمن حل بمراكش 3/ 148.

<sup>(6)</sup> طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق إدريس عزوزي (1409 هـ 1989).

<sup>(7)</sup> الفوائد الجميلة (ص: 277).

<sup>(8)</sup> عنوانه كاملا: «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل الأندلس والمغرب» لأبي العباس أحمد ابن يحيى الونشريسي المتوفى سنة 914 هـ. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الرباط. 1401 – 1981.

التعليم (1)، والعقاب البدني (2) مطروحة بحدة، تصدى لها الفقهاء والعلماء بالإفتاء، وإصدار الأحكام في شأنها.

أما باقي القضايا الأخرى فقد تناولت المواضيع التالية:

- ◄ هل يفتقر تعليم الصبيان إلى الإجازة ؟ (3).
  - ◄ العدل والمساواة بين التلاميذ<sup>(4)</sup>.
- ◄ صفات المعلم<sup>(5)</sup> وتحديد أقسام العلماء<sup>(6)</sup>.
  - لفاضلة بين العبادة والعلم<sup>(7)</sup>.
  - تحدید مفهوم الحذقة وحکمها<sup>(8)</sup>.
- حكم الاشتغال بالكيمياء من المعلمين والطلبة (9).
- ◄ إجبارية التعليم (10). كيف يتم توقيت التدريس بمؤسسة ما (11)؟.

<sup>(1)</sup> المعيار لمعرب للونشريسي: 8/ 235، 247، 252، 259 - 11/ 16، 255.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: 2/ 267، 269 – 8/ 242، 245، 747، 250، 255، 256، 256، 257.

<sup>(3)</sup> نفسه: 10/ 49 – 12/ 259، 361.

<sup>(4)</sup> نفسه: 8/ 247.

<sup>(5)</sup> نفسه: 8/ 250، 257.

<sup>(6)</sup> نفسه: 12/ 317، 320.

<sup>(7)</sup> نفسه: 11/ 220، 298، 299 – 12 / 357، 358

<sup>(8)</sup> نفسه: 8/ 240، 248.

<sup>(9)</sup>نفسه: 10/ 155.

<sup>(10)</sup> نفسه: 8/ 249.

<sup>(11)</sup> نفسه: 7/ 347، 356.

- ◄ تحديد أماكن التدريس<sup>(1)</sup>.
- خرورة انفتاح المؤسسة التعليمية على الأسرة وإطلاعها على سلوك أبنائها<sup>(2)</sup>.
  - ◄ كيفية قراءة الكتب ودراستها<sup>(3)</sup>.
  - ◄ العلاقة بين العلماء ورجال السلطة (4).

وغيرها من المواضيع الهامة.

وعموما، فالكتاب تناول بالمعالجة، والدرس، عددا من المسائل التربوية تستحق في تقديري الوقوف عندها، وتحليلها، وتفصيل الكلام في شأنها، وهي مسائل كما قلنا آنفا تمخضت نتيجة تفاعل عدة عوامل مختلفة داخل المجتمع، كما تعتبر صورة صادقة تعكس طبيعة المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتربوية، التي كانت تعيشها البلاد على عهد المؤلف.

إن حضور المادة التربوية في هذه المصنفات المغربية له أكثر من دلالة ومعنى.

وفيما يخص النوع الثاني من التآليف، فيقصد به مجموعة من الكتب التي أفردت للحديث عن آداب العالم والمتعلم بصفة خاصة دون غيرها من الموضوعات، وهمذا النوع بعضه مطبوع، والآخر ما يزال مخطوطا لم ير النور بعد.

<sup>(1)</sup> المعيار لمعرب للونشريسي: 7/ 36، 83.

<sup>(2)</sup> نفسه: 8/ 257.

<sup>(3)</sup>نفسه: 11/ 229 - 230.

<sup>(4)</sup> نفسه: 2/ 480 – 481.

وسوف أقتصر في هذا السياق على إيراد بعض التآليف التي تشكل في نظري نماذج قيمة للدرس التربوي، ثم أحاول إعطاء فكرة مجملة عن مضمونها وأهميتها.

من تلك التآليف التربوية:

حامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وأباء الصبيان (1) للمغراوي (ت 930هـ)(2)

تتجلى أهمية هذا الكتاب في كونه يكشف لنا عن سات المجتمع المغربي خلال القرن التاسع، وعن العوامل التي ساعدت في إبراز الخصائص الفكريسة في ذلك العصر. كما حاول أن يصف لنا بشكل غير مباشر الوضع الأخلاقي الذي كان سائدا وقتذاك، وأن يقدم لنا معلومات قيمة عن طرائق التعليم ومنهاجه، وموضوعاته انطلاقا من القيروان إلى المغرب الأقصى.

بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن الكتاب مادة غنية تتمثل في الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعلمين وصلاتهم بأولياء المتعلمين وما يتصل بذلك من مقتضيات.

ولا تقتصر أهمية الكتاب في هذه الجوانب فحسب، بل تكمن كذلك في العناصر والمسائل الدقيقة التي عالجها، وهي في نظر بعض الدارسين والباحثين «تطرح حلولا لبعض المشاكل التي يتخبط فيها المشرفون على أجهزة التربية في بلادنا»(3).

والكتاب يشتمل على ثلاثة أبواب.

<sup>(1)</sup> تقديم وتحقيق الدكتور عبد الهادي التازي نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج طبعة أولى (1407/ 1986).

<sup>(2)</sup> تنظر ترجمته في: دوحة الناشر ص:38، 125، جذوة الاقتباس 1/ 246، سلوة الأنفاس 3/ 178.

<sup>(3)</sup> عبد الهادي التازي. مقدمة تحقيق جامع جوامع الاحتصار والنبيان. ص: 25.

وقد استهل المغراوي كتابه بمقدمة تبرز لنا عن دواعي تأليفه لهذا الكتاب سيرا على نهج سابقيه كالقابسي في رسالته (۱) فنراه يقول بعد الإشادة بالتعليم وفضله: «أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أضع له جامعا مختصرا مفيدا في أحكام المعلمين والمتعلمين وآبائهم وحقوق بعضهم على بعض، وأمر الحذقة، وأجرة الشهور والأعوام والحذاق وسائر ما هو عرف لهم وعليهم في مواسم المسلمين؛ ليرتفع بذلك بينهم الشقاق عما ورد في ذلك من أنقال أئمتنا المالكية وفتاويهم وآرائهم على اختلاف أو وفاق معتذرا بتفرق ذلك عليه في الشراح والأمهات، بما يصعب حصره مع ضيق الأوقات.... فأجبت سواله قاصدا ثواب الله الجزيل.... (2).

وبعد هذه المقدمة، صدر المغراوي كتابه بباب ذي عنوان طويل وهو: باب حكم الحذقة وما موضعها من القرآن؟ وهل هي محدودة أو موكولة إلى العرف؟ ولمن تعطى من المعلمين إذا تداولوا صبيا؟ ومتى يستحقها المعلم؟ وهل له ذلك إن عاود الصبي القرآن أم لا؟

وقد تحدث المغراوي هنا، عن حكم الحذقة وحق المعلم في تقاضي الأجرة، و أورد الأقوال في تقاضى الأجرة شهريا أو سنويا بناء على عقد يعبر عنه بالشرط وله ضوابطه (3).

ولعل هذا الباب ينص بوضوح إلى رفض مبدأ مجانية التعليم كما يشير إلى بعض الحالات التي تبدو على بعض المتعلمين (4).

<sup>(1) «</sup>الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين و أحكام المعلمين والمتعلمين» دراسة وتحقيق وتعليق وفهارس وترجمة فرنسية، أحمد خالد – الطبعة الأولى جانفي 1986.

<sup>(2)</sup> المغراوي «جامع جوامع الاختصار والتبيان». ص: 62.

<sup>(3)</sup> مجلة دعوة الحق، ع: 355 - 356 ، ص: 74 سنة 2000.

<sup>(4)</sup> عبد الهادي التازي، مقدمة تحقيق جامع جوامع الاختصار والتبيان. ص: 26.

ويبدو المغراوي من خلال معالجته لهذه المباحث وما عقده فيها من مقارنات فقهية، وما تميز به من دقة في مسائل تصفية الحساب بين المعلمين و الأولياء ذا قدم راسخة في العلوم الشرعية، وذا باع طويل...

ويلي هذا الباب، باب واسع العنوان أيضا وهو: باب حكم الإجارة على تعليم القرآن والأصل فيها، وهل يقضى بها يعطى للمعلم في المواسم؟ وحكم آداب الصبيان وتعليمهم وتسريحهم، وقبول هديتهم.

لقد تناول المغراوي في هذا الباب موضوعات كثيرة، فتحدث عن التأديب والعقاب وعلاقة المعلم بتلامذته، وفصل القول في العطل وفي أيام الدراسة (1).

كما ناقش مسألة التعليم المختلط، وكيفية استخدام المدرسين المدرسة فيما بينهم. ويأتي بعد هذا الباب، باب جامع أثار فيه عددا من القضايا منها<sup>(2)</sup>:

- حكم إحضار الوالد ولده إلى المكتب وهو كاره.
  - ◄ حكم مطالبة التلاميذ بإحضار الطعام.
    - ◄ ضرورة العدل بين التلاميذ.
    - ◄ حكم رشوة الصبي على التعليم.
- حكم شهادة المعلم بحضرة القاضي في أوقات العمل.
  - حكم تعليم أولاد الكفار القرآن الكريم.
    - حكم تعليم خط المسلمين للكفار.

<sup>(1)</sup> جامع جوامع الاختصار والتبيان. ص: 82 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> المغراوي، جامع جوامع الاختصار والتبيان، ص: 94 وما بعدها.

إلى غير ذلك من القضايا القيمة التي كان يفرضها واقع المؤلف ومجتمعه في ذلك العهد.

ثم ختم المغراوي كتابه بفصل عجيب وطريف وممتع، قدم فيه ثلاث عشرة رُقْيَة يساعد بها المعلم متعلميه، و رُقْيَتَيْن لفائدة المعلم في خاصة نفسه، وكأنني به «يتحدث عن الصيدلة التي تشدد اليوم القوانين الحديثة على وجودها في إدارة المدرسة...»(1).

ويلاحظ هنا، أن المغراوي قد اعتمد في بعض هذه الرقى على رسالة صغيرة في الطب للشوشاوي، كما ورد ذلك في فصول كتاب «الطب النبوي » لابن القيم الجوزية<sup>(2)</sup>.

ويعتبر هذا الفصل أصدق تعبير عن الواقع الاجتهاعي الذي كان يعيشه صاحب الكتاب منذ خسة قرون أو أكثر... وهو من ناحية أخرى دعوة غير مباشرة للمعلمين في عصرنا، كي يكون لديهم وعي بهذا الجانب الصحي، حتى يتمكنوا من تقديم العلاج المناسب لمتعلميهم على المستويين: المادي والروحي.

ويبقى ما أوردناه من قضايا ومسائل نبعا من فيض مما عالجه المغراوي في كتابه الذي يستحق «التتبع لاسيما وقد اعتمد على مصادر فيها ما لم ينشر بعد، واعتمد على شخصيات ما يزال بعضها مغمورا أو محل بحث. علاوة على الثروة الفقهية الجليلة التي تضمنها الكتاب، وكذلك الفائدة الأدبية التي قدمها إلينا هذا الرجل الذي كان أوثق آصرة تعبر عن وحدة بلاد المغرب وتلاحم أهلها وأبنائها عبر التاريخ وفي شتى المجالات »(3).

<sup>(1)</sup> عبد الهادي التازي مقدمة تحقيق كتاب جامع جوامع الاختصار والتبيان، ص: 52.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 27 و 52.

<sup>(3)</sup> نفسه ص: 53.

## القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم $^{(1)}$ لليوسي $^{(2)}$ المانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم

وهو كتاب تعليمي قيم، درس فيه اليوسي عددا من القضايا التربوية التعليمية التي تعتبر في غاية الأهمية.

### ويشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب رئيسية:

- ◄ عالج المؤلف في الباب الأول أحكام العلم موزعة بين خمسة عشر فصلا
   وخاتمة.
  - ◄ وتناول في الباب الثاني أحكام العالم في ستة عشر فصلا وخاتمة.
  - ◄ وجاء في الباب الثالث يدرس أحكام المتعلم في سبعة عشر فصلا وخاتمة.

وقد حاول اليوسي في فصول الباب الأول أن يشرح ماهية العلم لغة وعرفا<sup>(3)</sup> ثم تحدث عن حقيقة العقل<sup>(4)</sup>. وأثناء حديثه عن أنواع المعلومات بالغ في الرد على منكري المعلومات الحسية<sup>(5)</sup>.

وبعد ذلك انتقل إلى بيان مدارك العلم، فحددها في ثلاثة: الإحساس، والخبر، والنظر (6).

<sup>(1)</sup> تحقيق وتقديم حميد حماني. مطبعة شالة، الرباط - ط.1. 1998.

<sup>(2)</sup> تنظر ترجمته في: "فهرسته" مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 2810 د، التقاط الدرر للقادري (ص: 258)، نشر المثاني 3/ 25، مجلة المناهل عدد 15 يوليوز 1979.

<sup>(3)</sup> القانون لليوسي، ص: 106.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، ص: 109.

<sup>(5)</sup> ئفسە، ص: 124.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص: 134.

أما فيما يتعلق بتعريف العلم بحسب المعلّوم (1) فقد قام اليوسي من خلاله إلى تقسيم العلوم حسب تصوره إلى علوم فلسفية، وعلوم شرعية، وعلوم لسانية.....

وبخصوص العلوم الإسلامية فقد حصرها اليوسي في أربعة عشر علما «منها ستة: علم أصول الدين، وعلم الفقه، وعلم التصوف، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه، والمستعان به غير ذلك.

والمهم منه في الجملة ثمانية: علم اللغة، وعلم الإعراب، وعلم التصريف، وعلم المعاني، وعلم المعاني، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم الطب، وعلم المنطق»(2).

وفي الفصول الأخيرة من هذا الباب تطرق اليوسي إلى بيان فضل العلم ومنزلته من الشرف، وتحديد النافع منه (3).

وتضمن البابان التاليان توجيهات تربوية قيمة تهم المعلمين والمتعلمين على السواء. فتناول أولا أحكام العالم ويقصد به المعلم، فتحدث عن آدابه في نفسه (4) وأثناء التدريس (5) وفي الإفتاء (6) والتصنيف (7). وفي هذا الصدد ينصح اليوسي

<sup>(1)</sup> القانون لليوسي ، ص: 145.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 177 – 178.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 302، 305.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 326.

<sup>(5)</sup>نفسه، ص: 330.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص: 338.

<sup>(7)</sup> نفسه، ص: 341.

المدرسين بإتقان صناعة التدريس، وحسب تعبيره «رب محصل لفن لا يحسن هذه الصنعة في تخليط وتشتيت» (1).

وبعد ذلك تحدث عن آفات العلم فذكر بعضها قائلا: «فمن أعظمها أن يبقى العالم لا يؤخذ عنه حتى يموت بعلمه... ومن آفاته النسيان... ووضعه في غير محله»(2).

وفيها يخص أحكام المتعلم فقد أورد اليوسي مجموعة من الآداب تقتضي من طالب العلم أن يلتزم بها. منها آداب المتعلم مع نفسه (3) كأن يبادر شبابه قبل فوات الأوان و آدابه مع شيخه (4) وأن يصبر على جفوة شيخه وشراسته، ويلتزم الآداب معه في كل الأحوال، دخولا، أو جلوسا، أو مخاطبة، أو مناولة، أو مماشاة...

ثم يدعو اليوسي المتعلمين إلى التحلي بالأخلاق المثلى مع معلميهم في حلقات الدروس وخارجها (5).

وللاستزادة من العلم يحث اليوسي المتعلمين على شد الرحال في طلبه اقتداءً بالسلف الصالح، وقد استقصى في هذا المجال عددا من الآثار والحكم كلها تحفيز المتعلمين وتقوي عزائمهم طلبا للعلم (6).

<sup>(1)</sup> القانون لليوسي ، ص: 335.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 350 - 351.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 374 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 381 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص: 392.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص: 405.

ويرى اليوسي في هذا السياق أن الإقبال على تعلم العلم في سن مبكر يمكون أجدى وأنفع لصاحبه (1)، لذا نراه لا يذخر جهدا في تذكير المتعلمين بفضل الدوام على تعاطي العلم من المهد إلى اللحد والصبر على ذلك(2).

ومن جهة أخرى يحذر اليوسي طالبي العلم من العوائق التي تصدهم عن طلب العلم: كطول الأمل، والاغترار بالزمن المستقبل... والاشتغال بالدنيا وتحصيلها... وغيرها، لأن ذلك في نظره يعتبر من آفات العلم وقواطعه. لذا فينبغي على كل متعلم ملحاح أن لا يركن إلى كل ما يشغله عن تحصيل العلم والدرس<sup>(3)</sup>.

ولم يفت اليوسي وهو يتحدث عن آداب المتعلم أن يرسم له منهاجية مطالعة الدروس ومراجعتها، ويحدد له آداب إعارة الكتاب و النساخة لها، وكيفية فحصها عند اقتنائها وكيفية ترتيبها عند وضعها بالرفوف (4).

وعلى العموم فقد جاء كتاب «القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم» (أوفى من غيره من الكتب السابقة عليه وأكثر منها مادة علمية) (5).

كما يمكن اعتبار الكتباب له صلة وثيقة «بالدراسات التاريخية المغربسية وخصوصا في موضوع سير التربية التعليمية بمغرب الأمس» (6).

<sup>(1)</sup> القانون لليوسي ، ص: 409.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 410.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 423.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 436 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> دعوة الحق، ع. 355 - 356 - ص: 75 سنة 2000.

<sup>(6)</sup> المنون، المصادر العربية 1/ 202.

## مواهب المنان(1) للسلطان سيدي محمد بن عبد الله

لم يقتصر التأليف في مجال التربية والتعليم على صنف الفقهاء والمحدثين بل ساهم في هذه العلمية الملوك والأمراء.

فالأمر لم يكن يشغل اهتمام العلماء فحسب، بل شاركهم كذلك هذا الهم التربوي ثلة من الملوك، خاصة ملوك الدولة العلوية، وأخص بالذكر في هذا المقام السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وانعكس هذا الاهتمام بالفعل التربوي أو بالقضايا التربوية على مستوى التأليف، إدراكا منهم بخطورة التربية في المجتمع، ودورها في توطيد سياسة البلاد، وفيها تحققه من تنمية على جميع المستويات.

إن هذا النوع من الكتابة يحمل في طياته مدى حرص الملوك المغاربة على تربية النشء. ولعل هذا له أكثر من دلالة:

- ◄ اجتماعية: خلق مجتمع متاسك البنيان، متراص الصفوف، يعمل على نشر أسباب التواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.
- ◄ نفسية: غرس الثقة في نفوس الناس، وتحسيسهم بقدراتهم، وقدرتهم على
   العطاء وأنه باستطاعتهم مسايرة الركب العلمي، وتجاوز كل أسباب
   التخلف، والأزمات النفسية.
- فكرية: تكوين عقول مفكرة، قادرة على العطاء، والإبداع، والتجديد،
   وتحجيم الفكر الاتكالى الخرافي المتحجر.

<sup>(1)</sup> مواهب المنان فيها يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، قابله وصححه على النسخة الأصلية، الأستاذ أحمد العلوي عبد اللوي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1417/ 1996.

- ◄ دينية: ربط المجتمع بتعاليم دينه، ومبادئه، ومحاربة البدع، والضلالة والفساد، ومحاصرة أسباب الفتنة والانقسام.
  - ◄ أخلاقية: إعداد الفرد الصالح الغيور على دينه وبلاده.

ونتناول في هذا الموضوع كتابا تربويا يعد من أهم المؤلفات التربوية التي كتبها الملوك، وهو للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. أما عنوانه فهو «مواهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان» ويشتمل الكتاب على مقدمة وستة أبواب وخاتمة.

وهو يعطي صورة واضحة عن آراء السلطان سيدي محمد بن عبد الله حول مسألة التعليم ومناهجه ومحتوياته، مضمنا إياه برنامجه لإصلاح نظام التعليم، الـذي يجب على ضوئه وسننه أن يسير المدرسون بالجامعات والمدارس العتيقة والمساجد الجامعة (1).

وعندما نتصفح مقدمة الكتاب نجد المؤلف يكشف فيها عن الأسباب التي دفعته إلى وضعه حيث يقول: («وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة ثلاث بعد المائتين والألف من الأساتيذ الجم الغفير، وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير، وحملني ذلك لما انطوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين، أن أجمع لهم مسائل مهات من علم أمور الدين... وسميته «مواهب المنان بها يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان»(2).

من خلال هذه المقدمة يشير المؤلف إلى أن قصده من التأليف يتحدد في توعية مدرسي الكتاتيب القرآنية عقيدة وشعيرة، والنهوض بالمؤسسات التعليمية والهيئة التدريسية التي اعتراها الضعف والفتور العلمي.

<sup>(1)</sup> انظر في هذا الموضوع « الدرر الفاخرة» لابن زيدان ص: 60، «النبوغ المغربي» لعبدالله كنون 1/ 276 -277.

<sup>(2)</sup> سيدي محمد بن عبد الله، مو اهب المنان، ص: 28.

وتدور أبواب الكتاب وفصوله حول هذا الهدف الذي حدده السلطان محمد بن عبد الله من وراء تأليفه له. وهي بالجملة تتناول ما يجب تعليمه للصبيان من أمور الدين: من حفظ للقرآن، وصلاة، وزكاة وحج.... فدور المعلمين يكمن في الإشراف الفعلي على ممارسة العمل التربوي التعليمي.

### ويمكن تحديد مهمتهم تجاه الصبيان فيها يلي:

- تحفیظهم ما تیسر من کتاب الله.
- تعليمهم عقيدة الشيخ ابن أبي زيد.
  - تعليمهم الطهارة و أحكامها.
  - تعليمهم الصلاة و أحكامها.
    - تعليمهم الصيام و أحكامه.
      - تعليمهم الحج وأحكامه.

ويمكن توضيح ذلك من خلال المقدمة التي ساقها المؤلف فيها يتعين على المعلمين الأخد في تعليم الصبيان، وما يتأكد عليهم من ذلك وهي كالتالي: ال... أنه يجب على معلم صبيان المسلمين بأن يعلم من أتاه منهم أولا الفاتحة وحزب سبح... فإذا حفظ ذلك، قليعلمه عقيلة الشيخ ابن أبي زيد حتى يحفظها و تترسخ في ذهنه... ثم يعد ذلك يبين له أن الماء على ثلاثة أقسام... فليبين له أحكام الطهارة... على حسب ما هو مذكور في كتب الفقه... ثم يعلمه أحكام الطهارة... وكذلك الإقامة... ثم أن يحضهم على الاستقامة... ويبين لهم أن الدواوين ثلاثة:

- ديوان لا يغفره الله، وهو الإشراك بالله والعياذ بالله.
- وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ما بينك وبين أخيك المسلم.

◄ وديوان لا يعبأ الله به، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهو ما بين العبد وبين ربه (¹).

وعموما فالكتاب هو خطاب ديني، تعليمي، تربوي، يختزن فوائد علمية قيمة، وتوجيهات تربوية بيداغوجية مهمة، تنير سبيل هيئة التدريس، والطلاب على السواء. وهو بذلك يعتبر ثورة في إصلاح نظام التعليم وتقويم مناهجه.

كما يعكس الكتاب من جهة أخرى مدى الاهتهام البالغ الذي كان يوليه السلطان سيدي محمد بن عبد الله لقطاع التعليم و إصلاح مناهجه وبرامجه.

## 🖈 سراج طلاب العلوم

وهو منظومة تربوية تعليمية، من إبداع مغربي أصيل، ألفها أحد أعلام القرن الثاني عشر هو العربي بن عبد الله المساري<sup>(3)</sup> وقد كان معاصر اللطرنباطي.

وتنطوي المنظومة على فوائد جليلة، وتوجيهات منهجية وتربوية قيمة، ومفيدة للمعلمين والمتعلمين. «وهي شبه دليل للطالب. نظمها في أسلوب منطلق منمق، وضمنها كثيرا من الأمثال والحكم المقتبسة من الأحاديث النبوية»(4).

<sup>(1)</sup> السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي (مواهب المنان... ، ص: 33 - 34.

<sup>(2)</sup> مخطوط بخزانة المرحوم عبدالله كنون الخاصة رقم 10376 ضمن مجموع، وتشتمل على 199 بيتا.

<sup>(3)</sup> هو أبو حامد العربي بن عبد الله بن أبي يحيى المساري وقيل المستاري، فقيه كبير وأديب قدير، وقاض نزيه، من الأخذين عن الشيخ التاودي بن سودة وغيرهم. شهر بأرجوزته المسهاة اسراج طلاب العلوم في آداب طلب العلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم العلم والتعلم والتعلم والتعلم العلم والتعلم والتع

تنظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية» ص:438، الابتهاج بنور السراج للبلغيثي ص:3، الحياة الأدبية للأخضر ص: 378.

<sup>(4)</sup> عمد الأخضر االحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية، ص: 378.

وقد قام بشرح هذه المنظومة أحمد بن المامون البلغيثي<sup>(1)</sup> في كتاب تحت عنوان «شرح الابتهاج بنور السراج» وهو يقع في جزءين من الحجم الكبير، الأول في 293 صفحة والثاني في 233 صفحة.

وقد حاولت منظومة المساري أن تعالج العملية التربوية التعليمية من «أساس المتعلمين في أخلاقهم وسلوكهم ورغباتهم، وظروف حياتهم الطلابية وكذا في تصرفاتهم واستعداداتهم، وأماكن سكناهم الدراسية، والتحسيس بواجبات طلبة العلم اتجاه أنفسهم واتجاه الآخرين. ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، ومالهم أو ما عليهم في ذلك»<sup>(2)</sup> طبقا لتعاليم الإسلام ومبادئه الأخلاقية.

كما حاولت أن توجه طلاب العلم إلى كيفية تعلم القراءة والاستفادة من أوقات الفراغ وأيام العطل.

وتشتمل منظومة المساري على مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة.

وقد استهل منظومته التعليمية بالحمدلة والتصلية قائلا(3):

تف ضلا منه لأرباب الفهوم ما شاع مدحه في الأرض وانتشر ما غرد القمري في الآصال

حمدا لمن يسر أنواع العلوم ثم صلاتنا على خير البشر والآل والصحب وكل تال

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن مامون البلغيثي، العالم المشارك، الأديب المتفنن. كانت حياته ملينة بالنشاط العلمي والأدبي. توفي سنة 1348. تنظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص:437، الوافي بالأدب العربي، لابن تاويت 3/ 940 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> مجلة دعوة الحق، عدد 362 سنة 2001.

<sup>(3)</sup> المساري، سراج طلاب العلوم، ص: 1.

شم حدد الهدف الذي دفعه إلى نبطم هذه الأرجوزة(1):

تنبه عين طالب العلوم في بحروما لا بحسنون عروما

وبعد، فالقصد بددا المنظروم
وذاك أنندي رأيست القوما الله أن قال (2):

قصدي به خدمة أهل العلم

فتعقت إذ ذاك لهدذا النظهم

بعد ذلك عرف بأرجوزته قائلا(3):

تجلى بمه عنهم حنادس الوهوم

سميته سراج طلاب العلوم

وفي مقدمة منظومته تحدث عن الآداب التي يجب على الطالب الالتزام بها أثناء طلبه للعلم من أهمها<sup>(4)</sup>:

الصبر، والمكابدة، والرحلة في طلب العلم، والإخلاص والتواضع، والعمل بالعلم، واختيار صديق صالح يعينه على ما هو مقبل عليه.

ويأتي بعد هذه المقدمة الباب الأول: (باب ما يبتدأ به من العلوم)<sup>(5)</sup> وتضمن هذا الباب العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بتحصيلها. وأول هذه العلوم علم التوحيد ومعرفة فرائض الإسلام ثم مدارسة مدونة الشيخ خليل.

<sup>(1)</sup> سراج طلاب العلوم ، ص: 1.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 1.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 1.

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص: 1، 2.

<sup>(5)</sup> نفسه ، ص: 2.

بعدها ينتقل الطالب إلى الإقبال على إتقان علوم الآلة من نحو وبيان، فهذه العلوم يعتبرها المساري مفاتيح لفهم مقاصد الشريعة كما تفيد طالب العلم في ضبط اللسان، وتصحيح النطق والكتابة، وتخلق فيه الذوق الأدبي وتولد لديه الإحساس بالمتعة الأدبية.

ولا يفوت المساري أن يوصي طالب العلم بأن يهتم بقراءة أصول الفقه وعلم المنطق، ثم علم الحديث وعلم التفسير دون أن يغفل التصوف باعتباره الرابط الأساسي.

وبعد هذا السرد لهذه الأنواع من العلوم نرى المساري يلح على طالب العلم بأن يكون ملها بجميع هذه العلوم، وأن يحصل على أكبر قدر منها، إضافة إلى اختصاصه؛ لأن هذه العلوم في نظره بعضها مرتبط ببعض.

وكسن مشاركما بكل علم من غير ما ذكرت يا ذا الفهم(١)

وفي باب إعارة الكتب والنساخة يعقد الناظم مجموعة من الآداب تقتضي من طالب العلم أن يلتزم بها. ومن هذه الآداب: الحفاظ على الكتاب وصيانته، والحرص على نظافته، وترتيب صفحاته، وعند عملية النسخ يطالب باختيار المداد الجيد وتحسين الخط وترك الفسحة بسين الأسطر وغيرها من الشروط.

وإن أعارك كتابه خليل فصن كما يصان درهم البخيل (2) وجود المداد إن نسختا وحسن الحروف ما استطعتا والسطر قوم وانظر المناسبات فليس خط الشرح خط الأمهات

<sup>(1)</sup> سراج طلاب العلوم، ص: 2.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 3.

ولعل هذه العناية البالغة التي أولاها المساري لتجويد الخط تنطوي على مدى إدراك للأهمية القصوى التي يحظاها الخط في الميدان التعليمي، لأنه في نظره من أهم وسائل التعبير الكتابي. وهي مرتبطة بها يسمى في التربية الحديثة بالجانب الحسى الحركي عند الطفل.

وحتى لا يحس الطلبة بالتعب والسأم خلال أيام الدراسة، أفرد المساري الباب الرابع للحديث عن برنامج يوم العطلة الأسبوعية و ما يتعلق بهذا اليوم من الآداب. و ألح في هذا الصدد على أن يستغل الطلبة هذا اليوم للترويح عن أنفسهم، وذلك بالخروج إلى الرياض النضرة، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، ومحارسة بعض الألعاب المباحة كالكرة، و الشطرنج، وإنشاد الأشعار، وغيرها من الأشياء التي تدخل السرور في أنفسهم، وتجدد نشاطهم، وتهيئهم للتحصيل (1).

وقد كان المساري مدركا لقيمة اللعب ودوره في الحياة الدراسية والتعلمية، فهو في تصوره متنفس طبيعي ومحطة أساسية يتوقف عندها للتزود بالطاقة.

ولعل هذا المنظور يتماشى مع التربية الحديثة، التي تعتبر أن اللعب له أهمية كبيرة في حياة المتعلم بصفة خاصة، والطفل بصفة عامة؛ لأنه يساهم بشكل كبير في تنمية قدرات الطفل المعرفية، والحركية، والوجدانية.

وتناول المساري في الباب الرابع الحديث عن آداب المدارس المعدة لسكنى الطلبة، فذكر في هذا الشأن شروطا ومبادئ أخلاقية، يحث طلبة العلم الالتزام بها وعدم تجاوزها، من أهمها: اختيار المدارس القريبة وتعظيمها، واحترام جيرانها والإحسان إليهم، والاتصاف بالاستقامة والوقار، ثم تجنب الجلوس على قارعة الطريق بباب المدرسة وغيرها من الشروط (2).

<sup>(1)</sup> سراج طلاب العلوم، ص: 4.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 4.

وبعد هذا الباب ينتقل الناظم إلى معالجة مسألة أخرى تتعلق بالرتبة التي يأخذها طالب العلم، فهي في نظره تدخل ضمن دائرة الاضطرار، قد يلجأ إليها طالب العلم عند المضرورة القصوى، وقد شبهها الناظم بأكل الميتة لمن اضطر إليها.

وقد وضع المساري للرتبة آدابا وأحكاما على طالب العلم الأخذ بها والعمل بمقتضاها(1).

ولكي يكون طالب العلم ناجحا في حياته التعليمية يوصيه الناظم في باب آداب كيفية القراءة بالجد والاجتهاد والربط بين الحفظ والفهم، ومداومة النظر فيها يتلقاه من الدروس.

ثم يحثه على التحلي بالأخلاق الإسلامية في حلقة الدرس، وذلك بأن يحسن الإصغاء والتركيز ويقبل بهمة ونشاط، ولا يقاطع شيخه بالأسئلة، فإذا أشكل عليه شيء فليتلطف في طرح السؤال وليختر الوقت المناسب لذلك(2).

نصابك المقروء فانظر واجتهد وراجع السنظر فيه ثانيا حتى إذا وقت القراءة قرب واجمع ذهنيك ودع كل كسل ولتسالنه بلطيف و أدب بعسد تمام لتقريد المقال

وافهم وإن تسركت ذا لم تستفد وثالثا تبلسغ مكانسا عساليا حسن وضوءك وخد تلك الكتب وعن عويسه المسائل فسسل دون تعنست بلفسظ منتخسب عسى تنال منه من غير مسؤال

<sup>(1)</sup> سراج طلاب العلوم ، ص: 5.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 5.

ولا ينسى الناظم أن ينصح طالب العلم بأن يصحب دواته وقلمه إذا أراد حضور مجلس الدرس، حتى يتسنى له تسجيل ما قد يشرد عن الذهن. ثم يحذره من السكوت على الجهل(1):

هــذا الــذي عـن المشايخ اطـرد تبـق علـى جهلـك طـول العمـر

واصحب دواتك و قيد ما شرد وإن سكست لحيا أو كبر

وفي باب آداب كيفية الإقراء حاول الناظم أن يتوجه بالخطاب إلى السيخ المدرس وأن يحدثه عن طرق التدريس وعن منهج الشرح، فهو يرشده إلى آداب المدرس في تدريسه (2).

ومن هذه الآداب والطرق التربوية التي يجب على المدرس مراعاتها أثناء عملية التدريس<sup>(3)</sup>:

- ◄ تحضير الدرس وإعمال النظر فيه.
  - ◄ الجمع بين الحفظ والفهم.
  - ◄ إخلاص النية في التعليم.
- ◄ التمهيد المناسب للدرس الجديد.
  - ◄ التدرج في شرح المتن.
- ◄ تجنب الإطالة المملة والتسلح بعلوم الآلة.
- مخاطبة التلاميذ حسب عقولهم، وذلك بلغة مفهومة وأنيقة وسلسة.

<sup>(1)</sup> سراج طلاب العلوم، ص: 5.

<sup>(2)</sup> دعوة الحق، ع. 362، ص: 122 - سنة 2001.

<sup>(3)</sup> سراج طلاب العلوم، ص: 6-7.

- مراعاة الفروق الفردية لـدى المتعلمين، دون المساس بشخصية أي أحـد
   منهم.
  - ◄ الإجابة عن أسئلة المتعلمين يجب أن تكون واضحة.
    - ◄ أن يلتزم قول لا أدري فيها لا يدري.
- ◄ أن يجعل المتعلمين يقبلون على الدرس والتحصيل بحيوية ونشاط وذلك
   بإدخال عناصر التشويق على دروسه.

ونستنتج من هذا، أن التدريس عنده بالإضافة إلى أنه علم ومعرفة، فهمو كذلك فن ومهارة (١).

ويوصي الناظم في «باب آداب التلميذ مع الشيخ» طالب العلم بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، ويحضه على الالتزام بهما، والسير على هداها في حياته التعلمية. من ذلك أن يختار القراءة على شيخ يتصف بالذكاء والورع، متيقظ البصيرة، وأن يكن له كل التبجيل والاحترام، ويتفانى في خدمته، ويداوم الثناء عليه في كل المجالس حتى يحظى برضاه وبركته (2).

وفي الباب الأخير من المنظومة خصص المساري خاتمة كلامه، في آداب الشيخ مع نفسه فتحدث عما ينبغي أن يكون عليه من مثل وأخلاق وقيم عليا<sup>(3)</sup>.

ومن جملة ذلك دوام مراقبة الله في السر والعلانية، والترفع بعلمه عن شهوات الدنيا، وتطهير النفاق والرياء،

<sup>(1)</sup> سراج طلاب العلوم، ص: 7.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 8.

<sup>(3)</sup> ئفسە، ص: 8- 9.

والعجب، وغيرها من الأخلاق الفاسدة. والمحافظة على الفرائض والنوافل، والعمل على نشر العلم، وعدم كتمانه، والحرص على الاستزادة في العلم، والإخلاص في العمل والظهور بمظهر الشاكر الحامد لله، والعزوف بالنفس عن سفاسف الأقوال ومحقرات الأفعال.

وهكذا، نرى أن منظومة المساري «عبارة عن تشريع جامعي ومدرسي شامل، يمكن الإفادة منه في تنظيم العملية التعليمية وتوجيهها نحو الأغراض التثقيفية القائمة على القواعد الأخلاقية المنشودة »(1).

وهناك مؤلفات أخرى ذات طبيعة خاصة، فهي وإن كانت لا تعالج قضايا تربوية تعليمية على غرار المؤلفات السابقة، إلا أنها تبدو قريبة من هذا المجال في بعض جوانبها. وقد اجتهد أصحابها أن يفردوا لها أبوابا وفصولا، مفرغين فيها جهودهم قصد إيصال المعرفة لطالبي العلم، وإفادتهم بها لديهم من علم ومعرفة.

وسأكتفي في هذا المقام الحديث عن نموذجين من هذه المؤلفات:

## **الأول:**

الاقنوم في مبادئ العلوم (2): للشيخ أبي زيد عبد الرحن الفاسي (ت1096هـ).

<sup>(1)</sup> مجلة دعوة الحق، عدد 262، سنة 2001، ص: 127.

<sup>(2)</sup> لايزال الكتاب مخطوطا في عدة نسخ يتخلل بعضها بياض.

خمسة منها توجد بالخزانة الحسنية، تحمل الأرقام التالية: 485 - 1095 - 1802 - 2323 - 6585. ونسختان بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 15 ك - 21 ك.

ويضاف لهذة النسخ واحدة توجد بالخزانة العامة بتطوان رقم: 79.

وقد حلل الشيخ محمد عبد الحي الكتاني هذه الأرجوزة في كتابه المسمى «التراتيب الإدارية» فحدد ما به من الأبيات، وأحصى ما تشتمل عليه من العلوم.

ينظر: التراتيب الإدارية 2/ 195، المصارد العربية لتاريخ المغرب للمنوني 1/ 202، الحياة الأدبية في المغرب للدكتور محمد الأخضر ص: 83، مقالة بعنوان: الدكتور محمد الأخضر ص: 119- 121، مجلة دعوة الحق عدد 368، يوليوز2002-ص: 83، مقالة بعنوان: ازدهار حركة التأليف في فجر الدولة العلوية: عبد الرحمن الفاسي نموذجا.

وهو يتناول مبادئ العلوم في نظم رجزي مطول، يشتمل على أكثر من مائتين وخمسين علما، دون أن يتم نظمه، فيتخلل تحليل عدد من العلوم إشارات مهمة تفيد الباحثين مثل واقع المواد التالية:

علم العقائد \_ علم الخط \_ علم آداب القراءة \_ علم التاريخ \_ علم فرض النفقات \_ علم الحسبة \_ علم النظارة \_ علم نظم المواريث \_ علم الأنساب \_ علم أنساب الشرفاء \_ علم عروض المولدين \_ علم المعاملات \_ علم التأليف، إلى غير ذلك من العلوم.

وقد اقتفى فيه المؤلف أثر السيوطي في رسالته المسماة بـ «النقابة» إلا أنه توسع أكثر من سابقه.

وقد افتتح المؤلف أرجوزته على عادة العلماء والفقهاء قائلا(1):

الخسير وبحسر العطساء الرحسب لسطالب العلسم لكسي ينالسه

الحمــــد لله مــــدر لــــسحب ومنهــــل الـــشرائع السلـــساله

وبعد هذا الاستهلال راح المؤلف يذكر الأسباب التي دفعته إلى نظمها مبرزا الاسم الذي اختاره لها(2):

والنشر أنسواعا مسن العلسوم والموجز المسهل احتمسالا عليسه ها هنسا إذا ما سهل لكسي يسرى في جمعسه عجيبا ونظمسه أسميسه بالأقنسوم

وطالسا أبدعست في المنظوم منها المجيد الفائس الشمسالا فقر لي جمع الدي تستمل جمعت منها الموجر القريسا مسن كل مدخسل إلى علوم

<sup>(1)</sup> الأقنوم في مبادئ العلوم. ص: 24.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 25.

جئت به في قصدها تتميما وذاك لما أن رأيت الاعتنا وددت لولم تخل من فنون فرقت نفسى في المنى لو يتحد

كى ما يكون جامعا عظيما منها على ما قل منها ودنا تزيد والحديث ذو شجون ولى تجد نفس بغيسر ما تجد

يختتم المؤلف هذا المطلع بقوله(1):

ف الله يقضي بصلاح الحال وها أن المان فيما أن المان واسرع واستمد الله أن يهديني

في العقلل والمقلل والمال والمال والمال والمال والمال ترتيب كيف يسسوغ يسودع فيما أرومه الأهدى سنن

وبعد ذلك شرع الناظم في تفصيل الكلام حول كل علم على حدة من أنواع العلوم التي اشتملت عليها الأرجوزة، مخصصا لها أبوابا تندرج تحتها، وهي في مجموعها الأبواب والفصول \_ كثيرة، إذ لا يمكننا الحديث عنها جميعا في هذا المقام، لأن ذلك يخرجنا عن الهدف الذي نصبو إليه من خلال هذا المدخل؛ لذا أكتفي بنهاذج قليلة منها لها صلة بالسياق العام الذي ورد فيه الكتاب.

ومن المسائل التي تضمنتها أبواب الأرجوزة وأرى في تقديري تفيد طالب العلم مسألة العلم، حيث نجد المؤلف يعطي أهمية قصوى للعلم، إذ يجعله رأس كل شيء، وهو في نظره الغنى والقوة، وملاك الأمر، وحصن للنفوس، وغذاء للعقول<sup>(2)</sup>:

والفرق بين الحيسوان والجماد

والعلم رأس كمل خيسر ومسواد

<sup>(1)</sup> الأقنوم، ص: 26.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 328.

فائدة الحياة على العبد ويمسك النفوس عن أهواء من لا نه علم ضعيف وفقير ومبلغ القصوة بالمشقه

إلى المنافسع أخساه يهدي والجسم يقتسات كمسا الغذاء لي والجسم التأييد و المسال كثير ينسال بالراحسة منه حقسه

وفي موضع آخر من الأرجوزة ينصح المؤلف طالب العلم بأن يحفظ لسانه من الزلل، وينزم حسن الاستماع قائلا(1):

القلب للسان هو الإمام فقل الكالم الأفضال الكالم الأفضال واستعملن حسن الاستماع

إن زاد عقل نقص الكلام ولتبسط الكلام للجهال كحسن تحديثك في اجتماع

ثم يحذره من أن يغتر بحطام الدنيا الزائل، ويرتمي في أحضانها المنفوشة، ويوصيه بالتسلح بالعلم، فهو الدواء الناجع في دنياه، ومفتاح النجاة في أخراه، كما يحثه على تحري الصواب، واتباعه حيث ما كان، إذ هو السبيل إلى قهر أهواء النفوس وشهواتها(2):

لا تفرحت بالمال والملطان لكت بالعلم وبالدراية لكت بالعلم وبالدراية وحيثما المواب قد اخفاكا فقلما يكون نفع في الهوى

إنهما يكون الحلو في الدوا

الأقنوم، ص: 331.

<sup>(2)</sup>نفسه، ص: 330.

وفي إطار تنظيم العلاقات الاجتماعية يرسم المؤلف لطالب العلم المنهج الذي على ضوئه يتعامل مع الأصحاب والخلطاء، فنراه يقول(1):

أفضل من سواه في إحسان فركسا استملت المصاحبة أو حجة تفسد ما قد علما عقولهم واجنع إلى افتقار واصر لنفسك على الامتحان

وصحبة الكريم في الهموان واغفل عسن الهفوة والمعاتبة لا تلتمس غلبة إن كل ما وخسائط الناس على مقدار واجرع على مصائب الإخروان

وفي باب تحير المعيشة، يدعو المؤلف طالب العلم أن يتحرى الوسطية والاعتدال في مطعمه، ومشربه، وملبسه، ومنكحه، ونومه. ومن جانب آخر يحثه على اختيار ما لذ من الطعام وكثر نفعه، ولعل هذا في نظر المؤلف لا يتحقق إلا بالعلم، إذ به تعرف قيمة كل شيء (2):

ئسم اعتدال مطعسم ومسشرب وراحسة ويقظسة ونسوم فصل الطعام من تمام نفعه ولسذة الطعام ذكاه الرائحة وخد من النوم قليلا وسطا

وملبسس ومنكسح وتعسب أصسل وعسزة بهسذا العلسم وقلسة السضرد وحسس صنعسه قسرب وجسوده انتخب مسصالحه واستعمل السمت كيثرا مفرطا

<sup>(1)</sup> الأقنوم، ص: 328.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ص: 328.

### <sup>تل</sup></

مختصر الافاريد<sup>(1)</sup>: لمؤلف مجهول الاسم من تازة، كان حيا عام 1070 هـ.

وهو كتيب وجيز، وغريب في اختياره، فهو يتناول حياة جماعـة مـن الطـلاب المجـاورين بالمدارس السكنية القديمة، وهم الذين يسميهم بالأفاريد.

فيتحدث عن آداب سلوكهم العامة، سواء في حياتهم اليومية، أو مع الرفقاء، أو مع المدرسين، أو مع عامة الناس.

ويستهل المؤلف كتيبه بما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله.

أما بعد:

فإني قد سئلت مختصرا في أحوال الأفاريد، فأجبت إلى ما طلبت به بعدما... استخرت قاصدا كيفية التعبير، وصناعة الاختصار، وسلوان خاطر الطلبة الأخيار، ليكون به من حظ الأدب، فيستثقله الغبي، ويستحسنه اللبيب...

وهو الله أسأل الغفران لما قلته واستنبطته، وأن يضاعف لمن دعا لنا أو علينا أضعاف فائدة... ويكفينا شر من إلينا سعى (2).

وبعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الحياة المرحمة للطالب، مخصصا لـذلك بعض الأبواب والفصول تبعا للموضوعات الآتية:

<sup>(1)</sup> الكتاب تكرر نشره بالمطبعة الحجرية الفاسية، وتحمل الطبعة الأولى تناريخ 300 هـ ويقع في 12 صفحة من الحجم المتوسط. ينظر المصادر العربية لتاريخ المغرب 1/ 201.

وقد اعتمدت في هذا الموضوع على نسخة مصورة من هذا الكتاب في ملك الدكتور عبد السلام شقور.

<sup>(2)</sup> مختصر الأفاريد، ص: 1.

- ألعاب طلابية<sup>(1)</sup>.
- أنظمة لعب الكرة<sup>(2)</sup>.
  - م نزهة شعبانة<sup>(3)</sup>.
- ◄ طريقة اللعب بالشطرنج<sup>(4)</sup>.
- م التعريف بأصول الطبوع للموسيقي الأندلسية (5).

وقد احتذى المؤلف في عمله هذا «المختصر الخليلي في تعبيره وإيجازه، وتلميحاتـه، وبهـذا جاء ضعيف الديباجة غير أنه\_في مضمونه\_يفيض فكاهة ونكتة ومرحا»(6).

بعد هذا الجرد المتواضع لبعض إسهامات الأعلام المغاربة في التأليف التربوي، نخلص إلى مجموعة من الأهداف التي تشترك فيها جميع هذه الأعمال، ويمكن إجمالها في الآتي:

- لتركيز على التنشئة الدينية، وحفظ أخلاق المتعلم.
  - ◄ بناء الفرد المسلم.
  - ◄ تعليم الأولاد من المواد ما يخدم هذا الغرض.
    - ◄ اعتبار العلم فريضة على كل مسلم.
- ◄ تحسيس الأولاد بأهمية العلم، وقيمة التعلم، وفضل العلماء.

<sup>(1)</sup> مختصر الأفاريد، ص: 1.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 8.

<sup>(3)</sup> ئفسە، ص: 9.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 10.

<sup>(5)</sup> ئىفسەء ص: 17.

<sup>(6)</sup> المصادر العربية لتاريخ المغرب للمنوني 1/201.

- ◄ التأكيد على ضرورة ربط العلم بالعمل.
- مراعاة الشرع والدين في العلاقة بين المعلم والمتعلم.
- ◄ توظيف الطرائق التربوية الهادفة والبناءة في العملية التربوية/ التعليمية.
- ◄ ضرورة مراعاة الظروف العامة للمتعلمين في مباشرة العملية التربوية/
   التعليمية.
  - ◄ إخلاص النية في نشر العلم وبثه للمتعلمين.

إن هذه الأهداف المشتركة بين هذه الجهود التربوية، انبثقت من فلسفة إسلامية متشبعة بالروح الدينية الخالصة، والقيم الأخلاقية العليا.

وتعد هذه الأعمال ذخيرة من ذخائر الفكر التربوي عند المغاربة والعرب سواء، ويحق لنا أن نفيخر بها، فهي تؤكد الجذور العربية لمعظم ما ندين به اليوم من قيم تربوية. رَفَعُ معبر (لرَّحِيْ لِلْهُجِّنِّ يَّ (سِلنَمُ (لِيْرُ) (لِفِرُوفَ مِرْسَى

جب (ارَّحِيُ (الْبَخِّرِيُّ (سِيكُتُرُ (الِنِرُرُ (الِنِوُوکِرِسِی الفَصِّلْ النَّانِي عصر المؤلف وحيلنه رَفْعُ معبن (لرَّحِمْنِ (لِلْجُنِّنِ يُ رسِلنه (لاَيْنِ (لِفِرُوف سِب

#### المبحث الأول: عصر المؤلف

عاصر الطرنباطي أوضاع المغرب في أطوارها مدا وجزرا، من خلال تعاقب ثلاث ملوك من المدولة العلوية على المحكم، هم: السلطان سيدي محمد بن عبدالله (1757/ 1790) والسلطان المولى يزيد (1790/ 1792) والسلطان المولى سليمان (1792/ 1792).

وقد تميزت أوضاع البلاد طيلة المرحلة التي عايشها الطرنباطي بالتقلب والاضطراب وعدم الاستقرار.

وسوف أقتصر هنا، على ما يتصل بالإصلاحات التي عاصرها المؤلف خاصة في عهدي السلطانين: سيدي محمد بن عبد الله، ومولاي سليمان، تحقيقا للغرض المنشود، وتجنبا للإطناب في التأريخ الذي له مقام آخر غير مقامنا هذا.

🖈 عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757 / 1790):

تولى السلطان سيدي محمد بن عبد الله حكم البلاد في ظروف عصيبة مر بها المغرب بأزمة كبيرة قبل توليه الملك.

وقد استغرقت هذه الأزمة ثلاثين سنة (1139/ 1169 –1757/1727) حيث تعاقب خلالها على حكم المغرب سبعة ملوك، بل إن أباه عبد الله بن إسهاعيل خلع عن العرش أربع مرات من قبل فرقتي البخاري و الودايا. ولعل هذا يكفينا دليلا على شدة هذه الفترة.

وبعد وفاة أبيه تقلد زمام الأمور، وتمكن من تجاوز حال الفتنة التي تسبب فيها عبيد البخاري والودايا، واستطاع أن يعيد إلى المغرب بشكل من الأشكال استقراره ووحدته وهيبته، بل إنه أحدث تغيرا في المجال الاقتصادي، كما أنه اهتم بربط علاقات خارجية بالدول الأوروبية مع المغرب، بالإضافة إلى ذلك، قام بإصلاحات ملموسة في قطاع التعليم وجهاز القضاء.

ولمزيد من التوضيح، سيتم تركيز حديثنا عن هذه التجربة الإصلاحية التحديثية على المحاور التالية:

- ◄ أولا: إعادة بناء سلطة الدولة.
  - ◄ ثانيا: الإصلاح الاقتصادي.
    - ◄ ثالثا: العلاقات الخارجية.
- ◄ رابعا: مبادرات إصلاحية في قطاع التعليم والقضاء.

#### ■ لنبدأ بالمحور الأول: إعادة بناء سلطة الدولة

كانت الفترة الفاصلة بين موت السلطان المولى إسهاعيل وبيعة حفيده السلطان محمد ابن عبد الله (1757/1757م) صورة صادقة للحالة المأساوية التي مر بها المغرب، وقد كان لعبيد البخاري اليد الطولى في هذه الأزمة فهم الذين قاموا بإذكاء نار الفتنة في البلاد، وذلك بتقويض سلطة الدولة / المخزن وتفكيكها.

لذا، سنرى السلطان سيدي محمد بن عبد الله يسارع إلى توطيد حكمه وشرعيته استنادا إلى مبدأين متينين:

الفيمنة والقوة وذلك بمحاصرة كل أسباب الفساد والفتنة، وملاحقة كل المتآمرين والتنكيل بهم، ويأتي عبيد البخاري في طليعة من حاصرهم، وقوض قوتهم، ونكل بهم بعد أن استدرجهم وأوقعهم في حبال شباكه، ويروي لنا الناصري هذه الواقعة كما يلي:

«... ثم تقدم إلى قبائل الغرب، وبني حسان وأمرهم أن يسيروا إلى العبيد، ويعسكروا عليهم، وأحاطوا بهم إحاطة بياض العين بسوادها. قدم السلطان و دعا رؤساء القبائل فحضروا عنده، فقال لهم: إني أعطيكم هؤلاء العبيد بأولادهم وخيلهم وسلاحهم وكل

ماهم، فاقتسموا الآن، وكل واحد منكم يأخذ عبدا وأمة و أولادهما؛ فالعبد يحرث والأمة تطحن، والولد يرعى الماشية، فخذوهم وتقلدوا سلاحهم، واركبوا خيوهم، والأمة تطحن، والولد يرعى الماشية، فخذوهم وتقلدوا سلاحهم، فاركبوا خيوهم، والبسوا كساهم، بارك الله لكم فيهن، فأنتم عسكري وجندي دونهم. فلما سمعت قبائل الغرب وبني حسان هذا الكلام من السلطان، وثبوا على العبيد من غير أن تكون لهم وقفة، واقتسموهم بأسرع من لحس الكلب أنفه، وتوزعوهم شذر مذر، وصيروهم عبرة لمن اعتبر»(1).

أما بالنسبة لجيش الودايا فقد عمل السلطان على تكسير شوكتهم، وإضعاف نفوذهم، ومصادرة أموالهم، وإلقاء القبض على رموز الفتنة (2).

\* وفي المبدأ الثاني انصبت جهود السلطان في إنشاء جيش نظامي محترف مكون من قبائل الحوز و عبدة و الرحمانة (3).

ونهج سياسة مغايرة لسياسة جده المولى إسهاعيل تجاه القبائل التي تشكل تهديدا لحكمه، وتميز هذا التعامل باستعمال أسلوب اللين والمهادنة و «مراعاة الواقع وأخذ قواه الجاذبة والنابذة بعين الاعتبار»(4).

ومن جهة أخرى اهتم السلطان ببناء قوة بحرية متمثلة في امتلاك أسطول بحري تعينه على تحرير الموانئ المغربية المحتلة.

<sup>(1)</sup> الناصري، الاستقصا 7 / 48.

<sup>(2)</sup> إبراهيم بوطالب، سيدي محمد بن عبد الله 1757/1790، استحالة النهوض بالملاحة، مذكرات من النراث المغربي 4/ 115.

<sup>(3)</sup> الزياني، البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف، مخطوط خع.ع. رقم 1577 د. ص:82-102.

<sup>(4)</sup> المناهل، عدد 69 / 70 - يناير 2004، ص: 197 .

وفي هذا الصدد يذكر لنا الناصري أن السفن المغربية في هذا العهد بلغت خمسين، منها عشرون باخرة كبيرة، كما بلغ عدد ربابنة السفن 60، وجيش البحرية ألف من المشارقة، وثلاثة آلاف مغربي، بالإضافة إلى رماة المدفعية (1).

وقد كانت تركيا والسويد وانكلترا مزودين رئيسيين للمغرب بالتجهيزات التقنية لهذا الأسطول، وكان يتم ذلك عن طريق التجار الأروبيين<sup>(2)</sup>.

إن عناية السلطان سيدي محمد بن عبد الله بتطوير الأسطول البحري لها عدة دلالات، فعلى مستوى التنظيم العسكري، حاول أن ينشط الواجهة البحرية ويوسع دائرة مهمة القوة العسكرية، فلا تكتفي بالتحكم في الوضع الداخلي، بل باستطاعتها القيام بتنفيذ المخططات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالعالم الخارجي.

### 🗷 المحور الثاني: الإصلاحات الاقتصادية

في ظل الظروف الصعبة التي تولى فيها السلطان سيدي محمد بن عبد الله الحكم، كانت خزينة الدولة آنذاك تمر بأزمة خانقة، بسبب الخراب الذي لحقها، فكان من الضروري أن يستأثر هذا المجال باهتهام بالغ من لدن السلطان، باعتباره قطاعا حيويا في البلاد، ودعامة أساسية في توطيد حكمه وسياسته من جهة أخرى.

من هنا برزت حاجة السلطان الملحة إلى بناء ركيزة مالية صلبة تعتمد عليها هذه الدولة الحديثة، وتستجيب لحاجيات المخزن من جبراء احتدام الصراع مع أروبا الذي كلف مصاريف مرتفعة من أجل التزود من بعض بلدانها من الأسلحة النارية (3).

<sup>(1)</sup> الاستقصا 8/ 70.

<sup>(2)</sup> إبراهيم بوطالب، سيدي محمد بن عبدالله، مذكرات من التراث المغرى 4/ 118.

<sup>(3)</sup> الناصري، الاستقصا 8/ 7.

فلم يجد السلطان بدا إلا أن يعمل على توظيف المكوس على الأبواب، والأسواق، والسلع، والمنتجات الفلاحية، واستصدر لذلك فتوى من فقهاء فاس وغيرهم (1).

ويوضح المنوني هذا الوضع الضريبي فيما يلي: `

«وفي هذه السنة ترتب على فاس من الأمكاس نحو ألف مثقال عن كل شهر، ووظف ذلك على المله المرافقة والجلد، وكان قبل ذلك على القشينة، والجلد، والأسواق، وأبواب المدينة، وكان قبل ذلك على القشينة، والجلد، والكبريت، ثم صار عاما على كل شيء، حتى أن أهل الوزيعة بسوق الخميس جعل عليهم المكس»(2).

وقد لقي هذا الإجراء ردود فعل من قبل التجار والحرفيين في الحواضر الذين عارضوا هذه الضريبة المستحدثة، كما ظلت هذه المكوس تشكل مثار الجدل الحاد بين الفقهاء والمخزن، لأن شرعيتها لا تستند على مرجعية دينية قطعية (3).

ولتخفيف حدة هذا النظام الجبائي على السكان، أقدم السلطان على خطوة غير منسبوقة تتمثل في «توجيه مداخيل الدولة / المخزن للاعتماد أساسا على عائدات التجارة الخارجية بدل الضرائب التقليدية أو المستحدثة (4).

ولتحقيق ذلك اختط السلطان مدنا تجارية ساحلية لاستقرار التجار والقناصل المسيحيين من أجل تنشيط التبادل التجاري.

ومن أهم هذه المدن على وجه الخصوص مدينة الصويرة التي سعى السلطان سيدي محمد ابن عبد الله من وراء بنائها إلى جعلها مرفأ دوليا.

<sup>(1)</sup> إبراهيم بوطالب، سيدي محمد بن عبدالله، مذكرات من التراث المغربي 4/ 118.

<sup>(2)</sup> محمد المنون، مظاهر بقظة المغرب الحديث 1/ 297.

<sup>(3)</sup> إبراهيم بوطالب، سيدي محمد بن عبد الله، مذكرات من التراث المغربي 4/ 117.

<sup>(4)</sup> المناهل، العدد السابق ص: 198.

وفي هذا السياق سجل الضعيف ما يلي:

«وفي سنة ثمان وسبعين و مائة وألف، أمر السلطان ببناء الصويرة. ولما أكملها، أمر أهل فاس أن يعمروها بالإدالة من عام إلى عام: ثلاثمائة رجل من أهل الصنائع على الأصناف حتى أضرت بهم الغاية»(1).

وأما صاحب الاستقصا فيأتي بشهادتين في هذا المعنى حيث يقول:

«وما ذكره غير الغزال أن الباعث للسلطان المذكور على بناء الصويرة هو أن حصن أكادير كانت تتداوله الثوار من أهل السوس مثل الطالب صالح وغيره، ويسرحون وستى السلع منه افتياتا، ويستبدون بأرباحها، فرأى أن حسم تلك المادة لا يتأتى إلا بإحداث مرسى آخر أقرب إلى تلك الناحية، وأدخل في وسط المملكة من أكادير حتى تتعطل على أولئك الثوار منفعته قلا يتشوف أحد إليه، فاختط مدينة الصويرة، وأتقن وضعها، وتأنق في بنائها، وشحن الجزيرتين الدائرتين بمرساها كبرى وصغرى بالمدافع، وشيد برجا على صخرة داخل البحر، وشحنه كذلك. فصار القاصد للمرسى لا يدخلها إلا تحت مرمى المدفع من البرج والجزيرة معا. ولما تم أمرها، جلب إليها تجار النصارى بقصد التجارة، وأسقط عنهم وظبفة الأعشار ترغيبا لهم فيها، فأهرع إليها من كل أوب، وانحدروا إلى مرساها من كل صوب، فعمرت في الحين، واستمر الترخيص لهم فيها مدة من السنين» (2).

ويستفاد من هذا أن إرادة السلطان من بناء مدينة الصويرة كانت تسعى إلى فتح المغرب على التجارة الخارجية وربط مداخيل الدولة بفائدتها و «التقليص من الاستقلالية التي

<sup>(1)</sup> الضعيف «تاريخ الدولة السعيدة» ص: 172.

<sup>(2)</sup> الناصري، الاستقصا 8/ 20 – 21.

كانت المؤسسات التجارية الأجنبية تتمتع بها»(1) بالإضافة إلى «تدعيم سلطة المخزن المركزي وتقوية نفوذه في جنوب البلاد »(2).

فلقد مارس السلطان سيدي محمد بن عبد الله من أجل إعمار مدينة الصويرة سياسة ذات اتجاهين: «فمن جهة، إرغام طوائف سكانية بأكملها على الانتقال للعيش في المدينة الجديدة، إما بصفة دائمة - أهل أكادير - أو بصفة موقتة ومتداولية - أهل فاس ومن جهة أخرى، فتح أبواب الترغيب والإغراء لمن يريدون - أو يحلمون - بالثراء، وهؤلاء الأخيرون نوعان:

تجار النصارى الذين أسقطت عنهم الأعشار، والتجار المخزنيون، وهم طائفة من المسلمين والإسرائليين »(3) الذين أصدر السلطان في شأنهم «أمره بمعاملتهم بالأموال المخزنية بضئيل من الربح وكانوا يعينون بظهائر مولوية»(4).

إن هذا التصور التحديثي الذي كان يحمله السلطان محمد بن عبد الله جعله يقبل بضرورة مهادنة العدو المسيحي، حيث أبرم عدة معاهدات مع الدول الأروبية في المجال التجاري والاقتصادي، بإنشاء شركات تجارية في المغرب، وتحقيق مصالحها بالبلاد وكان المستفيد الأول في هذه العملية الاقتصادية هم الأروبيون لأنهم كانوا يعيشون في فترة ازدهار الرأسالية التجارية.

إن سياسة الانفتاح التي أقدم عليها السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت لا تلقى قَبولا وترحيبا لدى القوى الاجتماعية بالبلاد، لأن ذلك كان يمس بمصالحها بشكل مباشر،

<sup>(1)</sup> المناهل، العدد السابق ص: 200.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 200.

<sup>(3)</sup> مجلة المناهل، العدد السابق ص: 201.

<sup>(4)</sup> محمد بن سعيد الصديقي، إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة 1/ 26.

ولأن ضغط الطلب كان يولد ارتفاعا مستمرا في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك كان أهل البلاد يعتبرون التعامل مع الأروبيين خطرا يهدد الدين وقيم المجتمع.

وفي هذا الصدد يقول صاحب نشر المثاني:

"وفي هذه الهدنة - أي الهدنة مع الفرنسيين سنة 1776 - التي وقعت مع النصارى دمرهم الله وخذلهم، وفلل أمرهم، وأفسد أحوالهم ورأيهم، قدموا إلى مدن المغرب من تطوان والعرائش وسلا، ويسلكون فجاجها، ويشترون ما يحتاجون إليه من الطعام وغيره، من غير أن يعارضهم أحد، بل ربها كانت كلمتهم أعلى من كلمة المسلمين، وحصل للناس من هذا الأمر غم عظيم، وكرب جسيم، من أجل تطلعهم على عورات المسلمين بمخالطتهم في بيعهم، وشرائهم، ومعرفة أحوالهم ومسالك أراضيهم وبلدانهم من جميع نواحي المغرب، والحول والقوة بيد الله» (١).

وقد كان للفقيه العلامة أحمد الورزازي (ت 1756/ 1756) موقف صريح من هذه السياسة حيث وجه للسلطان سيدي محمد بن عبد الله وهو بمراكش خطابا شديد اللهجة قائلا: «لا يحل لك من الله أن تسكن النصارى في مدائن المسلمين، يرفعون فوق ديارهم العلامات وفيهن التصاوير»(2).

#### ■ المحور الثالث: العلاقات الخارجية

تميزت سياسة المغرب الخارجية في هذه المرحلة بالانفتاح والمرونة، وكان في هذه العملية أكثر مبادرة وأوسع آفاقا، بحيث نراه «يفتح ترابه للسفارات والقنصليات والبعثات الأجنبية، والشركات الأروبية، ويكثر من البعثات الدبلوماسية، ويتعامل بلباقة، ويحرص على صداقة د

<sup>(1)</sup> القادري، نشر المثاني 4 / 172.

<sup>(2)</sup> الضعيف، "تاريخ الدولة السعيدة" ص: 172.

الآخرين. ولكنه في كل الظروف يضع قضية الإسلام فوق كل اعتبار سواء بالنسبة للوطن أو للخارج »(1).

وبوجه عام فإن السياسة الخارجية المغربية في عهد سيدي محمد بن عبد الله، كانت تتجه في محورين اثنين، وهو دائما كان «يرغب في الحفاظ على حسن المودة مع جيرانه وسائر الدول التي تتبادله نفس الروح الودية...حتى لقد استغلت بعضها هذه الواقعية بخبث بعد هذه المرحلة، فتطاولت على سيادة البلاد التي أضعفتها تدريجيا حتى النهاية »(2) إلا أن هذه السياسة الانفتاحية كما رأينا سالفا لم تكن تحظى بالرضى والقبول لدى الأوساط الاجتماعية لأسباب يفرضها الدين، وأخرى تمليها عادات وتقاليد المجتمع المغربي وقد تجسد ذلك واضحا في مواقف بعض العلماء والفقهاء (3).

# ■ المحور الرابع: مبادرات إصلاحية في قطاع التعليم والقضاء

إن الحديث عن هذه المبادرات الإصلاحية بقتضي \_ في تصوري \_ التطرق ولو في عجالة إلى الفلسفة أو التصور العام الذي شكل الفكر الإصلاحي لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله في هذا المجال.

قبل الخوض في ذلك، يجب أن نشير هنا إلى أنه لا يمكن الفصل بين النشاط الإصلاحي وطبيعة السياسة التي نهجها السلطان سيدي محمد بن عبد الله، أي أن عملية الإصلاح كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بشكل السياسة التي أرسى بها السلطان حكم البلاد.

فإذا كان هم السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالدرجة الأولى هو توحيد البلاد، وجمع شمله، وتستيته، وزرع بذور الفتنة في

<sup>(1)</sup> إبراهيم حركات، «المغرب عبر التاريخ» ص: 3/ 107.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 3/ 107.

<sup>(3) «</sup>تاريخ الدولة السعيدة» للضعيف، ص: 172.

أوساطه، فإنه بديهيا سيلجأ إلى البحث عن مذهب مناسب قلبا وقالبا، يخدم مسيرته الإصلاحية من جهة، ويعمل على توحيد صفوف المغاربة من جهة أخرى.

إذن، إن فلسفة الإصلاح ستنطلق من اختيار المذهب المذي يضمن تمثيل هذه الجهود الإصلاحية على أرضية الواقع.

من هنا، نرى السلطان سيدي محمد بن عبد الله يصرح في كتابه «الفتوحات الإلهية الكبرى» أنه مالكي مذهبا وحنبلي اعتقادا<sup>(1)</sup> ويبرر هذا الاختيار بقوله: «وذلك أن الإمام أحمد ثبت الله بثبوته سد طريق الخوض في علم الكلام» (2) ويضيف قائلا:

«فطريق الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام، منزهة عن التخيلات والأوهام»(3).

وعلى ضوء هذا التصور المذهبي ساريحض الناس على الاعتصام بمذهب السلف الصالح المتمثل في المذهب المالكي، والاقتصار على العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة دون تأويل، وذلك على طريقة الإمام أحد بن حنبل التي ترفض الخوض في علم الكلام باعتباره من البدع المحدثة في الدين.

وفي هذا السياق يقول الأستاذ المرحوم عبد الله كنون:

«فأراد السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يمثل دور يعقوب المنصور الموحدي في القضاء على علم الفروع، وعلم الكلام معا، والعناية بنشر كتب السنة وتعويضها من كتب الفقه.... إلا أنه لم يشتط في ذلك اشتطاط يعقوب المنصور الموحدي، فلم يحرق الكتب التي أمر بنبذها، ولم يحرم النظر في كتب الخلاف عموما، وإنها أمر بالرجوع إلى الأمهات التي منها

<sup>(1)</sup> سيدي محمد بن عبدالله، الفتوحات الإلهية، ص: 457.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 457.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 458.

الاستمداد، وعليها الاعتباد مع عدم الاقتصار عليها و الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله اللذين هما المرجع الأول والأخير لأحكام الشريعة»(1).

وقد أسهم السلطان سيدي محمد بن عبد الله بنفسه في عملية الإصلاح حيث «اهمتم فيها بتأليف وترتيب الأحاديث النبوية الشريفة حسب فهم خاص به يواكب مخططاته وبرامجه ومشاريعه التي كان لها تأثير كبير»<sup>(2)</sup>.

ويؤكد هذا المعنى قوله في خاتمة كتابه «الجامع الصحيح الأسانيد المستخرجة من ستة مسانيد»: «اشتغلت بعلم الحديث، فاعتكفت على قراءة صحيح الإمام مسلم... ومراجعة صحيح البخاري... فقرأته حتى ختمته والحمد لله، ثم بعثني الحديث الوارد عن الرسول الشيخ فيمن حفظ على أمته أربعين حديث من أمر دينها على تأليف جملة من الأخبار»(3).

وقد تميزت تآليفه الحديثية هذه بالجدة والابتكار و اتباع نهج جديد لم يسبق إليه، ومن أمثلة ذلك كتابه «الفتوحات الإلهية الكبرى» الذي يقول عنه في آخر كتابه «الجامع الصحيح الأسانيد المستخرجة من ستة مسانيد»: «وسلكت فيه مسلكا لم أسبق إليه، ونسجتها على منوال لم أر من نسج عليه وسميته «الفتوحات الإلهية» فجاء بحمد الله كتابا بديع التصنيف» (4).

ويبين ذلك في مقدمة «الفتوحات الإلهية الكبرى» قائلا:

<sup>(1)</sup> عبد الله كنون، النبوغ المغربي 1 / 275.

<sup>(2)</sup> آسية الهاشمي البلغيتثي «المجالس السلطانية» 1/ 312.

<sup>(3)</sup> الروضة المقصودة 1/ 84. وكذا ينظر في الموضوع: النهضة الحديثية في عهد السلطان سيدي مسحمد بن عبــد الله ــ مقالة لأحمد العمران\_دعوة الحق عدد 347 ~ 1999ص: 130.

<sup>(4)</sup> مجلة دعوة الحق، ع.347 ص: 137 ، سنة 1999.

«ثم سقناه المساق الأبدع، ونظمنا جواهرها على نسق أرفع، فذكرت ما اتفق عليه الأئمة الستة، ثم ما اتفق عليه ثلاثة، ثم ما اتفق عليه أربعة، ثم ما اتفق عليه ثلاثة، ثم ما اتفق عليه اثنان»(1).

وغيرها من المؤلفات، وكلها تتميز بالجدة والابتكار والتجديد. ولم تقتصر همة سيدي محمد بن عبد الله بها هو سائد من كتب الجديث ببلاده، بل تاقت نفسه و تطلعت إلى ما هو موجود خارج مملكته، فاختار لهذه المهمة كاتبه أبا القاسم الزياني، حيث كلفه باقتناء عدد من الكتب أثناء رحلته الثانية إلى اسطنبول سنة 1200هـ/ 1735، يقول الزياني في هذا الشأن: «ولما قضيت الغرض واشتريت الكتب التي أوصاني بشرائها أمير المؤمنين، وهي مسند أبي حنيفة النعمان ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أحمد، والطريقة المحمدية المختصرة من «الإحياء» اقتصر فيها على ما هو مشهور، وتأليف «الدرر» المتداول عندهم في الفقه الحنفي كخليل عند المالكية، وشرحه المسمى «بالغرر على الدرر» في سفرين كالزرقاني» (2).

وكانت مجالسه الحديثية تضم كبار العلماء والفِقهاء من جميع أنحاء البلاد فمنهم الملازمون له بصفة رسمية كمحمد بن عبد الصادق الدكالي (ت1751 هـ/ 1761م)<sup>(3)</sup> وعبد الرحمن المنجرة (ت 1719هـ/ 1806م) ومحمد بن المير السلاوي (ت1220هـ/ 1806م)<sup>(4)</sup> وغيرهم.

ومنهم من كان يحضر مجالسه بشكل دوري أمثال، التاودي بن سودة (ت 1209هـ/ 1795م) ومحمد بن قاسم جسوس وعمر الفاسي (6) وغيرهم (7).

<sup>(1)</sup> مجلة دعوة الحق، ع.347 ص: 137 ، سنة 1999.

<sup>(2)</sup> الزياني، الترجمانة ص: 126 - 127.

<sup>(3)</sup> تنظر ترجمته في: سلوة الأنفاس 1/ 273، إتحاف المطالع 1/ 15، شجرة النور الزكية 354 ـ

<sup>(4)</sup> تنظر ترجمته في: الإعلام 5/ 159 - 160، شجرة النور 76، 371.

<sup>(5)</sup> تنظر ترجمته في: فهرسته، مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط 2018 د. الروضة المقصودة لسليهان الحوات. سلوة الأنفاس 1/ 112. فهرس الفهارس 1/ 185. إتحاف المطالع 1/ 78.

<sup>(6)</sup> ستأتي ترجمتهم لاحقا.

<sup>(7)</sup> تنظر: الترجمانة الكرى ص: 63، الاستقصا 1/ 68.

ولقد كانت لإسهامات السلطان سيدي محمد بن عبد الله في التأليف الحديثي ومجالسه العلمية أهمية كبيرة في إصلاح نظام التعليم، وإصلاح جهاز القضاء.

#### 1) إصلاح نظام التعليم

لقد كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله على وعي تام بالوضعية المزرية التي يمر بها نظام التعليم بالمغرب، حيث أصبح هذا النظام التعليمي يهتم بعلوم الفروع، ويعتمد في الدراسة على المختصرات والمنظومات المعقدة قصد حفظها واستظهارها. وبذلك كثرت المنظومات التعليمية، والشروح، والحواشي، والتعاليق، على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها هذه الأساليب التعليمية من قبل بعض كبار العلاء كالأبي، والمقري وابن خلدون وغيرهم...

وقد كان لهذا الوضع أثر سلبي على الثقافة المغربية، حيث نضب الفكر الاجتهادي، وانحصرت داثرة الاهتمام التعليمي في مجالات محددة على حساب علوم أخرى. فعلم الحديث مثلا لم يكن يحظى بنفس المرتبة والعناية التي حظي بها الفقه، علما بأن «دراسة الحديث كانت لمجرد التبرك به لا قصد تدبره، وفهم معانيه، واستنباط الأحكام منه» (1).

أما التفسير فكانت «دراسته مهجورة، وشاعت حول تدريسه الشائعات المنفرة من تعاطى تدريسه»(2).

والفقه نفسه لم يسلم من الجمود، حيث انحصر اهتمام الفقهاء في هذه الفترة على مختصر خليل، وتصدروا لتدريسه وقضوا في ذلك أوقاتا طويلة.

<sup>(1)</sup> دعوة الحق، عدد 273 ص:251، سنة 1989.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

وما قيل عن العلوم السابقة يقال عن العلوم الأخرى كالنحو، واللغة، والبيان، والحساب، والتصوف، وعلم الكلام، والمنطق، وغيرها، فكلها تأثرت بالجمود الفكري، وقد تحدث سليان الحوات عن هذه الوضعية و «ذكر المواد الدراسية التي كانت تمدرس بهذا العهد، ويأسف لعدم اعتاد الدراسة على كتب أمهات ومؤلفات أصيلة» (1).

إن هذه الحالة التي آل إليها الواقع التعليمي بالمغرب في تلك الفترة استرعت اهتهام السلطان سيدي محمد بن عبد الله، فكان لابد أن يفكر في إصلاح هذا الوضع التعليمي.

وانطلاقا من «مجالسه العلمية الرشيدة وضع برامج ومناهج تربوية تعليمية شاملة لإصلاح نظام التعليم »<sup>(2)</sup> وأصدر في هذا الشأن منشورا<sup>(3)</sup> سنة 1203 افتتحه بها يلي: «وليعلم الواقف على هذه الفصول المذكورة في هذا الكتاب، أننا نأمر باتباعها والاقتصار عليها، ولا يتعداها إلى ما سواها»<sup>(4)</sup>.

يلاحظ من خلال هذه الافتتاحية أنها كانت صريحة في مرماها ومؤداها، فهي تلزم كل المطلعين على هذا المنشور بتنفيذ بنوده وتعليماته.

والمتأمل في فصول هذا المنشور يرى أنها تحدد صراحة الكتب التي يجب تدارسها، والكتب التي يمنع تداولها وتدارسها.

ففي الفصل الشالث مثلا، نجد المنشور ينص على ما يلي: «في المدرسين في مساجد فاس إننا أمرنا ألا يدرسوا إلا كتاب الله تعالى بتفسيره، ومن كتب الحديث المسانيد والكتب المستخرجة منها، والبخاري ومسلما، وغيرها من الكتب الصحاح، ومن كتب

دعوة الحق، العدد السابق، ص: 251.

<sup>(2)</sup> آسية الهاشمي البلغيثي، المجالس السلطانية 1/ 325.

<sup>(3)</sup> ينظر نصه في النبوغ المغربي للمرحوم عبد الله كنون 1/ 276.

<sup>(4)</sup> عبد الله كنون، النبوغ المغربي1/ 276، ابن زيدان، الدرر الفاخرة ص: 60.

الفقه المدونة، والبيان والتحصيل، ومقدمة ابن رشد، والجواهر لابن شاش، والنوادر، والرسالة لابن أبي زيد، وغير ذلك من كتب الأقدمين»(1).

في المقابل، يمنع المنشور تدارس كتب المختصرات، ولاسيما مختصر خليل وابن عرفة، يقول الناصري في هذا الموضوع: «كان يرى - السلطان سيدي محمد بن عبد الله - اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره، و إعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة تضييع للأعمار في غير طائلة، وكان ينهى عن ذلك غاية... ولا يترك من يقرأ مختصر خليل، ومختصر ابن عرفة وأمشالها، ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل» (2).

ولعل هذا الرأي طالما تردد عند كبار العلماء أمثال أبي بكر بن العربي وأبي إسحاق الشاطبي، وأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون وغيرهم، وكلهم أكدوا على أن «سبب نضوب ماء العلم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه، إنكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة الفهم، وإعراضهم عن كتب الأقدمين المبسوطة المعاني الواضحة الأدلة التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب مدة»(3).

وتدعيما لبرنامسجه الإصلاحي شبع السلطان تدريس بعض العلوم كالحساب والتوقيت، وفي ذلك يقول: «وكذلك الفقهاء الذين يقرأون الإسطرلاب، وعلم الحساب، يأخذون حظهم من الأحباس لما في ذلك من المنفعة العظيمة والفائدة الكبيرة لأوقات الصلاة والمراث، وعلى ذلك العمل إن شاء الله» (4).

<sup>(1)</sup> ابن زيدان، «المدرر الفاخرة» ص: 60.

<sup>(2)</sup> الناصري، «الاستقصا...» 8/ 67.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4) «</sup>الدرر الفاخرة» ص: 16.

وفي موضع آخر من المنشورينهي السلطان عن الخوض في علم المنطق والكلام والتصوف إذ يقول: «فأما علم المنطق فقد قال العلماء إنه علم خبيث يفسد أذهان أهل السنة، وعلم الكلام، فالسلف الصالح كلهم جيل بعد جيل، حذروا من الخوض فيه»(1).

وينتهي المنشور بهذا التهديد الصريح: «ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة، وكتب غلاة الصوفية فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه اللذين لا يلدرون بأنهم لا يدرون».

وقد واكب جامع القرويين هذه الإصلاحات واستفاد منها، حيث أصبح نظامه التربـوي يستقي تعاليمه وأساليبه وبرامـجه من الأسس المذكورة آنفا في المنشور.

أما بالنسبة لعلم التصوف فقد تقاعست همم أهل المغرب «عن التعلق بموضوعاته ما كان من مسائل اقتطفها ابن عطاء الله من الكتاب والسنة، وكلام القوم، ونسخها في قوالب الحكم، وعدت من جملة كتب الفن، أما الكتب المتضمنة لموضوع الفن على سند أهله ووفق مصطلحهم، فقد طارت بها عنقاء مغرب عن جميع أقطار المغرب»(3).

إن هذا البرنامج الإصلاحي الذي أتى به سيدي محمد بن عبد الله أثـار ردود فـعل مـن طرف بعض الفقهاء، وعلى رأسهم شيخ الجهاعة بفاس التاودي بن سودة (4).

وفي هذا الإطار لا نملك دليلا ملموسا يبين لنا موقف الطرنباطي من هذه الإصلاحات، وكيف تعامل معها، علما بأنه يعد رجل المرحلة، حيث عايش هذه الأحداث و التغييرات عن كثب.

<sup>(1)</sup> محمد داود «تاريخ تطوان» 3/ 33.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق «النبوغ المغربي» لعبد الله كنون 1/ 277.

<sup>(3)</sup> سليمان الحوات «الروضة المقصودة» 1/ 238.

<sup>(4)</sup> ينظر في هذه القضية "تاريخ تطوان" 3/ 34.

إذن، فكيف استطاع الطرنباطي أن يوفق بين هذه الإصلاحات، وبين ما يحمله من ثقافة ومعرفة شملتها هذه الإصلاحات؟

وفي إطار إصلاح برامج ومناهج التعليم وضع السلطان سيدي محمد بن عبد الله تأليف اصغيرا سهاه «مواهب المنان فيها يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان» الذي يعد «ثورة في مجال التعليم بالنسبة لعصره وقبل النهضة الحديثة بقرن ونصف القرن، مساهما بذلك في تطوير مناهج التعليم والتصنيف على السواء»(1).

بناء على ما سبق، يتضح أن التخطيط للتعليم في هذا الظرف يعتبر قفزة نوعية سابقة لأوانها رغم ما فيه من ملاحظات، بحيث ندرك أن سيدي محمد بن عبد الله قد كانت لديه إرادة قوية وقدرة جريئة لمحاصرة كل أسباب التخلف والجمود والانحطاط الذي مني به العالم الإسلامي شرقا وغربا من جراء النكبات والمصائب التي تعطفت به، وعلى ضوء هذه المقررات الدراسية نستشف أن التعليم لم يكن اعتباطيا، بل كان نظاما ومنهاجا تربويا محكما يقوم على أهداف تربوية هادفة تسهر عليها خلية مختصة في البرامج والمواد العلمية، ولعل هذا ما يشبه اليوم بوزارة التربية الوطنية.

#### 2) إصلاح جهاز القضاء

تأثر الجهاز القضائي بالروح الإصلاحية والتنظيمية التي واكبت عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث صدرت في هذا الشأن نصوص تشريعية في شكل ظهائر متتابعة تحدد الستزامات السلطات القضائية والتنفيذية ومسطرة الحكم في مجموعة من المعاملات الأساسية (2).

<sup>(1)</sup> آسية الهاشمي البلغيثي، المجالس السلطانية 1/ 329.

<sup>(2)</sup> إيراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ 3/ 105.

وقد كانت هذه المراسيم الإصلاحية تتضمن قضايا حيوية تهم القضاء والمتقاضين، وفي هذا المعنى يقول ابن زيدان: «ونظم العدلية الشريفة بإيالته أصدر في ذلك أو لا منشورا إليك نصه:

### بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله:

هذا ظهير كريم يجب أن يتلقى بالتبجيل والتعظيم، صدر بأمرنا المطاع بعلم منه أننا نأمر سائر القضاة، بسائر إيالتنا أن يكتبوا الأحكام التي يوقعونها بين الناس في كل قضية، ولا يهملوا كتابة الحكم في شيء من القضايا. وليكن المكتوب رسمين، يأخذ المحكوم له رسما يبقى بيده حجة على خصمه إذا قام عليه يوما، ويأخذ المحكوم عليه رسما ليعلم أن القاضي حكم عليه بالمشهور، وعلى كل قاض من القضاة أن يعمل بموجب ما ذكرناه ويقف عندما رسمناه، لكونه حكما شرعيا، ومنهاجا بين قضاة العدل مرعيا، ومن خرج عها ذكرناه بأن حكم ولم يكتب حكمه، أولم يشهد عليه العدول، فهو عندنا معزول، وتناله من العقوبة التامة. ونأمر الواقف عليه من عالنا، وولاة أمرنا أن يقفوا في هذا الأمر حتى يجري عمل القضاة، ولا يهملوه إلا في المحقرات التافهة المقلات»(١).

نستنتج من هذا الظهير أن القضاة أصبحوا ملزمين بتنفيذ هذه المسطرة القضائية الجديدة، والسير على هديها، وذلك خدمة للقضاء من جهة، وحماية لحقوق المواطنين من جهة أخرى، ويعتبر هذا الظهر سابقة ايجابية في هذا المجال.

وإذا كان الهدف من هذا البرنامج الإصلاحي النهوض بالعدل الذي يصون حقوق الفرد والجماعة، فإننا نرى السلطان سيدي محمد بن عبد الله يتوعد كل سلوك قضائي فاسد بالزجر والعقوبة، ويتجلى ذلك من خلال قوله في الفصل الأول من المنشور في أحكام القضاة:

<sup>(1)</sup> ابن زيدان، إتحاف أعلام الناس 3/ 198.

«فإن القاضي الذي ظهر في أحكامه جور أو زور، أو ما يقرب ذلك الفتاوى الواهية، فان الفقهاء يجتمعون عليه ويعزلونه عن القضاء، ولا يحكم على أحد أبدا»(1).

كما لم تكن تتهاود السلطة المركزية مع الخارجين عن القانون العام للبلاد من العمال والولاة، فقد نكب كثير منهم، كنكبة القائد الحبيب المالكي (2).

وفي إطار النهوض بالجهاز القضائي عمل السلطان سيدي محمد بن عبد الله على «تكوين القضاة، بأن نظم لهم تكوينا مستمرا بالتداريب الدورية، إذ كنان يوجه الفقهاء والقضاة المبتدئين إلى الصويرة للتدريس بها ستة أشهر قبل أن يوليهم القضاء»(3).

وقد كان الطرنباطي من جملة العلماء والفقهاء الذين شملتهم هذه التداريب الدورية التكوينية في سلك القضاء (4)، كما تولى مناصب قضائية أخرى في مدينتي سجلهاسة وحاضرة فاس على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (5).

وقد كانت خطة القضاء تطرح على أصحابها عدة مشاكل، لشدة حساسيتها، وجسامة خطورتها، ونتائجها الوخيمة. لذا نجد الطرنباطي نفسه يعلن صراحة عن صعوبة تحمل هذه المسؤولية، وما ينجم عنها من مخاطر وعواقب جسيمة قائلا: «...خطة القضاء التي توليتُها من أعظم الفتن لهذا الغرض أي الشهرة والظهور إلا أن هذا مقام كثير الخطر، ربا يقع فيه

<sup>(1)</sup> الدرر الفاخرة ص: 1 6، النبوغ المغربي 1/ 276.

<sup>(2)</sup> المغرب عبر التاريخ 3/ 105- 106.

<sup>(3)</sup> المجالس السلطانية 1/ 324.

<sup>(4)</sup> محمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(5)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 268- 269.

الزلل ولا يميزه إلا من ساعده التوفيق، لأن النفس أمارة بالسوء، فربها تعدل عن طلب الاقتداء إلى طلب الرئاسة، لأن من شأنها الركون إلى حظوظها العاجلة»(1).

ويبدو من المبادرات الإصلاحية التي قام بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله في هذا المجال كانت تتجاوز أن تكون «مجرد التقنين لأحكام قضائية محددة إلى التأسيس لها داخل طرح منظور إصلاحي مذهبي عام »(2) وتتمثل القاعدة التأسيسية العامة هنا في «القول بوجوب استمداد الأحكام الفقهية من مؤلفات قادة المذهب المالكي، والتهاسها من مظانها الأصلية، عوضا عن الاقتصار على ما يقول به الشيخ خليل، وتورده الجمهرة الكشيرة من شرحه على نحو ما يعمل به غالب القضاة »(3) ولذلك نجده يقول صراحة في إحدى منشوراته: «من أخذ الفقه من مختصر خليل وشروحه، وترك كتب الأقدمين كمن أهرق الماء واتبع السراب»(4).

لقد كانت هذه التجربة الإصلاحية التي قام بها سيدي محمد بن عبد الله تجربة متميزة في تاريخ المغرب الحديث، كما كانت متميزة على المستويين العربي والإسلامي، إذ استطاعت أن تسبق التجربة الإصلاحية العثانية زمن حكم السلطان سليم الثالث (1807/1789م) والتجربة الإصلاحية المصرية خلال حكم محمد على 1805م.

وبوفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة (1204هـ/ 1790م) سيعرف المغرب تراجعا على مستوى سياسته الإصلاحية.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 345.

<sup>(2)</sup> المناهل، عدد 69/ 70، ص: 2009 - يناير 2004.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> النبوغ المغربي 1/ 277.

### 🗬 عهد السلطان المولى يزيد (1790/1792م):

لم تدم هذه الفترة طويلا، فقد كانت بمثابة «فاصل مليء بالأحداث السيئة: قنبلة مدينة طنجة من طرف الاسبانيين، ثورات وقمع في جنوب المغرب، إخفاق محاولة استرجاع سبتة، على أن مولاي اليزيد لقي حتفه وهو يحارب أخاه مولاي هشام الذي كان ينازعه ملك والدهما سيدي محمد بن عبد الله (1).

كل هذا جعل المغرب خلال هذا العهد يمر بمنعطف خطير، ملي، بالقلاقل والاضطرابات والفتن.

### 🖨 عهد السلطان مولاي سليمان (1792/ 1822م):

إن المدة التي عاشها الطرنباطي في هذا العهد لم تكن طويلة، إذ لم تستجاوز ثمان سنوات (1206/1214هـ) وبالتالي لم يكتب له البقاء ليشاهد كل ما حصل في هذه الفترة من تغيرات وتحولات على جميع المستويات، إذ كان من بين ضحايا الطاعون الذي اجتاح المغرب سنة 1214 هـ.

وبالرغم من ذلك، فقد كان للطرنباطي موقف سياسي شجاع من الأزمة التي مرت بها البلاد بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث كان من جملة هيأة العلماء الذين بادروا إلى مبايعة السلطان مولاي سليان سنة 1206 هـ، قصد محاصرة هذه الفتنة، وإخماد نارها التي كادت أن تأتي على الجميع (2).

وقد حاول السلطان مولاي سليهان، أن يتغلب على عدة مشاكل التي واجهته خلال فـترة حكمه، بها عرف عنه من حكمة وفطنة ومشورة. فهو لم يكن يتصرف في شؤون دولته كملك،

الأخضر، «الحياة الأدبية» ص: 275.

<sup>(2)</sup> أورد الناصري اسم الطرنباطي ضمن هيأة علماء أهل فاس التي بايعت مولاي سليمان سنة 1206 هـ. ينظر نص البيعة في الاستقصا 8/ 89-90.

بل كعالم، حيث كان يلجأ إلى مجالسه العلمية للبث في مختلف القضايا والمشاكل التي تتخبط فيها البلاد.

ومن المعلوم أن السلطان مولاي سليان لم يكن يهتم كثيرا بالشؤون السياسية قدر اهتمامه بالأمور الدينية حتى قيل عنه أنه «بويع مطلوبا لا طالبا»(1).

فقد كان ذا ثقافة واسعة، حيث كان «متضلعا في جميع العلوم وخاصة في الفقه والفتـوى، وعلوم القرآن، حامل لواء الشريعة وارثا للأنبياء» (2) ويزيد الناصري قائلا:

«ولا يعرف مقدار هذا السلطان إلا من تغرب عن الأوطان وشاهد سير الملوك في العباد، ولا يتحقق أهل المغرب بعدله إلا بعد غيبته وفقده»(3).

وقال عنه "هوفر" أحد المؤرخين الأجانب: «كان من أحسن ملوك دولة الأشراف... ملازما لتعاليم الإسلام التي يتشبث بها»<sup>(4)</sup>.

### 🗷 أعماله الإصلاحية:

لم تكن سياسة السلطان مولاي سليمان تسير على نفس الخط الذي نهجه أبوه محمد الثالث، بل سلكت منهجا وتوجها آخر مخالفا لمنهجه ولمذهبه.

ومن جملة القضايا الجوهرية التي خالف فيها مولاي سليان والده، قضية المكوس، حيث عمل على إسقاطها باعتبارها غير شرعية، وفي هذا يقول الناصري: «ومن وفور عقله وعدله

<sup>(1)</sup> الناصري، الاستقصا 8/ 112.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 8/ 169 - 170.

<sup>(3)</sup> نفسه 8/ 169 - 170.

<sup>(4)</sup> المغرب عبر التاريخ 3/ 173.

إسقاط المكوس التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الأبواب والأسواق وعلى السلع والغلل وعلى الجلد وعشبة الدخان»(1) وحصر البضرائب والمداخيل في الموارد الشرعية.

وقد كانت هذه المكوس في عهد والده تشكل صائر الجيش النظامي وتجهيزه ورواتبه وسلاحه وكسوته. كما عمل السلطان مولاي سليهان في هذا الاتجاه على تضييق الخناق على المصنوعات الأجنبية خاصة الثياب، والاكتفاء بالمنتجات المحلية.

ولعل هذا يدخل ضمن سياسته الاحترازية التي تقوم على أساس التخفيف من التعامل مع دول أروبا، يقول الناصري: «وأما المسلمون فقد منعوا من التجارة بأرض العدو ولئلا يؤدي ذلك إلى تعشير ما بأيديهم أو المشاجرة مع الأجناس»(2).

ولتدعيم هذه السياسة أمر السلطان مولاي سليهان بمراقبة عملية التصدير والاستيراد قدر الإمكان ومعاقبة الأطراف المتهمة بالتهريب<sup>(3)</sup>.

وفي الميدان الديني، نلاحظ أن السلطان مولاي سليمان لم يلتزم نفس النهج والتوجه الذي سار عليه والده، في العودة إلى أصول الشريعة وحدها، بل عمل على تشجيع الفروع، ودراسة المختصرات لاسيما مختصر خليل.

بالإضافة إلى ذلك حف السلطان الناس إلى الرجوع للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.

وبذلك تراجع التأليف في علم الحديث عما كان عليه سابقا. ولعل في كالام صاحب الروضة المقصودة من خلال ترجمته للعربي بن سودة، ما يؤكد هذا التوجه الفقهي للسلطان

<sup>(1)</sup> الناصري 8/ 1,70.

<sup>(2)</sup> الناصري، الاستقصا 8/ 169.

<sup>(3)</sup> المغرب عبر الناريخ 3/ 157.

مولاي سليمان: «وكان أكثر إقرائه لمختصر خليل...لأن الفقه هـ و المقصود اليوم على الإطلاق، والعاقل يلبس لكل عصر ثوبه» (1).

كما فتح لهم باب الاشتغال بعلم الكلام، و قراءة الكتب المتعلقة بهذا العلم وتدريسها ذلك لأنه كان «معجبا بعلم الكلام، وبكل من يحسن التكلم على مذاهب المتكلمين، ولا يعترف بالعالم ولا يزكيه إلا إذا كان متضلعا في علم الكلام، وغيره من علوم الرأي و المعقولات...»(2).

أما التصوف فقد حظي هو الآخر باهتهام كبير من لدن السلطان مولاي سليهان بعدما كاد هذا العلم أن يدرس وتطمس معالمه.

وفي هذا الاتجاه أمر السلطان بصرف الهمة لإحياء عدد من كتب التصوف وجعلها متداولة بين الناس حتى يتسنى الانتفاع بها.

ومن أبرز هذه الكتب التي تم إحياؤها من جديد كتاب "الإحياء" للغزالي الذي صار في زمانه «يقرأ على مر الأيام والليالي»<sup>(3)</sup>.

بالإضافة إلى ذلك انتعشت في عهده مجموعة من الزوايا خاصة الزاوية الناصرية، والوزانية والريسونية، والدرقاوية. وبما أن السلطان مولاي سليان كان يمثل السلطتين الروحية والسياسية فإنه كان لزاما على هذه الزوايا أن تخضع تعاليمها وسلوكياتها للكتاب والسنة، وأن تتجنب التورط في كل موقف سياسي عدائي تجاه السلطة.

وفي مجال إصلاح التعليم فقد ألغى مولاي سليان العمل بالمنشور الـذي أصـدره والـده المتعلق ببرنامجه لإصلاح التعليم، وحض الناس على الـعودة إلى المختصرات خاصة مختـصر

<sup>(1)</sup> سليمان الحوات، الروضة المقصودة 2/ 738.

<sup>(2)</sup> آسية البلغيتي، المجالس السلطانية 1/ 407.

<sup>(3)</sup> سليمان الحوات، الروضة المقصودة 1/ 168.

خليل. وفي هذا الأمر يقول الناصري: «لما أفضى الأمر إلى السلطان العادل المولى سليان صار يحض الناس على التمسك بالمختصر، ويبذل على حفظه وتعاطيه الأموال الطائلة، والكل مأجور على نيته وقصده»(1).

ويقول المشرفي في نفس الموضوع: «إلى أن أحيى الله قراءة المختصر بالمتولي بعده - بعد سيدي محمد بن عبد الله - المولى سليمان»(2).

ويضيف أكنسوس في نفس السياق: «فلما تولى السلطان العادل سليمان، لم يكن عنده أهم من إبطال ما ذهب إليه والده الناصر مما ذكرناه.... لا من قراءة المختصر ولا من مسألة الاعتقاد. فلم يكن عنده أعز ممن يحفظ مختصر خليل، بل من لم يحفظه من الفقهاء عنده ناقص، لا يعول على فهمه...»(3).

ومن أهم الجوانب الايجابية التي تضمنها برنامجه لإصلاح التعليم تنظيمه تكوينا مستمرا للعلماء.

وفي هذا الإطار «أصدر أمره لأعيان علماء مجالسه العلمية الخاصة، بأن يجمع كل منهم العلماء الصغار، ويراجع معهم كتابا من أمهات المصادر العلمية والدينية الهامية، كالعلامة الطيب بن كيران الذي أمره بجمعهم وتدريسهم كتاب الإحياء للإمام الغزالي، وأصدر أمره لجميع العلماء بأن يحضروا مجالسه هذه»(4).

وفي إطار اهتمامه بإصلاح الجهاز القضائي، فقد قام السلطان بتعيين ثلة من العلماء تقوم بمهمة كتابة تقارير شهرية عن كل ما يحدث بمدينتي الرباط وسلا. ثم توجمه مباشرة إلى

<sup>(1)</sup> الاستقصا 8/67.

<sup>(2)</sup> المشر في، الحلل البهية ص: 178.

<sup>(3)</sup> أكنسوس، الجيش العرمرم ص: 244.

<sup>(4)</sup> المجالس السلطانية 1/ 408 - 409.

عامل المدينتين (1). كما عمل السلطان مولاي سليان في هذا المضار بالغاء مهمة خليفة القاضي نهائيا وجعل الأحكام التي يصدرها القواد مشروطة بتوقيعات القضاة (2).

وفي عهده تأثر المغرب ببعض الحركات السلفية العربية في دعواتها الإصلاحية كالحركة الوهابية بالحجاز. وكان ذلك عن طريق الحجاج المغاربة العائدين من الديار المقدسة سنة 303 م، حيث «كانوا أول من نقل أخبار الحركة الوهابية إلى المغرب، وهي أخبار تحكي الشدائد التي قاسى منها الركب المغربي والمحن التي اعترضته خلال إقامته بالحرمين الشريفين، وهذه الأخبار التي امتزجت بالدعاية المناوئة للوهابيين التي كيفت إلى حد كبير موقف المغاربة من الحركة الوهابية»(3).

وقد أفاد السلطان مولاي سليمان من هذا المذهب الوهابي في مبادته الإصلاحية المسايرة لروح الشريعة الإسلامية، وهكذا راح يحارب التزمت والبدع المنكرة، ويقاوم كل مظاهر الشعوذة، وبالغ في محاربة الطوائف الغالية من أهل البدع<sup>(4)</sup>.

كانت هذه باختصار شديد أهم الإصلاحات التي قام به السلطان مولاي سليان. ويبدو الطرنباطي من جراء المناصب القضائية والتعليمية التي تقلدها في عهد السلطانين، أن علاقته بالسلطة كانت تتسم بالاتصال والانسجام والوفاق. كما كان حريصا على درء كل الأسباب التي قد تعكر صفو العلاقة بينه وبين السلطانين بشكل خاص.

<sup>(1)</sup> الضعيف، ص: 380.

<sup>(2)</sup> المجالس السلطانية 1/ 407.

<sup>(3)</sup> محمد المنصور، الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية عنيد بداية القرن التاسيع عشر، منشورات كلية الآداب الرباط - 1986، ص: 178.

<sup>(4)</sup> الاستقصا 8/ 123، النبوغ المغربي 2/ 40، 47.

### المبحث الثاني: حياته

#### 1) مصادرترجمته

إن المصادر التي تعرضت لترجمة الطرنباطي، بالرغم من كونها تبدو كثيرة، إلا أنها لم تتوسع في جوانبها ومناحيها.

وعموما، يمكن تحديد هذه المصادر فيما يلي:

ابن جعفر الكتاني.

عقد له ترجمة تعرض فيها لاسمه، ونسبه، ومكانته العلمية، وشيوخه، وتلامذته، وتآليفه، ووفاته، ومكان مدفنه. مع ذكر المتون التي درسها على شيوخه من جهة، والتي أخذها عنه تلامذته من جهة أخرى. كما تحدث عن بعض المناصب الإدارية التي تقلدها في عهد السلطانين: سيدي محمد بن عبد الله، ومولاي سليان. دون أن ينسى ذكر اسم عقبه وتاريخ ومكان وفاته.

وتعد هذه الترجمة أطول وأوسع ترجمة بالمقارنة إلى المصادر الأخرى.

\*\* زهرة الآس في بيوتات أهل فاس(2) لعبد الكبير بن هاشم الكتاني.

وقد اعتمد في ترجمته للطرنباطي على ما ورد في كتاب السلوة، إلا أنه أفادنا بمعلومات مهمة عن البيت الطرنباطي.

<sup>.269-268/2(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> تحقيق علي المنتصر الكتاني، ص: 576 - 577.

\* شبحرة النور الزكية في طبقات المالكية (١) لمحمد بن محمد مخلوف.

سلك مسلك المتقدمين في ترجمة الطرنباطي من ذكر شيوخه، وتلامذته، و تآليفه، وتاريخ وفاته، وهي ترجمة قصيرة.

« فهرسة العالم الشريف السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبدالله العلوي.

من جمع واختصار الفقيه محمد التهامي المكي بن رحمون الحسني<sup>(2)</sup> ترجم لـ السلطان مولاي سليان في معرض حديثه عن شيوخه الذين تتلمذ عليهم.

\* معجم المطبوعات المغربية (3) لإدريس بن الماحي القيطوني الحسني.

تعرض له في ترجمة قصيرة. تناول فيها جوانب من حياته، معتمدا في ذلك على المصادر السابقة.

تاريخ الشعر والشعراء بفاس<sup>(4)</sup> لأحمد بن محمد النميشي. ذكره في سطور قليلة ضمن شعراء فاس، واكتفى بإيراد نتف من أشعاره وتحديد سنة وفاته.

\* الأعلام (5) لخير الدين الزركلي.

سار على شاكلة من سبقه في ترجمته للطرنباطي، حيث اقتصر على التعريف باسمه ونسبه، وتحديد سنة وفاته، وذكر بعض مؤلفاته.

<sup>(1)</sup> ص: 302.

<sup>(2)</sup> ص: 85 – 86.

<sup>(3)</sup> ص: 212 - 213.

<sup>(4)</sup> نسخة مصورة من المخطوطة في ملكية الدكتور عبد السلام شقور. ص: 26.

<sup>.96/7(5)</sup> 

# « معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية(١) لعمر رضا كحالة.

ترجم له مرتبن في صفحة واحدة، على أساس أنها شخصان مختلفان، فلقب الأول محمد العثماني، والثاني محمد الطرنباطي. فاكتفى في هذه الترجمة القصيرة جدا بذكر اسمه ونسبه، وتعيين بعض مؤلفاته، وتحديد تاريخ وفاته.

# \* موسوعة أعلام المغرب (2) لمحمد حجي.

ركز باختصار شديد في ترجمته للطرنباطي على تحديد اسمه ونسبه، وذكر بعض تآليفه، وتعيين سنة وفاته. كما حلاه ببعض الأوصاف، تدل على أنه كان ذا مكانة علمية رفيعة في عصره.

و مما تجدر الإشارة إليه، أن المصادر السالفة الذكر التي ترجمت الطرنباطي، في أغلب الظن أنها اعتمدت في استيقاء معلوماتها على كتاب «سلوة الأنفاس» باعتباره أوسع وأطول ترجمة نسبيا إذا ما قارناه بغيره (3).

وهناك بعض المصادر لم تتعرض لترجمة الطرنباطي على طويقة المصادر السابقة، وإنها اكتفت بالإشارة إليه في سياق بعض الأحداث أو المناسبات أو المواقف. نذكر منها ما يلى:

المصادر العربية لتاريخ المغرب<sup>(4)</sup> للمنوني.

ذكر اسمه ونسبه، وحدد تاريخ وفاته، وذلك أثناء إيراده لبعض مؤلفاته.

<sup>.16/12 (1)</sup> 

<sup>.2466 /7 (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> ترجم له أيضا ناصر السويدان في كتابه: «مداخل المؤلفين والأعلام العرب» ص: 322. وما استقيت هذه المعلومة إلا يعدما استوى البحث على سوقه، وذلك من خلال كتاب: «فهرس المطبوعات الحجرية المغربية» ص: 182. مطبوعات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود.

 $<sup>.71/2(4)^{-}</sup>$ 

# \* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى(١) لأحمد بن خالد الناصري.

ذكره ذكرا عابرا في سياق استعراضه لأحداث السنوات، و منها سنة 1206 هـ التي بويع فيها السلطان مولاي سليان، حيث أورد اسمه ضمن لائحة هيئة العلماء والفقهاء المبايعين له.

الابتهاج بنور السراج (2) لأحمد بن عبد المامون البلغيثي.

أشار إليه في سياق الاستدلال ببعض نصوص كتابه «بلوغ أقصى المرام».

\* فهرس الفهارس<sup>(3)</sup> لمحمد عبد الحي الكتاني.

ذكره أثناء ترجمته للشيخ مرتضى الزبيدي. واعتبره من أكبر الآخذين عن المترجم من أهل فاس، وأورد في هذا السياق تعقيب مرتضى الزبيدي على قصيدة الشيخ المسناوي يضفي فيه على الطرنباطي مجموعة من الصفات الحميدة.

تقريظ الشيخ محمد الفاطمي بن الحسين الحسيني الصقلي له (4).

تحدث عنه أثناء صدور كتابه: «إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك» من المطبعة الحجرية بفاس، فنوّه به، وأشاد بمؤلَّفه، وأضفى عليه مجموعة من الأوصاف قائلا:

<sup>.96/3(1)</sup> 

<sup>.62 .47 /2 - 99 /1 (2)</sup> 

<sup>(3) 1/535~ 536.</sup> ينظر أيضا كتاب التراتيب الإدارية 2/ 227، 253 لنفس المؤلف. فقد ذكر المطرنباطي ومؤلفه "بلوغ أقصى المرام..." في سياق حديثه عن تدوين العلوم الإسلامية منذ القرن الأول الهجري.

<sup>(4)</sup> تنظر الورقة الأخيرة المستقلة من كتاب: «إرشاد السالك...» المطبوع على الحجر بفاس، للطرنباطي.

«...وهي مع الشرح المذكور من تأليف العلامة في السعي المشكور، المنادى على كل تأليف مضاف له بالإجادة، سليل الأسهاء اللازمة، للنداء عند الاستغاثة، الحائز للفخر بالوراثة، أبي عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي العثماني...».

\* فاس عاصمة الأدارسة (1) لمحمد المنتصر الكتاني.

ذكر الطرنباطي في معرض ترجمته للسلطان مولاي سليان، وما أخده هذا الأخير عنه من علوم.

م جامعة القرويين: المسجد والجامعة بمدينة فاس<sup>(2)</sup> لعبد الهادي التازي.

أورده في ملحق الأعلام الذين نشطوا في جامعة القرويين على عهد الدولة العلوية.

\* الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين السادس والسابع عشر (3) الميلادي لمحمد رزوق.

أشار إليه في سياق حديثه عن العوائل الأندلسية التي هاجرت إلى المغرب خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلادي.

🗝 مجلة تطوان<sup>(4)</sup>

ألقى المرحوم علال الفاسي كلمة تحت عنوان «مهمة علماء الإسلام» في ندوة أشرفت عليها وزارة التربية الوطنية، وقد تحدث عن الطرنباطي في سياق ممن نبغ من علماء القرويين

<sup>(1)</sup> ص: 80.

<sup>(2)</sup> ص: 806.

<sup>(3)</sup> ص: 312.

<sup>(4)</sup> عدد 5 سنة 1960 ص: 59، 61.

في القرن الثاني عشر الهجري، فذكر اسمه، ومؤلَّفه، ثم بيّن باختصار شديد الخطوط العريضة التي تضمنتها مقدمة الكتاب.

#### اسمه ونسبه

هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أحمد بن محمد الطرنباطي الأموي العثماني الأندلسي الفاسي (1).

وتشير المصادر التي ترجمته أنه ينتسب إلى البيت الأموي العثماني، وترجع أصوله إلى الديار الأندلسية، وأما نشأته فتجمع على أنها كانت بحاضرة فاس.

وقد استقت هذه المصادر معلوماتها هاته مما أثبته هو نفسه في نهاية كتابه «بلوغ أقصى المرام» حيث قال:

«... على يد مؤلفه وكاتبه بيده الفانية العبد الفقير إلى مولاه الغني محمد بن مسعود ابن أحمد بن محمد الطرنباطي الأموي العثماني الفاسي دارا ومنشئا... »(2).

وكذا في مقدمة شرحه لخطبة ألفية ابن مالك بزيادة: «...الأموي العثماني نسبا، الأندلسي أصلا... »(3).

نفهم من هذا، أن المؤلف ينحدر من بيت عريق تمتد جذوره إلى عهد الخلافة الأموية بالأندلس. وقد ظل هذا البيت ردحا من الزمن في هذه الديار الأندلسية ينعم بالاستقرار والطمأنينة، إلى أن تغيرت الأوضاع العامة للبلاد، وكثرت الفتن، واستعرت نار الأحقاد العرقية، وأصبح المسلمون مستهدفين للطغاة الصليبيين وأعوانهم، تحت هذه الظروف

<sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في المصادر السابقة.

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، الصفحة الأخيرة.

<sup>(3)</sup> شح خطبة ألفية ابن مالك، ص: 2.

العصيبة والضغوط الصليبية الطاغية، قرر بيت الطرنباطي الهجرة والرحيل إلى المغرب كشأن العديد من البيوتات الأندلسية (1).

فكانت حاضرة فاس وقتذاك هي المكان الذي وقع عليه الاختيار من قبل البيت الطرنباطي، والاستقرار به، من أجل استئناف حياته من جديد (2)، وذلك لما تتميز به هذه المدينة من خصوصيات.

وفيما يخص تسمية هذا البيت بـ « الطرنباطي» (3) فقد حاولت جاهدا البحث في كشير من المصادر التي ترجمت للمؤلف، وكذا في بعض المؤلفات الأخرى، مشل: «كتاب صلة الصلة» لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن النزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت 708 هـ)، و «الأنيس المطرب بروض القرطاس... » لعلي بن أبي زرع الفاسي المتوفى في بضعة عشر وسبعائة هجرية، و «نفح الطيب... »، و «أزهار الرياض... » لأحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 1041 هـ)، لعلي أجد تفسيرا لسبب اقتران (الطرنباطي) باسم ونسب المؤلف، وأسرته، وبيته، فلم أظفر بشيء (\*)، و فوق كل ذي علم عليم.

<sup>(1)</sup> ينظر كتاب: «الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين: 16 - 17 م» للدكتور محمد رزوق.

<sup>(2)</sup> ينظر كتاب: «زهرة الآس في بيوتات أهل فاس، لعبد الكبير بن هاشم الكتاني.

<sup>(3)</sup> سلوة الأنفاس، لمحمد بن جعفر الكتاني 2/ 268.

<sup>(\*)</sup> ثم وجدت بإشارة من أخوين عزيزين هما: الأستاذ الباحث مصطفى بن يعقوب، و الكتبي المطلع محمد العشيري، أنها في غالب الظن اسم مكان بالأندلس و بالخصوص في الجهة الخاضعة للنفوذ البرتغالي، لأمرين: أولا: وجود هذا الإسم في أمريكا اللاتينية كالبرازيل (وادي طرنباطة: rio trombetas)، وأنغولا (طرنباطة: trombeta). انظر: Encarta encyclopedia 2004). انظر: وادع المبرتغالين؛ لذلك ارتبط بهم كما ارتبطت أماكن بالإسبانيين أثناء احتلالهم للأرجتين (مثلا: وادي الحجارة)؛ بل وجدت في الموسوعة البريطانية (PORTUGUESE RIO TROMBETAS) أنه نهر برتغالي (PORTUGUESE RIO TROMBETAS).

انظر:www. BRITANNICA.COM. والله أعلم. (التعليق للأستاذ المراجع).

#### 3) ولادتـه،

لم تفدنا المصادر التي تحدثت عن الطرنباطي بشيء يشير إلى تاريخ و لادته، وهو نفسه أيضا قد أغفل هذا الجانب من سيرته.

والظاهر أن الطرنباطي لم يكن يهتم بالأمر، ربها لأنه كان ممن يرى أنه ليس من المروءة الإخبار بالسن، اقتداء بالإمامين مالك والشافعي، وبعض شيوخه كأبي حفص عمر الفاسي، وغيرهم؛ فقد أثر عن مالك رَحَنَ عَليل كراهة ذلك بقوله: «لأنه إن كان صغيرا استحقر أو كبيرا استهرم» (1).

وقد كان أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم البلفيقي الشهير بابن الحاج<sup>(2)</sup> يأنف من ذكر تاريخ ولادته، وسئل مرة عن سنه فرد منشدا:

[البحر الكامل]

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة سن، ومال إن سئلت، ومذهب فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة من حاسد ومكفر ومكذب(3)

وبالرغم من أن كتب التراجم لم تسعفنا في تحديد تاريخ ولادته، فإننا نرجح على وجه التقريب، أنه ولد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري .

#### 4) نشأته؛

نشأ الطرنباطي في مدينة فاس، وكانت هذه المدينة يومئذ تعج بالعلماء الكبار، كما كانت مستقر المذهب المالكي.

<sup>(1)</sup> نيل الابتهاج ص: 430.

<sup>(2)</sup> ستأتي ترجمته لاحقا.

<sup>(3)</sup> نيل الابتهاج ص: 430.

ففي هذا الفضاء العلمي شب الطرنباطي، وترعرع، ودرس، وسمع على كثير من أعلام عصره في علوم مختلفة، حتى غدا مشاركا في عدة فنون، وذاع صيته، وأصبح له في سماء المعالي علو وارتفاع (1). وقد كان لأسرته دور كبير في تمكينه من الاتصال بأهل العلم والأخذ عن كبارهم، حتى بلغ في ذلك شأوا عظيما، فأدرك الكبار، وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وشرح واختصر، وقيد....

وقد يكون الطرنباطي قد استفاد من رحلته إلى المشرق والحجاز (2)، فلقي جماعة من العلماء وأخذ عنهم العلم، لأنه من عادة المغاربة أنهم كانوا أثناء رحلاتهم يجلسون إلى العلماء ويغترفون من ينابيع علومهم، وبعد ذلك يجيزونهم في تدريس جملة من العلوم.

وفي هذا السياق لا نستبعد أن يكون الطرنباطي قد دوّن رحلاته هاته ، ووصف ظروفها وأحداثها، لأن المغاربة كانوا ذوي حرص كبير على تدوين رحلاتهم وتنقلاتهم (3).

إن هذه الفترة من حياة الطرنباطي \_ نشأته \_ نكاد لا نعرف شيئا عنها، فكتب الـتراجم لم تتوسع في ترجمته، ولم تفدنا بشيء ينير لنا الطريق في هذا الجانب. بـل إنهـا أجحفت في حقه حتى وهو كبير، إذ لا نكاد نجد إلا إشارات عابرة عند بعض المترجمين (4)، لا يمكن أن نجعلها أساسا للحديث عن نشأته، وتنقلاته، ورحلاته، أو مدخلا رئيسا لفهم مجريات أحداث حياته.

<sup>(1)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(2)</sup> أورد محمد عبد الحي الكتاني أثناء ترجمته الشيخ مرتضي الزبيدي أن هذا الأخير قد خط بيده تعقيبا على قصيدة المسناوي ذكر فيه أن الطرنباطي قدم عليهم مصر سنة 1194هـ أي بعد عشرة سنوات من تأليفه لكتاب "بلوغ أقصى المرام " 1/ 536. وكذا ينظر: سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(3)</sup> ربما قد تكون الكتب التي ترجمته قد أغفلت هذا الجانب من نشاطه العلمي.

<sup>(4)</sup> تنظر مصادر ترجمته السابقة .

وبالرغم من قلة المصادر التي اهتمت بهذا الجانب من حياته، فان ما أخذه الطرنباطي من شتى أنواع المعرفة على أيدي كثير من العلماء، تدل على أن الرجل قد فطم على العلم، وتردد كثيرا على أهله، وفي هذا أكثر من دلالة على أن حياته الأولى كانت نشطة، طموحة ودؤوبة على التحصيل والتعلم، وذات مشارب ثقافية متنوعة.

#### 5) **بیته**:

يعتبر بيت الطرنباطي من البيوتات الشهيرة والقديمة بفاس<sup>(1)</sup>، حيث يرى الدكتور محمد رزوق أن عائلة الطرنباطي تعد من بين العوائل الأندلسية التي هاجرت إلى المغرب خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلادي بسبب اضطهاد النصارى الصليبيين للمسلمين بالأندلس<sup>(2)</sup>. وقد بين ذلك من خلال اللوائح التي وضعها لهذا الغرض، لكنه لم يطلعنا على مصير هذا البيت بفاس، هل كان مصيره الانقراض أم الحياة ؟ على غرار ما فعل بالنسبة للبيوتات الأخرى.

ومن المعلوم أن مدينة فاس التي استقرت بها أسرة الطرنباطي كانت وقتذاك من أهم مراكز العلم والمعرفة، وقبلة العلماء والمفكرين، يفدون إليها من مختلف بقاع العالم الإسلامي حتى قيل عنها: كانت «فاس في إفريقيا من حيث مركزها الثقافي تحاكي أثينا في أروبا، لكثرة أساتذتها، وكثرة الذين ينتسبون إلى العلم فيها، ولوفرة مدارسها التي تكتظ بالطلبة» (3).

ومن هنا، لا نستبعد أن تكون أسرة الطرنباطي أسرة عالمة، ونابهة، وميسورة، تحب العلم، وتختلف إلى مجالس العلماء؛ لأنه جرت العادة من الناحية الاجتماعية أن الحواضر غالبا لا تسكنها إلا الطبقات الميسورة التي تقوى على ظروف العيش بها.

<sup>(1)</sup> ينظر كتاب: «زهرة الآس في بيوتات أهل فاسَّ لعبد الكبير بن هاشم الكتاني ، ص: 576.

<sup>(2)</sup> ينظر كتاب: «الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 - 17م» لمحمد رزوق ص: 312.

<sup>(3)</sup> الدكتور عبد الهادي التازي «جامعة القرويين: المسجد والجامعة بمدينة فاس» 3/ 726-727.

وبالتالي فإن حاضرة فاس كان أغلب من يستقر بها من الطبقات الأرستقراطية والغنية التي تستطيع أن تساير الحياة الاجتماعية وإكراهاتها على جميع المستويات.

وفي هذا الإطار يمدنا صاحب «زهرة الآس» بمعلومات دفينة عن شأن هذا البيت، فيسلط الأضواء على بعض أعلامها ويعرف بها، ويبرز مكانتها العلمية والاجتماعية، كما استطاع أن يحدد مصيرها<sup>(1)</sup>. ومسمن ورد ذكرهم من أبناء الطرنباطي \_ أي البيت الطرنباطي \_ الأمويين العثمانيين الأندلسيين<sup>(2)</sup>:

- الولي الصالح المرابط أبو العباس أحمد الطرنباطي (ت 1140 هـ)<sup>(3)</sup>.
  - ◄ أبو عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي (ت 1214 هـ).
  - ◄ إدريس بن محمد بن مسعود الطرنباطي (ت1276 هـ)<sup>(4)</sup>.
    - ◄ محمد بن الحاج على الطرنباطي الناظر بصفرو (متوفى).
      - محمد بن الحاج تحمد الطرنباطي (متوفى).

ولم يكتف المؤلف بإيراد هذه المعلومات فحسب، بل استطاع أن يفيدنا بأخبار قيمة تخص مصير هذه الأسرة، أو هذا البيت الطرنباطي، حيث حاول أن يأتي في هذا الصدد بعدد من الأسماء التي تنتمي إلى هذا البيت مبرزا مصيرها وأماكن تواجدها (5).

<sup>(1)</sup> ينظر كتاب: "زهرة الآس... ا لابن هاشم الكتان، ص: 577- 578.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 577-578.

<sup>(3)</sup> تنظر ترجمته أيضا في: انشر المثاني، لمحمد بن الطيب القادري 4/ 202.

<sup>(4)</sup> من أبنائه: محمد الأكبر \_أحمد عبد السلام \_ محمد الأصغر.

ينظر في شأنهم: الزهرة الآس... » ص: 577.

<sup>(5)</sup> منهم: إدريس حفيد إدريس بن محمد بن مسعود الطرنباطي - أحمد بن إدريس حفيد محمد بن مسعود الطرنباطي - محمد بن محمد الأصغر حفيد إدريس بن محمد بن مسعود الطرنباطي، وغيرهم. ولمعرفة المزيد من أعلام هذا البيت ينظر كتاب: "(هرة الآس...» ص: 577.

عبى (الرَّحِينِ) (المُجَنَّى يُ 90 الميكت الالله الإلاكيس

نستخلص من هذا أن البيت الطرنباطي لم ينقرض كشأن بعض البيوتات الأندلسية بالمغرب(1)، وإنما مازال مستمرا في الوجود، وما يزال نسله لم يعقم بعد.

وفي هذه الخطاطة بيان لأبرز ما وقفت عليه من أبناء وأحفاد الطرنباطي (2):

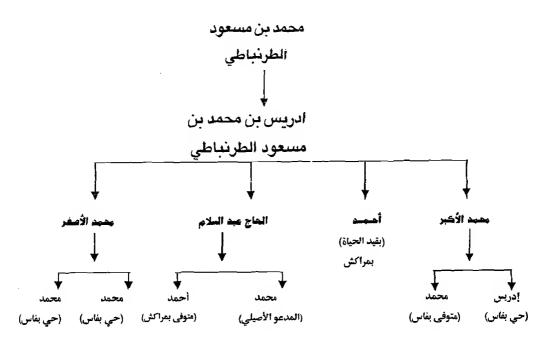

علما بأن محمد الأكبر وأحمد شقيقان، وكذا عبد السلام ومحمد الأصغر.

ولعل التساؤل الذي ما زال مطروحا بحدة هو:

هل بإمكاننا أن نقف عند النواة الأولى والأصلية التي تناسلت منها هذه الأسرة الطرنباطية؟ مّن هم أعلامها الأواثل؟ ما هي مكانتهم العلمية والاجتماعية؟ أين استقروا

<sup>(1)</sup> ينظر كتاب: «الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16- 17م) لمحمد رزوق ص:12 و وما بعدها.

<sup>(2)</sup> المعلومات الواردة في هذه الخطاطة متسقاة من كتاب (زهرة الآس في بيوت أهل فاس) وهي تعود في جملتها إلى زمان مؤلف الكتاب.

ومن أين كان منطلقهم في بادئ الأمر؟ ثم لماذا دعي هذا البيت «بالطرنباطي»؟ وغيرها من التساؤلات.

#### 6) شيوخه:

يقال: إنه بمعرفة شيوخ الرجل يعرف قدره ومنزلته، و يتضح في طريق القوم حاله وأمره.

ولذلك نجد علماءنا الأوائل، كانوا يحرصون حرصا كبيرا على تلقي العلم من أفواه الشيوخ، وأهل العلم والمعرفة، وكانوا ينصحون الطلبة بعدم الاكتفاء بالكتاب، والمصنفات وحدها، فقد كان الشيخ ابن جماعة كثيرا ما يقول: «من أعظم البلية تشييخ الصحفية»(1).

وروي عن الإمام الشافعي قوله: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام»(2).

وقال ابن خلدون: «على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها...»(3).

ومن أجل ذلك اختار الطرنباطي جماعة من مشايخ عصره ممن يوثق بهم. وقد حاولت قدر الإمكان والمتاح جمع بعض شيوخه ممن وقفت عليهم في المصادر التي ترجمت له. وهم:

# ◄ متحمد بن الطاهر الفاسي (ت1177 هـ)<sup>(4)</sup>:

هو أبو عبد الله محمد بن طاهر بن يوسف بن أبي عسرية بن على الفاسي، كان إماما وعالما وعمدة في العلوم الشرعية، أخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام البناني، وأحمد ابن مبارك وأبي عبد الله المسناوي، وأبي عبد الله جسوس، وغيرهم، وعنه أخذ محمد بن عبد السلام

<sup>(1)</sup> تذكرة السامع والمتكلم، ص: 87.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص:87.

<sup>(3)</sup> المقدمة، ص:541.

<sup>(4)</sup> تنظر ترجمته في: نشر التاني للقادري 4/ 159، إتحاف المطالع لعبد السلام بن سودة 1/ 18، شجرة النور الزكية ص:354، موسوعة أعلام المغرب 7/ 2381.

الفاسي، وزيان العراقي، واليازغي، وعبد الرحن بنيس، وغيرهم، وقمرأ عليه الطرنباطي النحو توفي سنة 1177 هـ.

# ◄ عبد الرحمن بن إدريس المنجرة (ت1179 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبي العلاء إدريس المنجرة، كان إماما في القراءات، ولد بفاس عام 1111 هـ ومات بها سنة 1179 هـ أخذ عن والده القراءات وأجازه، وعن أبي عبد الله المسناوي العلوم الشرعية، وغيرهم، وتتلمذ على يديه كل من محمد بن عبدالسلام الفاسي، وأبي عبد الله محمد الهبطي والشيخ العارف العربي الدرقاوي. ودرس عليه الطرنباطي التفسير وصحيح البخاري.

من مؤلفاته، حاشيتان على الجعبري كبرى وصغرى، وشرح الدالية وحاشية على المرادي وفهرسة سهاها «الإسناد للشفيع يوم التناد» إلى غير ذلك من التأليف.

### حمد بن قاسم جسوس (ت 1182 هـ)<sup>(2)</sup>.

هو أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن عبد السلام جسوس، ولد بفاس سنة 1089 كان من أبرز العلماء والفقهاء المشهورين في زمانه. أخذ عن جماعة من الشيوخ والعلماء مختلف أنواع العلوم، من حديث وفقه، وتفسير، وعقائد، وغيرها، منهم عمه عبد السلام جسوس، وأبو عبد الله المسناوي، وأبو عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي، وولده الطيب الفاسي، والعربي بردلة، وابن زكري، وأبو عبد الله القسنطيني، وأبو عبد الله عمد بن عبد السلام بناني، ومحمد ميارة الصغير وغيرهم، وأخذ عنه الشيخ التاودي،

 <sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في: إتحاف المطالع 1 / 22 ، موسوعة أعلام المغرب 7/ 2384، 2386، شجرة النور الزكية ص: 354،
 فهرس الفهارس 2/ 199.

<sup>(2)</sup> تنظسر ترجمت في: نسشر المشاني 4/ 80، 188، 192، شسجرة النسور الزكيسة ص:355. موسسوعة أعسلام المغرب7/ 2393.

والحايك، وغيرهما، وأفاد منه الطرنباطي كثيرا، حيث درس عليه الحديث والتبصوف، تـوفي سنة1182هـ.

له مؤلفات كثيرة في الحديث والفقه: شرح الشهائل، وشرح المختصر، وشرح الرسالة وغير ذلك.

### محمد بن محمد الخياط الدكالي (ت 1184 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو عبد الله محمد بن محمد الخياط شهر بابن إبراهيم الدكالي الشيخ الفقيه العلامة المدرس الوجيه المنفرد بتحقيق العلوم العربية كانفراده آخر عمره بالمعارف اللذيية. درس بالقرويين رسالة ابن أبى زيد وألفية ابن مالك، وبمدرسة العطارين ابن عاشر ومختصر خليل وغير ذلك. وكان ذا قسوة لا يحتمل من يسأله عن شيء لم يفهمه أثناء الدرس، ويعاقب السائل الذي سأله عن ذلك، يوشح مجالسه بالأبيات الشعرية والنوادر الأدبية، والأحكام الأجنبية. سرى العلم في سلفه من جهة ابن غازي الإمام المشهور؛ لأنه جده من قبل الأم أخذ عنه الطرنباطي الألفية والرسالة والحديث. توفي بفاس سنة 1184 هـ، ودفن إلى جنب قبر الإمام ابن غازي في الروضة بالكعّادين داخل باب الفتوح من فاس الأندلس.

# أبو حفص عمر الفاسي (ت 1188 هـ)<sup>(2)</sup>.

هو أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي بن يوسف بن العربي الفاسي من أكبر شيوخ الأسرة الفاسية. ولد بفاس عام 1125 هـ. أخذ عن والده، وقريبه أبي عسرية محمد بن أحمد ابن يوسف الفاسي، والشيخ محمد العراقي، وأبي العباس بن مبارك، وأبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني، وأبي عبد لله محمد جسوس، وغيرهم، كما حصل على إجازات الشيوخ

<sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في: نشر المثاني 4/ 196، سلوة الأنفاس 2/ 78.

<sup>(2)</sup> تنظر ترجته في: إتحاف المطالع 1/ 37، شجرة النور الزكية 356-357، موسوعة أعلام المغرب 7/ 2403-

الذين أخذ عنهم، وتتلمذ على يديه من لا يعد كثرة، منهم: قريبه محمد ابن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن العربي الفاسي، وزين العابدين العراقي وعبد الكريم اليازعي وأبو زيد عبد الرحمن الخياط ومحمد بن عبد السلام الناصري، وسليمان بن محمد الحوات، والطيب بن كيران وأضرابهم، ودرس عليه الطرنباطي علم البيان، وعلم الأصول، والمنطق، وأفاد منه كثيرا في هذه العلوم.

ولأبي حفص عمر الفاسي مؤلفات كثيرة مفيدة منها: غاية الأحكام في شرح تحفة الحكام، وتحفة الحام، وتحفة الحام، وتحفة الحذاق في شرح لامية الزقاق، وحاشية على مغني ابن همشام، وحاشية على كبرى السنوسي، وشرح قصيدة ابن فرح الاشبيلي في المصطلح، وغير ذلك.

وكان رحمه يأنف من ذكر تاريخ ولادته اقتداء بالسلف المصالح كمالك والسافعي توفي سنة 1188 هـ وهو ابن ثلاث وستين سنة.

### ځمد بن الحسن بناني (ت 1194 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود بن على بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد ابن عبد الله بن أبي القاسم بناني شيخ فاس وعالمها. كان إماما مشاركا في شتى العلوم، مشهور بتآليفه العديدة. ولد بفاس سنة 1133هـ ونشأ وترعرع بها، لازم جماعة نيرة من شيوخ عصره، منهم: قريبه الشيخ محمد بن عبد السلام بناني، والشيخ جسوس، وأبي العباس الورزازي، وأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، و غيرهم، أجازه كثير من العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب.

 <sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في: السلوة 2/ 12، نشر المشاني 4/ 214 ، إنحاف المطالع 1/ 48، شدجرة النمور الزكيمة ص:357
 فهرس الفهارس 1/ 162 ، موسوعة أعلام المغرب 7/ 2418.

تصدر للتدريس فأقبل على مجلسه عدد غفير من طلبة العلم، منهم: السيخ عبد الرحمن الحائك، والشيخ الرهوني، والشيخ الطيب بنكيران، والسيخ بنيس، والسيخ حمدون بن الحاج، وانتفع من علمه أيضا الطرنباطي، حيث قرأ عليه الحاشية على الزرقاني، والفقه والحديث، كها أفاد من حلقاته العلمية هاته.

له مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم، منها: حاشية على شرح الشيخ عبد الباقي الزقاني على المختصر، وحاشية على مختصر الشيخ السنوسي في المنطق، واختصر تأليف شيخه ابن مبارك في مسألة التقليد وفهرسته وغير ذلك. توفي سنة 1194 هـ.

## ◄ عبد الكريم اليازغي (ت 1199 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو محمد عبد الكريم بن علي بن عمر بن أبي بكر بن إدريس اليازغي، أحد أعلام فاس البارزين، كان فقيها حافظا، متفننا في علوم شتى، جامعا بين معقولها ومنقولها، ولد بفاس ونشأ بها، فأخذ عن شيوخها المشاهير مثل أبي حفص عمر الفاسي ومحمد جسوس وأبي العباس الورزازي وغيرهم.

وانصرف إلى التعليم والتأليف فأقام حلقه العلمية في مجموعة من العلوم، وتزاحم الطلبة عليه من كل جهة لتعم الاستفادة منه.

ومن أشهر الآخذين عنه أحمد الصغير، والطيب بنكيران، والقاضي عبد السلام الدلائي، والطرنباطي الذي درس عليه الفقه، وغيرهم.

لعبد الكريم البازغي تآليف كثيرة منها: حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل، وحاشية على المحلى، وفهرسته. توفى سنة 1199 هـ.

<sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في: السلوة 3/ 115، إتحاف المطالع 1/ 58، فهرس الفهـارس 2/ 462، شــجرة النـور الزكيـة 359. موسوعة أعلام المغرب 7/ 2430.

### ◄ مرتضى الزبيدي (ت1205 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الزبيدي الحسيني، ولد سنة 1167هـ، وحضر ولد سنة 1167هـ، وحضر دروس شيوخ وعلماء عصره.

كانت له مشاركات في علوم كثيرة منقولها ومعقولها، واجتذب القلوب بمعارفه، فانتفع الناس بفوائده في جميع المواطن، وكان السيد مرتضى يعرف التركية والفارسية وغيرها من اللغات، واختلف إليه بعض مشايخ الأزهر للأخذ عنه، وخالف علماءه في طرق الإلقاء، فتزاحم الناس إقبالا عليه، من بينهم الطرنباطي الذي يعتبر من أكبر الآخذين عنه من أهل فاس، وقد أجازه الشيخ مرتضى في أن يروي عنه حديث الرحمة المسلسل بالأولية على شرطه، كما أجازه على شرحه على الألفية.

من أشهر آئساره: تاج العروس في شرح جواهر القاموس وهو شرح قاموس الفيروزبادي اعتمد في شرحه على لسان العرب وغيره، لكنه لم يستطع إتمامه في حياته، فأتممته لجنة بعد مماته، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، والأمالي الشيخونية في الحديث، أملاها في جامع شيخون، ونشوة الارتباح في بيان الميسر والقداح، والقول المبتوت في تحقيق لفظ تابوت، وغيرها من المؤلفات. توفي سنة 1205هـ.

#### 7) تالاميده:

بالرغم من أننا لا نملك شواهد وافية، وأدلة كافية، تساعدنا على تسليط الأضواء على دوره في عملية الإفتاء، والإقراء، والتدريس، إلا أن هذا لا يمنعنا من الاستدلال بها توافر

<sup>(1)</sup> تنظر توجمنه: عند الجبري 3/ 196، فهرس الفهارس 1/ 526-543، تساريخ اللغمة العربيسة لجرجي زيدان 3/ 310-513، موسوعة أعلام المغرب 7/ 2444.

لدينا من معلومات، فهي وإن كانت مجرد إشارات مقتضبة، لكنها في نظري \_ تختزن إفادات مهمة، ومعلومات قيمة، قد تنير لنا الطريق في ما نصبو إليه، ونتوخى معرفته.

فهذا صاحب السلوة يقول في حقه: «وكان رحمه الله ذا نيّة صالحة في تعليم العلم وبثه»(1). وكان مشاركا في عدة فنون(2). (وقد أخذ عنه جماعة من الأعيان)(3).

وقال عنه الشيخ مرتضى الزبيدي: «الشيخ الفاضل العلامة مفيد المدرسين»(4).

ويقول عنه السلطان مولاي سليهان: «مفتاح التلامذة في المدارك، سريع الحركات، في الدروس غير متباطئ» (5).

وفي نفس السياق قال عنه عبد الكبير بن هاشم الكتاني: كانت «له مشاركة في العلوم، وخصوصا علم النحو، فله فيه الباع الطويل» (6).

ويعتبره الأستاذ المرحوم علال الفاسي عمن نبغ من علماء القرويين الذين عملوا على نشر العلم بها، وكرسوا أنفسهم لخدمة طالبيه<sup>(7)</sup>.

كما اعتبره الذكتور عبد الهادي التازي من طائفة العلماء الذين كانت لهم صلة بالقرويين، وعرفوا بنشاط ملحوظ في هذه الجامعة العظيمة أيام الدولة العلوية الشريفة الثالثة (8).

<sup>(1)</sup> ابن جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 2/ 268.

<sup>(3)</sup> نفسه 2/868.

<sup>(4)</sup> محمد عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس1/ 36.5.

<sup>(5)</sup> فهرسته: جمع واختصار الفقيه محمد التهامي المكي بن رحمون الحسني، نسخة مصورة من المخطوطة في ملك الدكتور عبد السلام شقور ص: 26.

<sup>(6) «</sup>زهرة الآس» في بيوتات أهل فاس ص: 576.

<sup>(7)</sup> مجلة تطوان -ع5، سنة 1960، ص: 69، 61.

<sup>(8)</sup> جامعة القرويين - المسجد والجامعة بمدينة فاس 3/ 790، 806.

بناء على هذه المعطيات، نخلص إلى فكرة مهمة مفادها أن هذه الشواهد جميعها تتفق على أن المؤلف قد تصدر مجالس الإقراء والتدريس، وأفاد تلامذته في عدة فنون: كالفقه، والأدب، والنحو، وغير ذلك. كما حاولت بعضها أن تكشف لنا جانبا مجهولا من شخصيته يهم نشاطه التعليمي وطريقته في التدريس، مثل:

- الحركية والاستمرارية في إلقاء الدروس.
- القدرة على التبليغ والتواصل مع التلاميذ.
- سرعة البديمة والقدرة على الوصول إلى المدارك والفهوم.
- استحضار الوازع الديني والأخلاقي في تعليم العلم ونشره.

وفيها يخص المواد التي تولى تدريسها فإننا نجد غالب المصادر التي ترجمت له تصفه بمجموعة من الأوصاف والألقاب تلمح وتشير إلى ذلك(1)، وهي:

«علاّمة، مشارك، فقيه، مدرس، نحوي،...» وغير ذلك.

فلفظة «علامة» مثلا، توحي بأنها ولفظة مشارك وفقيه مترادفات، وهي تعتبر أكبر لقب علمي، وأسمى مرتبة علمية على عهد سيدي محمد بن عبد الله (2).

وبالنسبة للفظتي «مدرس، نحوي» فإنها على ما يبدو لفظتان مترابطتان، وقد تتضمن الأولى الثانية، لأن من بين اهتهامات واختصاصات المدرس أن يقوم بتدريس النحو، وإلى هذا المعنى يذهب القلقشندي حيث يقول: «المدرس: وهو الذي يتصدى لتدريس العلوم الشرعية

تنظر المصادر التي ترجت له، وقد سبق ذكرها.

<sup>(2)</sup> ينظر كأمثلة على ذلك: التقاط الدرر ص: 44، 449، 452، 455.

من التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والتصريف، ونحو ذلك. وهو مأخوذ من درست الكتاب دراسة، إذا كررته للحفظ»(1).

في المقابل، نجد القادري كثيرا ما يذكر لفظة «مدرس» وحدها (2)، وكذلك الأمر بالنسبة للفظة «نحوى» (3).

وفي بعض المواضع من كتابه يورد لفظة «مدرس» وحدها، ثم يتبعها بها يدل على أنها تعني من اشتغل بتدريس النحو<sup>(4)</sup>.

انطلاقا مما تقدم، نخلص إلى نتيجتين:

الأولى: يمكن أن نعتبر المدرس هو من تصدى لتدريس عدة فنون، وبالتالي يدخل المؤلف في مدلول هذا اللفظ، على أساس أنه شارك في تعليم عدة علوم. ولهذا أدلة من المصادر التي ترجمت له تؤكد هذا المعنى.

الثانية: قد يكون المؤلف\_الطرنباطي\_قد تخصص لتدريس علم النحو، على اعتبار أنه
 كان ماهرا في هذا العلم، وله فيه باع طويل. ولهذا أيضا أدلة من نفس المصادر التي تعرضت
 لترجمته تؤيد ذلك.

وعموما، يمكن اعتبار المؤلف من بين العلماء الذين شاركوا في تدريس عدة علوم، كما خصص هامشا واسعا من حلقاته العلمية لتدريس علم النحو، أي أنه استطاع أن يـزاوج في عملية الإقراء والتعليم بين علوم عامة كالفقه، والحديث، والأدب، وعلوم خاصة كالنحو.

<sup>(1)</sup> صبح الأعشى للقلقشندي ص: 5/ 436.

<sup>(2)</sup> ينظر: التقاط الدرر للقادري، مثلا ص: 123.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، مثلا ص: 295.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، مثلا ص: 411.

أما من أخذ عنه من الطلبة والتلاميذ فإننا نلاحظ إجحافا وتقصيرا في حق هذا الرجل؛ لأن جل المصادر التي ترجمت له لم تفدنا بها كنا نطمح إليه، بل اكتفت بذكر بعض الأسهاء القليلة التي تتلمذت على بديه مقارنة مع المكانة التي كان يحظى بها في عصره، والوسط العلمي الذي عاش فيه، إذ يكفيه فخرا أنه كان مدرسا لأحد ملوك الدولة العلوية، وما ظفر بهذا الشرف والحظوة إلا بما عرف عنه من ضلوعه وطول كعبه في العلم والمعرفة.

ونذكر في هذا الصدد بعض التلاميذ والطلبة عن حظوا بالأخذ عنه، وذلك حسب ما وقفت عليه في المصادر التي تعرضت لترجمته:

## السلطان مولاي سليان (ت 1238 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو الربيع مولاي سليمان بن محمد بن إسهاعيل العلوي الحسني، من خبرة ملوك الدولة العلوية، ولدسنة 1180 هـ. كان فقيها، عاملا، مكثرا لمجالسة العلاء والفقهاء، وجامعا بين الملك والعلم والعمل، كان ذا فكر سلفي سليم من الاعتقادات الضالة أخذ عن عدد كبير من الشيوخ والعلماء، منهم: عبد القادر بين شقرون، ومحمد الحواري، والطيب بنكيران، والشيخ بنيس، ومحمد العراقي، وغيرهم. ودرس على شيخه الطرنباطي العربية والأدب والفقه، وأفاد منه كثيرا خاصة في مجال اللغة والنحو.

وتصدر لإقراء العلوم وتدريسها فأفاد وأجاد، وقد أثنى عليه كثيرا الشيخ إبراهيم الرياحي السفير التونسي أثناء حضوره بعض دروسه في التفسير.

من تآليفه «عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد» وحاشية على الزرقاني على المواهب وحاشية على الموطأ، وحاشية على شرح الخرشي على المختصر، وتأليف في أحكام الجن

 <sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في: إتحاف المطالع 1/ 131، شجرة النبور الزكيبة ص:1 38، موسيوعة أعلام المغبرب 7/ 2514 2515.

والتفريق بينها وبين أحكام الإنسان، وغير ذلك. توفي سنة 1238 هـ بمدينة مراكش ودفن بضريح جده المولى علي الشريف.

# العربي الدمناتي (ت 1253 هـ)<sup>(1)</sup>.

هو أبو حامد العربي بن محمد الدمناتي، كان عالما، أديبا وكاتبا مقتدرا. أخذ عن جماعة من العلماء منهم الطرنباطي، حيث أفاد كثيرا من حلقاته العلمية ودروسه الوجيهة.

له مؤلفات كثيرة منها: فهرسة سماها «سمط الجوهر في الأسانيد المتصلة بالفنون والأثر»<sup>(2)</sup> ومجموعة إجازات من مشايخه المشارقة والمغاربة بخط أيديهم، وكناشات. توفي بالصويرة مرحلا سنة 1253هـ.

# عبد القادر الكوهن (ت 1254 هـ)<sup>(3)</sup>.

هو أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوهن، أحد علماء فاس البارزين، وكبير مشيختها. كان عالما مشاركا جامعا بين الحقيقة والشريعة، كما كان أحد أفراد مجلس السلطان المولى عبد الرحمن. ولد بفاس سنة 1177 هـ. أخذ عن بنكيران وأبي الفيض حمدون بن الحاج، وأبي عبد الله محمد القادري، والطرنباطي وغيرهم. ومن الآخذين عنه المهدي بن سودة.

<sup>(1)</sup> تنظر ترجمته في: إتحاف المطالع 1/ 164، موسوعة أعمالام المغرب 7/ 2555، المصادر العربية لتماريخ المغرب2/ 35.

<sup>(2)</sup> حللها عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس1/100.

<sup>(3)</sup> تنظر ترجمته في: إتحاف المطالع1/ 166، فهرس الفهارس1/ 490ـ493، شجرة النور الزكية ص:397، موسوعة أعلام المغرب 7/ 2557–2558.

و للكوهن تآليف نذكر منها: فهرسة سهاها إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد، وشرح على مدخل ابن الحاج، والنجم الساري في ختم صحيح البخاري، إلى غير ذلك من التآليف، وخصوصا في التصوف.

توفي بالمدينة المنورة سنة 1254 هـ ودفن بالبقيع.

#### 8) ثقافته ورأى العلماء فيه:

يتضح من خلال استعراضنا لدراسته، وأسهاء شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم، والكتب التي درسها في مجالسهم، أنه كان جامعا لعلوم عصره معقولها و منقولها، فهو الفقيه، المربي، النحوي، الصوفي الأديب، إذ كان من أكثر أعلام زمانه معرفة و إطلاعا على العلوم التي كانت سائدة في العالم الإسلامي وقتذاك، واغترف من ينابيع أشهر علماء عصره.

ونلاحظ ذلك من خلال المصادر التي كان ينهل منها معلوماته، ويستدل بها في كتابه، وهذا يدلنا على تضلعه وطول كعبه.

وقد كانت ثقافته الفقهية واسعة، وربها كانت منفتحة على جميع المذاهب. ولعل هذه الثقافة الواسعة هي التي أهلته لأن يكون قاضيا ثلاث مرات.

ولا نظن أننا في حاجة إلى التأكيد على ثقافته اللغوية والنحوية، فالرجل كان لغويا ونحويا بارعا، ونلمس ذلك من خلال ما يلي:

× اهتهامه انشدید بهذا العلم (1).

× شهادة العلماء في براعته ومهارته في هذا العلم (2).

سلوة الأنفاس 2/868.

<sup>(2)</sup> سيأتي ذلك لاحقا

× تآليفه في هذا العلم<sup>(1)</sup>.

وقد كانت شهرته في هذا العلم سببا في إقبال كثير من طلبة العلم على الأخذ عنه، والاغتراف من ينابيع معارفه، ويكفي أن نعلم أن من بين تلاميذه النجباء الذين أقبلوا على مجلسه العلمي هذا، السلطان مولاي سليان الذي أخذ عنه العربية والنحو.

أما من حيث ثقافته الأدبية فأغلب كتب الـتراجم التي وقفت عليهـا تـصفه بالأديب، ويشهد لهذا الوصف، مشاركته في قرض الشعر، وإن لم يبلغنا منه إلا شذرات أوردها النميشي في كتابه (2) وهي:

وانتظمنا كمعقود من لمنال جنتان عن يمين و شمال نغتنم فرصة إسعاف الليمال

سيدي نحن نزلنا روضة بيننا جدول ماء وله فلتكمل بحضور أنسنا

وأورد له صاحب السلوة (3) بيتين من نظمه هما:

فاعتقاد السسوء ظلم ان إثار المساد ال

اعتقىد في جميسلا جاء في القرآن يستلى

وساق الطرنباطي نفسه أبياتا أخرى له في خاتمة كتابه (<sup>4)</sup> إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك، جاء فيها ما يلي:

<sup>(1)</sup> نفس الكلام السابق.

<sup>(2)</sup> تاريخ الشعر والشعراء بفاس، ص: 5 8- 8'6.

<sup>(3)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(4)</sup> تنظر خاتمة كتاب وإرشاد السالك ..... ٧.

يد الفقير إلى غفران مولاه الله يجعرل دار الخليد مرأواه

بالله إن نظرت عيناك ما صنعت فاقرأ له مهديا أم الكتاب وقل

وله أبيات أخرى أوردها في مؤلفه شرح خطبة ألفية ابن مالك، كقوله في مدح الأئمة العلماء الأخيار (1):

مدى الدهر يعلو في الأنام ويعظم له يكرم المولى لدى الخلق يكرم هم الناس خير الناس من قدرهم غدا إلـه الـورى بالعلـم أكرمـهم ومسن

وعن تعلقه بألفية ابن مالك ولهفته عليها قال<sup>(2)</sup>:

دقائق فكري في بديع صفاتها في آثر ذاك الرهم في وَجَناتها

نظرت إليها نظرة فتحيرت وأوحى إليها الوهم أنى أحبها

وعموما فإن هذه الأبيات وإن لم تكن في المستوى الرفيع، فإنها على كل حال تدلنا على أن الرجل كانت له مشاركة، بالإضافة إلى لغته الرصينة، وأسلوبه المتين، وكذلك اختياراته التي يودعها تآليفه تنبى عن مدى سعة ثقافته الأدبية.

وفيما يخص ثقافته الصوفية فالظاهر أن الطرنباطي من حلال ما تلقاه من شيوخه في هذا المجال، وما أورده من المصادر التي نهل منها ثقافته هاته، أنه كان على إطلاع واسع على التراث الصوفي.

و يبدو من خلال كتب التراجم التي ترجمت له، أنه كان على أخلاق عالية، إذ كان يتصف بالصلاح، والعلم، والتواضع، والتقوى، والورع، وصفاء السريرة.

<sup>(1)</sup> شرح خطبة ألفية ابن مالك، ص: 3.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 3.

وقد أثنى عليه ابن جعفر الكتاني قائلا: «وكان رحمه الله ذا نيّمة صالحة... ذا دين متين، وتُقى مستنير» (1).

وقال ابن الماحي عن خلقه أنه كان ذا نية حسنة وعلى «دين متين، وتقوى ومروءة تامة»(2).

ووصفه الشيخ مرتضى الزبيدي بالعارف «كنز المتقين»(3).

أما مذهبه الصوفي فإننا لا نملك مصادر تسعفنا في هذا الموضوع، باستثناء الإشارات السابقة الواردة في بعض كتب التراجم.

وبالرغم من هذا، فانه بناء على الإشارات المذكورة آنفا، والنصوص التي أتى بها الطرنباطي في كتابه، توحي إلى أنه كان يميل إلى التصوف العملي الإيجابي القائم على الطهارة القلبية، والاستقامة السلوكية. فالتصوف عنده طهارة واستقامة. ولعل هذا يتوافق في بعض أبعاده مع التصوف الشاذلي الذي أرست دعائمه بعض الزوايا المغربية كالزاوية الفاسية، والناصرية، والدلائية وغيرها(4).

ويجب ألا يفوتنا ونحن نتحدث عن ثقافته أن نشير إلى أن الطرنباطي كان ذا ثقافة تربوية واسعة، وعلى دراية مستفيضة بالكتابات التي تصب في هذا المجال، ولعل خبر دليل على ذلك كثرة الشواهد المستقاة من مظانها الأصلية الواردة في طيات هذا الكتاب، وكذا كيفية معالجته للقضايا التربوية التي تطرق إليها، ورؤيته الثاقبة لأبعادها المستقبلية.

<sup>(1)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(2)</sup> معجم المطبوعات المغربية ص:212.

<sup>(3)</sup> فهرس الفهارس 1/ 536.

<sup>(4)</sup> ينظر في هذا الموضوع كتاب عبد الحفيظ الفاسي: «الترجمان المغرب في فروع الشاذلية في المغرب» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط نحت رقم 4400 د، و قد حقق في إطار أطروحة جامعية لئيل شهادة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي من قبل الأستاذ محمد الربعي.

فقد بدا بحق، مربيا ومدرسا حاملا لهموم مجتمعه التربوية والتعليمية ومسكونا بقضاياه ومسائله، فهو لم يكن يعالجها لمجرد التأليف أو المألوف، ولكن كان ذلك بدافع ديني ووازع أخلاقي، فلعل هذا ما حركه وأيقظ في وجدانه همة العربي المسلم الغيور على دينه وعلى أبناء مجتمعه. فالقصد من هذا هو إصلاح الفرد وبالتالي إصلاح المجتمع، ولعل هذا ما يبوح به كلامه من خلال ما جاء في أول كتابه: «... وطلب مني أن أجمع له شيئا من فضائل العلم والعلماء لتنبعث النفوس إلى طلبه وتحصيله، إذ سمعت ما أعد الله لأهله... رجاء الاستقامة على السير... »(1).

وإذا أردنا أن نعرف مكانة الرجل على حقيقتها، ونقوم شخصيته وثقافته على ضوء ما قاله فيه العلماء، ونظرتهم إليه، سنجد أنهم جميعا يتفقون على تقديره والثناء عليه، وكلامهم في هذا الجانب كثير.

فهذا ابن جعفر الكتاني يصفه قائلا: «الشيخ الفقيه الأديب، النحوي الأديب العالم العلامة المشارك المحقق الفهامة النفاع الذي له في سياء المعالي علو وارتفاع... كان رحمه الله علامة متيقظا نحريرا حافظا أديبا بليغا مشاركا في عدة فنون، ومهر في علم النحو...»(2).

وما قاله الكتاني نراه يتكرر عند ابن الماحي<sup>(3)</sup> ومحمد مخلوف<sup>(4)</sup> و البلغيثي<sup>(5)</sup> وحجــي في موسوعته<sup>(6)</sup> وغيرهم.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 223.

<sup>(2)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 268.

<sup>(3)</sup> معجم المطبوعات المغربية، ص: 212.

<sup>(4)</sup> شجرة النور الزكية، ص: 374.

<sup>(5)</sup> الأبتهاج 1/ 99 - 2/ 47، 62.

<sup>(6)</sup> موسوعة أعلام المغرب 7/ 2466.

ويقول في حقه السلطان مولاي سليهان في فهرسته: «الفقيه المشارك ومفتاح التلامذة في المدارك...»(١).

ووصفه صاحب جمهرة التيجان قائلا<sup>(2)</sup>:

والعالم الطرنباطي محمد له يد في كل فن يحمد

وحلاه مرتضى الزبيدي في إجازته له بها يلي: «فلما منّ الله على تشرفي واجتهاعي بحضرة سيدنا الإمام العالم اللودغي العلامة الفاضل الكامل الجهبذ المناضل، حامل راية العلوم، ومحيي رسومها، والعارف الخبير بمنطوقها ومفهومها، الفقيه الأصولي النحوي الأديب، لسان الدين أبي العرفان... »(3).

وباستعراضنا لهذه الأقوال والتحليات نكون قد سلطنا الأضواء على بعض الجوانب من شخصية الطرنباطي وثقافته، وهي في الحقيقة لا تعكس صورة مكتملة عن هذه الشخصية، ولكنها تزودنا بمعلومات مهمة عن بعض معالمها وملامحها.

#### 9) **وفاته**:

تتفق جميع المصادر التي ترجمت للطرنباطي على أن وفاتم (4)كانىت يـوم الائنـين سـادس المحرم فاتح سنة 1214هـ.

<sup>(1)</sup> فهرسة السلطان مولاي إسماعيل ص: 26.

<sup>(2)</sup> أبو القاسم الزياني: جمهرة التيجان ص:126.

<sup>(3)</sup> كناشة الطرنباطي، ص: 14.

<sup>(4)</sup> في تذكرة المحسنين أنه توفي سنة 1213 هـ. ينظر: موسوعة أعلام المغرب، لحجي 1/ 2465.

وتذكر هذه المصادر أن سبب وفاته يرجع إلى إصابته بمرض الطاعون<sup>(1)</sup> الذي اجتاح المغرب بشكل فظيع في أواخر سنة 1213هـ، ومات به عدد لا يحصى من الناس، منهم السلطان مولاي هشام، و الطرنباطي.

وكان لهذا المرض الخطير خسائر مادية وبشرية، تضرر بسببه العباد والبلاد<sup>(2)</sup>. دفن بمقبرة المنجريين قرب روضة سيدي رضوان خارج باب الفتوح بفاس<sup>(3)</sup>.

وقد قمت بزيارة لعين المكان بتاريخ 10/10/2005، فطفت وجلت صحبة مقدّم المقبرة جميع أرجائها، فلم أعثر له على أثر، ثم أكّد لي المقدم بأن هناك العديد من المقابر التي يعود زمانها إلى مائتي سنة وتزيد قد اندثرت بسبب هشاشة التربة وانجرافها، مما أدى إلى انطماس الكثير منها وتلفها.

وخلف الطرنباطي ولده إدريس، وقد كان عالما وفقيها مشاركا في عدة علوم، توفي سنة 1276 هـ ودفن قرب والده (4).

#### 10) آثـــاره:

كان الطرنباطي ذا ثقافة متنوعة، تجمع بين الفقه، والأدب، واللغة، والنحب، والمنطق، والتصوف، وغير ذلك من علوم عصره، وبالرغم من انشغاله بالتدريس، والقيام بأعباء خطة القضاء، إلا أنه لم ينقطع عن الكتابة والتأليف، والمشاركة في الحياة العلمية، لذلك خلف بعض المؤلفات التي تعكس جانبا من نشاطه العلمي.

موسوعة أعلام المغرب 7/ 2464.

<sup>(2)</sup> المصدر 7/ 2464.

<sup>(3)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 269.

<sup>(4)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 269.

وفيها يلي أسهاء بعض المؤلفات حسبما ورد ذكرها في المصادر التي تعرضت لترجمته، أو التي وقفت عليها في بعض الخزانات وهي غير مثبتة في تلك المصادر.

يمكن تصنيف مؤلفات الطرنباطي ومشاركته التأليفية والعلمية إلى أربعة أنواع:

### أ\_ التوحيد:

شرح على توحيد رسالة ابن أبي زيد القيروان.

### ب-التربية والتعليم.

«بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» الكتاب الذي بين يدينا للتحقيق.

### ج-الفقه<sup>(1)</sup>:

تأليف في البسملة والحمدلة. اختصره من الفوائد المسجلة.

تأليف في الخنثى المشكل.

### د-السحيو:

ولعل هذا المجال هو الذي مهر فيه الطرنباطي حسب ما تذكره كتب الـتراجم، وتتـركز هذه التآليف أساسا على القضايا اللغوية والنحوية.

تأليف في صور الفعل المؤكد بنون التوكيد (2).

وهو تقييد على قول صاحب الخلاصة: وآخر المؤكد افتح كأبرز...

<sup>(1)</sup> لم أقف على هذه المؤلفات.

<sup>(2)</sup> مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم: 2817 د، يقع في عشر صفحات من صفحة 94 إلى صفحة 103، ونسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء برقم: 449/ 3 في ثلاث ورقات.

وقد بين فيه الطرنباطي الصور النحوية والصرفية التي تدخل تحت ذلك البيت وما بعده، فجعلها مرتبة على أربعة أنواع:

- الأول: الصحيح ويدخل في خمس صور.
  - × الثاني: المعتل بالواو وفيه خمس صور.
  - × الثالث: المعتل بالياء وفيه خمس صور.
- × الرابع: المعتل بالألف وفيه خمس صور.

ويعتمد المؤلف أثناء توضيحه لهذه الصور الصرفية على آراء كبار النحويين واللغويين، مثل سيبويه والسيرافي والزجاج والمبرد وغيرهم.

وطريقته في التبيين تقوم على معالجة كل نوع على حدة، وما تفرع عنها من صور أخرى جزئية، بعد ذلك ينتقل إلى الأنواع المتبقية متتبعا نفس الخطوات، ومستدلا في توضيحاته بأقوال كبار النَّحويين واللغويين.

ا شرح خطبة الغية ابن مالك<sup>(۱)</sup>: طبع على الحجر بفاس سنة 1305 ويستمل على 126 مفحة.

بدأه المؤلف بقوله: «إن أفصح كلام وأعجز، وأوضح نظام جمع وأوجز، حمد الله تعالى نفسه، قبل أن يخلق جنه وإنسه...»(2).

والكتاب كما يبدو من عنوانه هو شرح لمقدمة ألفية ابن مالك، وقد كانت نفسية المؤلف متلهفة إلى الخوض في هذا العمل، بعد التردد الذي طالما انتاب كلما عقد العزم على ذلك، لأنه كان يعلم أن مثل هذا الأمر قد سبقه إليه غيره، وأوسعوا فيه بحثا وكلاما، فما عساه

<sup>(1)</sup> اعتمدت على النسخة الموجودة في مكتبة المرحوم الأستاذ عبدالله كنون، رقم 10076.

<sup>(2)</sup> شرح خطبة ألفية ابن مائك، للطرنباطي، ص: 2.

سيضيفه في هذا الشأن. ويفسر هذا قوله: «...فرغت لها فكري، وشرحت لها صدري، وأقبلت عليها إقبال لهفان، وتعلقت بها تعلق...الحائر الولهان... وقد عزفت غير ما مرة عن بعض التقاييد إليها، ولا أقل من شرح خطبتها... فأرجع عن ذلك وأقول من أين أسلك هذه المسالك، وهذا أمر ليس في طوقي، وليس بكسبي ولا ذوقي...ولست أجهل أن هذا الأمر قد سبق إليه غيري قبلي، لكن أردت أن أجمع هذا لنفسي ولمن هو في التعلم مثلي...»(1).

وقد صدر المؤلف شرحه هذا بمقدمة نظرية في مبادئ علم النحو، تناول فيها مجموعة من القضايا، من جملتها:

« هل الأحكام الشرعية متوقفة على اللغة، والنحو، والتصريف، وغير ذلك من علوم الآلة ؟

× من واضع علم النحو، والتصريف، وما هو سبب وضعهما؟

× كيف نشأت اللغة ؟ هل هي وضع، أو محاكاة، أو إلهام...؟

وقبل أن يشرع المؤلف في ما يقصده ويرومه، حاول بادئ ذي بدء أن يفصل الكلام في مسألتين هامتين بالنسبة له، هما:

× البسملة وأمورها.

× الحمدلة وأمورها.

وعند حديثه عن البسملة، تناول بالشرح عددا من الأمور، منها:

× فضلها.

× سبب الابتداء مها.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص: 3.

- × إعرابها، وشرح كلماتها.
- × اشتقاق «الرحمن الرحيم»، ومعنى «الرحمن».
  - « فائدة تكرير «الرحمن الرحيم».

وبالنسبة للحمدلة، فقد عالج في شأنها خسة أمور، هي:

- × فضلها.
- « سبب الابتداء بها.
- « انقسام كل من الحمد والشكر إلى لغوي وعرفي، وتعريف كل منهما.
  - × النسب الواقعة بينهما.
  - « في شرح قول الناظم: «أحمد ربي الله».

بعد ذلك راح المؤلف يشرح قول الناظم.

ويتسم شرحه هذا بكثرة النقول والشواهد من المصادر اللغوية، والصرفية، والفقهية، والحديثية، وغير ذلك، وأحيانا، يشفع ما ينقله بتعليقه، فيؤيد، أو يعارض.

كما حاول أن يعزز آراءه وأفكاره أثناء الشرح بآراء وأقوال كبار العلماء في مختلف العلوم: الشرعية، أو اللغوية، أو غيرها، مثل: سيبويه، الكسائي، الزجاج، ابن جني، ابن هشام، السيوطي، المناوي، ابن عطاء الله، زروق، ابن رشيد، الدماميني، أبو حامد الفاسي، عبد السلام القادري، ابن الحاج، وعبد الله العياشي...وغيرهم.

وفي بعض الأحيان كان المؤلف يستطرد فيعبر بعلامات تدل على ذلك، مثل: «اعلم، تتمة، تنبيهات، لطيفة، نكتة، فائدة، الحاصل...».

بالإضافة إلى ذلك، كان المؤلف بين الفينة والأخرى يطرح تساؤلات مفيدة يقتضيها السياق، فيتصدى لها بالإجابة والشرح، مستعينا في شأنها بها تردد عند من سبقه من كبار العلماء والفقهاء وغيرهم.

وقد كانت للمؤلف وقفات جميلة ومفيدة أثناء شرحه، فنراه تارة يبين الوجه الإعرابي لمسألة ما، ثم يتبعه بالشرح والتعليل، مثل قوله: «وقول الناظم «أحمد» وهو بفتح الميم مضارع حَمِدَ بكسرها، من باب علم يحمد، وفاعله مستتر وجوبا، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: يحمد بياء الغيبة، لكنه التفت من الغيبة إلى التكلم، وإنها عدل إلى ذلك؛ لأنه أراد إدخال نفسه في الفعل لأجل الخضوع، والتواضع لله، وإن كان مؤديا إلى اللبس باحتمال كون الجملتين من ناطقين. واجتمع في قوله »أحمد ربي « الإعراب اللفظي، والتقديري، والمحلي. ف «أحمد » إعرابه لفظي، و «ربي» إعرابه تقديري، وياء التكلم محلي... »(1).

وتارة يبدي ملاحظاته وآراءه حيال قضية معينة، تعبر عن المنحى أو الرأي الذي يطمئن إليه، فيقول مثلا: «...كان الأولى للناظم أن يقدم اللفظة المعظمة للاعتناء، والتبرك، أو لإفادة معنى الحصر عند من قال التقديم يفيده، والوزن يقبله. فيقول: «والله أستعين»... وهو أي أستعين \_ فعل مضارع، والسين فيه للطلب، وأصله أَسْتَعُونُ بكسر الواو، ونقلت كسرة الواو إلى ما قبلها، فقلبت الواو ياء، والله منصوب بـ «أستعين». وقوله في الألفية متعلق بـ «أستعين».

وتارة أخرى يبرز الوجه البلاغي في مسألة محددة وردت في سياق شرحه، كقوله: "وقول الناظم: "والله يقضي"، فيه نوع من أنواع البديع، وحسن الانتهاء. وقد قالوا: ينبغي أن يتأنق في ثلاثة مواضع:

<sup>(1)</sup> شرح خطبة ألفية ابن مالك، للطرنباطي، 68.

<sup>(2)</sup> شرح خطبة ألفية ابن مالك، للطرنباطي، ص: 99- 100.

× في الابتداء، وهذا لم يفعله الناظم.

< والثاني التخلص...وهذا قد أتى به في قوله: « وأستعين بالله »، فكأنه قال: «أما بعد»، فطلبي العون من الله على كذا. وكلمة «أما بعد» مما يقرب من حسن التخلص.

< والثالث الختم، فإن الختم بالدعاء معهود عند البلغاء... »(1).

وهو في هذا وذاك، كان يأتي بشواهد وأدلة يعضد بها ما يذهب إليه، حتى يجعل المتلقى يقتنع بموضوعيته، ورجاحة ملاحظاته وآرائه.

وعموما، يبدو المؤلف من خلال شرحه لخطبة ألفية ابن مالك جامعا لعلوم الشرع وعلوم الآلة، فهو بقدر ضلوعه وطول كعبه في العلوم الأولى، كان بارعا وماهرا في العلوم الثانية.

وقد ختم المؤلف شرحه قائلا: «ووافق الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة ثامن وعشرين مـن ذي الحجة، عام مائتين وألف، على يد مؤلفه وكاتبه، أفقر الخلق لربـه، وأوجلهـم مـن سـوء كسبه: محمد بن مسعود الطرنباطي، غفر الله ذنبه، وستر عيبه، آمين. انتهى "(2).

إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> نفسه ص: 124.

<sup>(2)</sup> نىفىسە، ص: 126.

<sup>(3)</sup> يشبه عنوانه كتاب ابن عفيل في شرح الألفية المسمى: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك». وقد اشتهر مؤلَّف ابن مالك هذا، بين الناس باسم «الألفية»، ويسمى كذلك بـ «الخلاصة». وتسمية «الألفية» مأخوذة من قوله في أولها:

وأســــــتعين الله في ألفيـــــــه مقاصد النحر سامحويه وتسمية "الخلاصة" مأخوذ من قوله في آخرها: حوى من الكافية الخلاصه

كها افتضى رضا بلا خصاصه

بذلك سماه الطرنباطي قائلا: «...وسميته إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك»<sup>(1)</sup>. طبع هذا الشرح على الحجر بفاس في جزأين عام 1305<sup>(2)</sup>.

وتوجد نسخة من هذا المؤلف مخطوطة في الخزانة العامة بتطوان تحت رقم 579، ونسختان في مكتبة آل سعود بالدار البيضاء، الأولى برقم: 130، نسخت سنة 1269هـ، والأخرى برقم: 589/ 9.

والمؤلَّف هو مجموعة من التقاييد المتفرقة، سواء ما تعلق بمن الألفية، أو بالشروح والحواشي التي جمعها الطرنباطي ليفيد بها السالك إلى ألفية ابن مالك.

ويستفاد هذا من كلامه في مقدمة كتابه؛ فبعد البسملة والحمدلة والتصلية، قال: «فهذه تقاييد كانت منفرقة، فجمعتها، ومستورة فأبرزتها... كانت عندي مضاعة، فصيرتها مذاعة،

#### وشروح هذا الكتاب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا، منها:

شرح محمد بعدر الدين بعن محمد بعن عبد الله بعن مالك وهو ابعن النباظم (ت686هـ) - شرح ابعن همام (ت761هـ) - شرح بهاء اللين عبد الله بن عقيل (ت769هـ) - شرح محمد شمس الدين بن محمد الخطيب، المعروف بابن الجزري، (ت 833هـ) - شرح الحسن بدر اللين بن قاسم بن عبد الله ابن عمر المرادي المصري (ت849هـ) - شرح عبد الرحن أبو بكر المعروف بابن العيني الحنفي (ت849هـ) - شرح عبد الرحن ابن علي بن صالح المكودي (ت801هـ) - شرح إبراهيم برهان الدين بن موسى بن أيوب، الأبنامي، الشافعي، الت علي بن صالح المكودي (ت801هـ) - شرح المافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت119هـ). وغيرها من الشروح.

وتختلف هذه الشروح من حيث طبيعة وطريقة التعامل معها ـ أي ألفية ابن مالك ـ، ففيها المطول، وفيها المختصر، فيها المتحامل والمتلمس لمزالق الناظم، وفيها المتحيز له، والمصحح لكل ما يأتي به، وفيها مـن حاول التوفيق بين هذا وذاك متخذا طريقا وسطا.

<sup>(1)</sup> إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك، الصفحة ما قبل الأخيرة.

<sup>(2)</sup> اعتمدت على النسخة الموجودة في مكتبة المرحوم الأستاذ عبد الله كنون، رقم 10076.

منها ما يتعلق بمتن الألفية، ومنها ما يتعلق بالشروح والحواشي، تنسشط القرى والسامع، وتنفع إن شاء الله الكاتب والجامع... »(1).

ويؤطر الطرنباطي شرحه بوضع علامة «قوله» ثم إذا أراد أن يتوسع ويستطرد وضع لنفسه عنوانا مثل: «تنبيه، فائدة، اعلم، تتمات، تذييل، لطيفة، تنكيت، تحصيل...».

وينقل عن مصادر مختلفة لغوية و نحوية، كما ينقل أثناء شرحه عن كبار شيوخ المغرب بمثل: سيدي محمد بن عبد مثل: سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي وسيدي أحمد الهشتوكي، وسيدي محمد بن عبد السلام بناني، وسيدي العربي بردلة، وسيدي أبي عبد الله بن القاسم وغيرهم.

ويطرح تساؤلات نحوية دقيقة، ثم يجيب عنها، ويورد بعض ما قيل بصددها من كلام جماعة من الشيوخ والعلماء.

وقد سلك الطرنباطي في شرحه مسلكا وسطا ومعتدلا، فهو لم يكن يتصيد مزالق الناظم ليتعسف عليه في نقده، أو يتحين الفرص ليتحامل عليه، كما حاول أثناء الشرح أن يبرز ما استطاع مذاهب العلماء ووجوه استدلالاتهم وآرائهم.

وقد أشار ابن جعفر الكتاني إلى قيمة هذا الكتاب قائلا: «وهو عجيب نفيس، مشتمل على فوائد غريبة، و نكت بديعة عجيبة» (2) تجعل القارئ والباحث معا يحسان بالمتعة والإقبال وهما يقلبان ورقات هذا المؤلف.

ويعتبر هذا الشرح «في نظر العلماء المختصين في علم اللسانيات، من أهم السروح التي وضعت على ألفية ابن مالك لحد الآن، ومن المصادر النفيسة في علم قواعد اللغة

<sup>(1)</sup> إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك، ص: 1.

<sup>(2)</sup> سلوة الأنفاس 2/ 268.

العربية (1). ويمتاز عن بقية الشروح الأنحرى الموضوعة على متن الألفية بكونه محررا «تحريرا علميا دقيقا، حيث زاد عن متن بعض الحكايات والأشعار التي تناسب كل مقام، مما جعلها عمدة لذوي الاختصاص»(2).

وقد ورد في شأن الكتاب تقريظ للشيخ محمد الفاطمي بن الحسين الحسيني الصقلي عندما تم طبعه على الحجر بفاس قائلا<sup>(3)</sup>:

عربية مصرية حصرية الفيه الأوصاف مفردة أبها قامت تطوف على ندامى أنسها وتبسمت فحكت لنا أنفاسها لا بل حكت مسك الختام لطبع حا العالم العلامة الحبر الدي أعني ابن مسعود الذي سعدت به أبدى العجائب شرحه في خطبة وكذاك أبدى في الحواشي ما غدا وكذاك أبدى في الحواشي على إحسانه

قد أعربت عن كل حسن مشرق أضحت تضاف إلى الجمال الأسبق في مجلس يزهو بجام مدهق أنفاس عود طيبه لهم يلحق شية الطرنباطي الوحيد المرتقي قد صار بحوا لا يخاض بسزورق فاس ونالت الكمال المطلق أضحت مخطوبة للمنتقي مولى يجازي كل ذي فضل تقي

وانتهى الطرنباطي من تأليف هذا الكتاب سنة 1206 هـ، وهـي الـسنة التـي بويـع فيهـا السلطان مولاي سليان ملكا على البلاد.

<sup>(1)</sup> ينظر كتاب: «المنشورات المغربية منذ ظهور الطباعة إلى سنة 1956 » ص: 305.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص: 305.

 <sup>(3)</sup> تنظر الورقة الأخيرة المستقلة في آخر كتاب «إرشاد السلك إلى ألفية ابن مالك» للطرنباطي، وهي خاصة بتقريظ هذا المؤلف.

وقد ختمه بقوله: «...هذا وخطه بيده العبد المسرف على ذنبه، الراجي عفو ربه، محمد بن مسعود بن أحمد الطرنباطي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، بتاريخ الشامن والعشرين من ذي القعدة المبارك عام ستة ومائتين وألف»(1).

### الأدب، وبالأخص فن المحاضرات:

#### كناشية:

توجد هذه الكناشة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3303 ك. وتقع في اثنتين وعشرين صفحة، دون أن تشتمل على وقت الفراغ من كتابتها، أو اسم ناسخها، أو تاريخ نسخها<sup>(2)</sup>

وهي مجموعة من التقاييد، تدور حول مواضيع مختلفة، وتشتمل على فوائد قيمة ومتنوعة، نكتفي في هذا المقام أن نشير إلى بعضها كما يلي:

- الآبار التي تفل فيها أو شرب من مائها النبي على الله النبي الله المالية المالية الله المالية الما
  - × كيفية طبخ المرينة (3).
  - × ما لا يتمثل به الشيطان.
    - × ما يختم به الدرس.
  - × كيف تنال المناصب الشرعية بالبلاد المشرقية.
    - x ما يعين على فهم كلام القوم.
      - × توبة القاتل.

<sup>(1)</sup> كتاب ﴿إرشاد السلك إلى ألفية ابن مالك اللطرنباطي ، الصفحة الأخررة.

<sup>(2)</sup> يبدو لي أن خطها قريب جدا من خط المؤلف الذي كتب به البلوغ أقصى المرام...»، وبالتالي فليس من المستبعد أن تكون هذه الكناشة نسخة أصلية من خط المؤلف.

<sup>(3)</sup> نوع من أنواع السمك.

- × تأخير الصلاة لمشوش.
- < رثاء حسان بن ثابت لابن النبي ﷺ.
  - × ما يطيل العمر.
  - ان قبر خالد بن سنان.
  - « عدد أجزاء تاريخ الذهبي.
    - × للأمن من العطش.
      - × لطرد الهوام.
  - × في شرح الشهائل لابن حجر.
- مذهب مالك مبني على ست عشرة قاعدة.
  - × السلطان نار كلها زدت أليه تحترق.
- × نصيحة أبي عثمان المازني لبعض تلامذته بدراسة النحو.
- × نص لعبد الرحمن الفاسي فيها يتأكد النهي عنه والتحذير منه.
- ب في شرح الفصيح لابن هشام اللخمي قوله: وهي عائشة بالألف عائشة فاعلة من
   عاشت فهي عائشة والمذكر عائش...
- \* نص إجازة العلامة الشيخ مرتضى الزبيدي كتبها للطرنباطي في أن يروي عنه حديث الرحمة المسلسل بالأولية على شرطه، وسائر ما سمعه من حفظه ولفظه.

# وفيها يلي جزء من نص هذه الإجازة:

الله تعالى على تشرفي واجتماعي بحضرة سيدنا الإمام العالم اللودغي العلامة الغني بمحاسنه عن التصريف، والعلامة الفاضل الكامل الجهبذ المناضل حامل راية العلوم

ومحيي رسومها، والعارف الندب الخبير بمنطوقها ومفهومها، الفقيه الأصولي النحوي الأديب لسان الدين أبي العرفان سيدي محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي... سمع من حفظي ولفظي حديث الرحمة المسلسل بالأولية على شرطه، وطلب مني أن أجيزه بذلك كما جرت به عادة أهل الحديث في القديم والحديث، فأجزته أن يروي عني ذلك، وسائر ما يجوز لي روايته، وإن لم أكن أهلا لذلك... »(1).

- × كلام لعبد الرحمن المجذوب.
- « نص للعالم سيدي عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي حول ما اشتملت عليه قصيدة لبعض العارفين، هو أحمد بن حمزة بن جبر طاس من اسم الله الأعظم. وهو كلام يقع في خس صفحات.
- خصيدة للإمام عبد الله العياشي، قالها عند ختمة قراءة الشمائل على الشيخ عبد
   القادر الفاسي، وذلك في زمن القحط. وهي في صفحة ونصف.
- « ما بعث به السلطان أبو محمد عبد الله بن إسماعيل العلوي إلى الحضرة النبوية الشريفة من مصاحف مغشاة بالذهب، ومطرزة باليواقيت المنوعة الألوان، العزيزة الوجود في ذلك الزمن.
  - أبيات شعرية للشيخ البكري الصديقي في مدح القهوة.
- حديث نبوي شريف يتحدث عن اتخاذ النبي الله أبي بكر الصديق خليلا كما
   اتخذ الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا.
  - × ذكره أسماء الكتب التي باعها والتي يقصد بيعها.

وغير ذلك من المواضيع.

<sup>(1)</sup> كناشة الطرنباطي، ص: 14.

### · رشف الزلال من عين الحياة، في مباحث البسملة والحمدلة والصلاة:

منه نسخة محفوظ بالخزانة الملكية بالرباط برقم: 12469 ز هجموع (3)»، وكان الفراغ من تبيضه في منسلخ ربيع الثاني عام 1185هـ، النسخة ضمن مجموع (من الورقة 18ب إلى 125أ) بخط مغربي، تاريخ النسخ في شهر محرم عام 1269هـ، ونسخة بخزانة القصر الملكي بمراكش تحت رقم: 503. وقد أشير في الفهرس بأنه مبتور الآخر.

هذا ما أمكنني الاطلاع عليه ومعرفته، ولا ندري ما في الزوايا من خبايا.

رَفْعُ معبن (لرَّحِمْ اللَّخِنْ يُ (سِلْنَمُ (الْغِرُوفُ مِيسَ (سِلْنَمُ (الْغِرُوفُ مِيسَ

حِي (لرَّحِي (النَّجَلَ يُّ (سِيكنتر) (النِّيرُ) (الِفردوكريس (سِيكنتر) (النِّيرُ) (الِفردوكريس الفصِّرْ البَّالنِّث دراسة نحليلية للكناب رَفْعُ بعبر (لرَّعِلِي (الهُجَّنِي رسِلنم (لاَيْر) (الِفِروفِي بِسَ

# عين (لرَّحِمُ إِلَى الْمُخِتَّى يُّ لأسكت لانتبأ لأفؤوفكيس 125

### 1) توثيق الكتاب:

لقد أجمعت كتب التراجم التي ترجمت للطرنباطي على نسبة كتاب «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» إليه (1) كما أثبت اسم محمد بن مسعود الطرنباطي في أواخر كل النسخ التي وقفت عليها، مما جعلنا نتأكد من أن الكتاب السالف الـذكر هـو مـن تأليف العالم الجليل محمد بن مسعود الطرنباطي.

والكتاب حسب ما توصلت إليه مشهور عند المهتمين بالتراث المغربي، ونسخه موجودة في أشهر الخزائن المغربية.

#### 2) عنوان الكتاب؛

ورد عنوان الكتاب مسجوعا على منوال كتب القدماء، وهو من حيث الشكل، يشبه كثيرا عناوين بعض المؤلفات مثل:

- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني.
- "بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام" لعبد المجيد بن على الزَّبادي المتالى.
- «بلوغ القصد والمرام في مناقب سيدي الحاج عبد السلام » لأبي عبدالله العربي ابن عبد الله الوزان.

#### (1) نسبه إليه:

- الكتاني محمد بن جعفر في سلوة الأنفاس 2/ 208.
- مخلوف التونسي في شجرة النور الزكية ص: 374.
- · القيطوني في معجم الطبوعات المغربية ص: 212.
- عبد السلام بن سودة في موسوعة أعلام المغرب 7/ 2466.
  - تنظر مصادر ترجمته.

ويوحي العنوان من حيث دلالة تركيبه اللفظي، أن الكتـاب سيتناول مواضيع تربويـة وتعليمية، تتعلق بأحكام العلم، والعالم، والمتعلم.

ولعل مدلول هذا العنوان يقترب كثيرا من كتاب اليوسي المسمى: «القانون في أحكمام العلم، والعالم، والمتعلم».

## ٤) دواعي التأليف:

عندما نتصفح مقدمة الكتاب نجد أن المؤلف يكشف فيها عن الأسباب التي دفعته إلى وضعه، حيث يقول: «... فإن بعض الأحبة بمن خلص في وده، وصعب علي فيما طلب مني رده، طلب مني أن أجمع له شيئا من فضائل العلم والعلماء لتنبعث النفوس إلى طلبه وتحصيله، إذا سمعت ما أعده الله لأهله، لأنها كُسْلَى كالدابة الحرون، يلاح لها بمخلاة رجاء الاستقامة على السر...»(1).

ويبدو من خلال هذه المقدمة أن الطرنباطي كان حريضًا على نشر العلم وغرس الفضيلة في النفوس، لذا نراه لم يتردد في الاستجابة لهذا الطلب الذي يعتبر من صميم الدين.

فالكتابة في هذا المجال من شأنها أن تزيح عن النفس غشاوة الجهل، وتميط عن طريقها أسباب الكسل، وتضع المرء على جادة الطريق، وتبصره بأمور دينه و دنياه، ولعل هذا هو الدافع الذي حدا بالطرنباطي إلى التأليف في هذا الموضوع، خاصة إذا علمنا أنه كان ممن يؤمن بنشر العلم و عدم كتانه، شأنه في ذلك شأن السلف الصالح.

### 4) مصادر المؤلف في كتابه:

استقى الكاتب مادة كتابه من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب والمؤلفات، وهي تـشكل في مجموعها أمهات المصادر العربية والإسلامية التي نهل منها المؤلف.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام. ص: 223.

فهو أفاد كثيرا من كتب الحديث والفقه وأصوله والتفسير، وهي علوم كانت تعتبر إلى عصر المؤلف من أساسيات العلوم التي يجب على طالب العلم أن يبادر بدراستها، ويقبل على تحصيلها، ويعكف على طلبها.

وقد كانت للمؤلف وقفات طويلة مع عدد كبير من المسانيد، والمتون، والمصنفات الحديثية المشهورة في الموضوع الذي يعالجه في كتابه، إلى درجة أنه ظل ملتزما بها إلى نهاية مؤلفه.

وقد كانت هذه المظان المصدرية مهيمنة بشكل واضح على متن النص. من هذه المتون، والمصنفات:

- · صحيح البخاري صحيح مسلم المستدرك على الصحيحين للحاكم.
- جامع الترمذي\_سنن أبي داود\_ سنن ابن ماجه\_ سنن النسائي\_ سنن
   الدار قطني\_سنن البيهقي.
  - الموطأ\_مسند أحمد\_مسند الشهاب.
    - الترغيب والترهيب للمنذري.

وغير ذلك.

كما كان لكتب الشروح حضور قوي، زاد من تعضيد مسانيده التي يتكئ عليها في الاستدلال، وهي كتب مشهورة مثل:

- \* فتح الباري لابن حجر.
- الجامع الصغير للسيوطي.
  - فيض القدير للمناوي.

وغير ذلك.

وبين الفينة والأخرى كان المؤلف يستعين ببعض كتب التفاسير عندما يقف عند شرح بعض الآيات القرآنية مثل:

- تفسير القرطبي.
- 🦠 تفسير الواحدي.
- 💆 تفسير ابن عطية.
- الكشاف للزنخشري.
- الدر المنثور للسيوطي.

ولم يذخر المؤلف جهدا في البحث في تضاعيف كتب التصوف، ليأتي بنصوص مفيدة، تخدم آراءه وأفكاره المبثوثة في طوايا كتابه.

وقد أفاد فعلا من هذه المصادر، إذ كانت له عونا جميلا في توجيه مسار تفكيره، وتصوراته التي يريد إثباتها في مؤلفه.

من أهم هذه الكتب: مؤلفات الشيخ زروق مثل:

- تحفة المريد.
- · النصيحة الكافية.
- كتاب الإحياء للغزالى.
  - الحكم العطائية.
- العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني.

وغير ذلك من المؤلفات.

وهي كما نلاحظ كتب انتقاها المؤلف لكونها تشكل في نظره الفكر الصوفي النقي المساير للكتاب والسنة.

ولعل هذا هو التوجه العام الذي كان المؤلف يسير على سننه وهداه، وقد سلكه في إثبات تصوراته وأفكاره ضمن مؤلفه هذا.

وبالنسبة لمصادره في الفقه وأصوله، فقد حرص أن تكون إفادته منها بقدر ما يتطلبه الموقف التربوي والتعليمي الذي يعالجه، وبالتالي لم يكثر منها إلا إذا سمح له المقام بذلك.

ومن بين هذه المصارد الفقهية التي ساهمت في تشكيل مادة كتابه:

- الذخيرة للقرافي.
- غنية السالك إلى علم المناسك، لمحمد بن معلى السبتي.
  - المجموع شرح المهذب، للنووي.
    - » المعيار، للونشريسي<sup>(1)</sup>.
      - شرح القرطبية.
      - شرح الرسالة.
    - شرح الرسالة للقلشاني.
    - شرح الرسالة للجزولي.
  - « شرح الرسالة للشيخ داود المصري.

<sup>(1)</sup> بالنسبة للمجموع والمعيار فقد أفاد منهما المؤلف بشكل غير مباشر.

وقد عزز المؤلف آراءه وأفكاره بمجموعة من النصوص الشعرية ذات الطبيعة التعليمية، وهي تقوم عنده فيما يذهب إليه مقام الشاهد عند العالم النحوي واللغوي، وهي ذات دلالة عميقة في بنية النص.

في المقابل نجد في متن الكتاب نصوصا أخرى منتقاة من مصادر مسكوت عنها، أفاد منها المؤلف بشكل غير مباشر، ودون أن يصرح عن المصدر الذي أخذت منه. وقد قدمت خدمة جلى للكتاب، وزادت من تمتين أفكاره وآرائه.

#### من هذه المصادر:

- ألف باء، للبلوي.
- بغية السالك إلى أشرف المسالك، لأبي عبد الله الساحلي.
  - « تحفة الفضلاء، للتنبكتي.
  - تذكرة السامع والمتكلم، لابن جماعة.
  - » شرح توحيد الرسالة، للشيخ جسوس.
    - جامع البيان والتحصيل، لابن رشد.
      - الذخيرة، للقراف.
      - القانون، لليوسي.
      - « المجموع شرح المهذب.
        - 💌 المعيار، للونشريسي.

وغيرها من المؤلفات.

إن هذا الحضور القوي والمكثف لهذه المظان المصدرية سواء المباشرة أو غير المباشرة، تمدنا بتصور واضح عن المرجعية أو المنظومة الثقافية التي تشكل ثقافة المؤلف المصدرية من جهة، ومن جهة أخرى تزودنا بمعلومات دفينة عن نموذج الثقافة السائد في عصره.

إن المؤلف بناء على هذا المقتضى، يعتبر صورة صادقة للعصر الذي عاش فيه، فمن خلاله يمكننا استخلاص فكرة واضحة المعالم عن طبيعة المكتبة المغربية في تلك الفترة، التي استطاعت أن تضم هذا الكم الزاخر من الكتب التي تعد بحق من أمهات المصادر العربية والإسلامية، كان يرجع إليها كل طالب علم، وكل باحث وعالم، ولعل ما يفسر وجود هذه الظاهرة الثقافية وقتذاك، النوايا الحسنة التي كانت تشجع العلم والعلماء. ويتجلى ذلك خاصة في اهتمام السلطانين سيدي محمد بن عبد الله، ومولاي سليمان بالعلم ونشره بين الناس، فقد دأبا على تعمير المكتبات المغربية بمختلف الكتب والمؤلفات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تاقت أنظارهما خارج البلاد لاقتناء النفائس والذخائر من الكتب العربية والإسلامية.

### 5) عرض مفصل لحتويات الكتاب:

يتناول الكتاب كما يفهم من عنوانه «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» قضايا ومسائل قيمة ومختلفة في ميدان علوم التربية.

وقد رتب المؤلف كتابه على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة.

والكتاب بشكل عام تعرض للحديث عن أقسام العلوم، وفضل العلم وشرفه، ومكانة العلماء وطلبة العلم، ثم انتقل إلى الكلام عن أسباب رفع العلم وذهابه.

والآن سأحاول إعطاء نظرة مجملة عن مضامين كل باب من أبواب الكتاب، مبرزا فيها أهم آرائه التربوية والتعليمية.

#### ﷺ المقدمية

تطرق الطرنباطي في مقدمة الكتاب إلى الحديث عن أقسام العلوم وسبب وضعها<sup>(1)</sup>، فبدأ أولا بتحديد أقسام العلم، فجعله على قسمين: قديم، وحادث(2).

والقديم في نظره غير منقسم، وفيه اختلاف بين العلماء، من حيث حده وتعريف. ففي رأي الغزالي أن هذا القسم من العلم لا يحد، وفي رأي آخرين أمثال الفخر الرازي والسنوسي وصاحب المحرر، وعبد الرحمن الفاسي أنه يحد (3).

أما العلم الحادث فقد قسمه الطرنباطي إلى نوعين: ضروري ونظري (4). ويرى في هذا الإطار أن العلم الضروري هو ما كان يدرك من جهة الحس والعقل، وهذا يعني أن الحصول على المعرفة إما أن يكون بالضرورة العقلية، وإما بالضرورة الحسية.

وفيما يتعلق بالعلم النظري فهو في تصوره العلم الحاصل بالكسب والطلب، أي هو ما كان طريقه الاستدلال والنظر.

ونلاحظ هنا أن الطرنباطي لم يخرج في هذا التقسيم عما قاله سابقوه، أمثال الجويني وابن عبد البر واليوسي وغيرهم<sup>(5)</sup>.

ثم انتقل الطرنباطي إلى الحديث عن النفس البشرية، وعجز العقول عن معرفة ما يطهرها من نزواتها، فكان ذلك في رأيه سببا أن بعث الله رسله عليهم السلام لهداية العقول إلى ما فيه خلاص النفوس، وتطهيرها من دنس شهواتها، وربطها بخالقها(6).

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 225.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ص: 227.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 227-228.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 229.

<sup>(5)</sup> قد أشرت إلى أقوال هؤلاء العلماء في مقدمة النص المحقق.

<sup>(6)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 229-232

وبعد ذلك راح المؤلف يوضح الأسباب الدفينة التي أدت بالمسلمين إلى اختراع جملة من العلوم، كاللغة والنحو العربي، والبلاغة، والتفسير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، وعلم الكلام، وعلم الهيئة، وعلم الحساب، وعلم المنطق... وفي نظره، أن جميع هذه العلوم متكاملة فيما بينها، وأنها في مجموعها تخدم الدين، وعليها تقوم مقاصد الشريعة الإسلامية (1).

# ◙ الباب الأول: في فضل العلم

تناول الطرنباطي فيه فضل العلم وشرفه، فأتى بعدد من الشواهد العقلية والنقلية تؤيد ذلك. فبدأ أولا بالشواهد العقلية، حيث أورد نصا طويلا للفخر الرازي، بيّن فيه أن العلم صفة كهال وأن الجهل صفة نقص (2)، وأن طباع الحيوان قد ركز فيها الانقياد للإنسان، لكونه أعلم منها، «وفي طباع الناس كل طائفة تنقاد للأعلى منها وتعظمه»(3). وهذا «معلوم للعقلاء»(4). ثم خلص إلى أن «لاشيء أنفع من العلم وأرفع منه ولا لأحد غنى عنه»(5).

وبعد ذلك انتقل إلى استقصاء الشواهد النقلية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح نظها ونثرا، وكلها ترفع من شأن العلم والإنسان العالم، وتذم الجهل وتحط من قدر الجاهل.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 232 وما بعدها.

ينظر في الموضوع مقالة لعلال الفاسي في مجلة "تطوان" تحت عنوان: «مهمة علماء المسلمين». عدد 5، سنة 1960، ص: 61، 65.

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 245.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص: 245.

<sup>(4)</sup>نفسه، ص: 245.

<sup>(5)</sup>نفسه، ص: 246.

وقد توسل الطرنباطي في تبيين ذلك بكتب التفسير، كتفسير القرطبي والزخشري وابن عطية وغيرها، وكتب الحديث كفتح الباري لابن حجر العسقلاني وغير ذلك، ولم يكتف بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة؛ بل استقصى في مجال الاستشهاد على فيضل العلم وشرفه عددا من آشار الأئمة والعلماء، بَيَّنَ من خلالها أن السلف الصالح كلهم أجمعوا على أن الإنسان العالم أرفع قدرا ومكانة عند الله، وأن العلم يرفع صاحبه إلى درجة رفيعة، وهو غنى لمن لا مال له، وعز لمن لاجاه له، وبه كرم الله آدم، وجعله أعلى مرتبة من الحيوان، وبالعلم تتقوى شوكة الإسلام، وعليه مدار الدين، وبواسطته تنشر تعاليمه ومبادئه.

وبعد ذلك تحدث الطرنباطي عن مسألة المفاضلة بين العلم والعبادة ما لم تكن هذه الأخيرة فريضة، كما قال الإمام الشافعي رَعِزَشْهَنْ: «ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم»(1).

وعلى أساس هذا المنظور الفقهي الاجتهادي، حاول الطرنساطي أن يقنعنا بكون العلم أنفع إذا كان الأمر يتعلق بالنوافل. ففرائض الدين أو لا ينبغي أن تقام، بعدها يأتي العلم، كها يريد أن يفهمنا أن هناك جدلية بين العلم والفرائض، بمعنى أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون بمعزل عن العلم، لأن الله يحب أن يعبد عن علم، فالعابد العالم خير من العابد الجاهل.

وعليه، فالعلم على أساسه تقوم فرائض الدين، وعلى هداه تتحقق مقاصده، وما التفريق بينها في خطاب الفقه الإسلامي بشكل عام، وكتاب الطرنباطي بشكل خاص، إلا من قبيل التوضيح والتبيين، وإلا فلا يمكن أن يسود دين في أرجاء الأرض، ويعم الآفاق بدون علم. فالعلم هو الوسيلة الوحيدة لتبليغ رسالته. والعلم هنا يكون وسيلة لغاية شريفة في ذاتها، وليس العلم للعلم، أي مجردا من المقاصد النبيلة.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 265.

وبذلك سما العلم على العبادة النافلة، وكان العلماء في أعلى رتبة مع الأنبياء والمرسلين، ومنهم من جعلهم أفضل من الأولياء والعارفين بالله.

وقد عقد التنبكتي (1) في هذا الموضوع فصلا ممتعا بعنوان: «في ذكر المفاضلة بين العلماء وبين الأولياء العارفين» ضمن كتابه «تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء» (2) انتهى فيه إلى تفضيل العلماء على الأولياء، مؤيدا بذلك الموقف الأول الذي يمثله كلام جماعة من السلف الصالح، كسفيان بن عينة، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد ابن حنبل، وغيرهم (3) ومعارضا الموقف الثاني (4) المتمثل في كلام القشيري (5)، والغزالي، وعيز الدين بن عبد السلام (6)، وآخرين.

وقد اعتمد التنبكتي فيها ذهب إليه على ما أورده الإمام ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي (7) في « الموافقات» (8).

<sup>(1)</sup> هو أبو العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكتي 963 هـ- 1032 هـ صاحب كتاب نيل الابتهاج و كفاية المحتاج. انظر ترجمته في: خلاصة 1/ 170-172، صفوة من انتشر ص: 114 (تحقيق عبد المجيد خيالي)، الأعلام للزركلي 1/ 102-103.

<sup>(2)</sup> حققه سعيد سامي، وقام بتخريج أحاديثه الأستاذ إبراهيم بن الصديق ـ منشورات جامعة محمد الخامس. 1413هـ/ 1992م.

<sup>(3)</sup> تحفة الفضلاء، ص: 43 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> نفسه ص:44 و 49.

<sup>(5)</sup> هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القسيري 376 هـ 465 هـ كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والخديث والأصول والأدب والشعر وعلم التصوف، من مؤلفاته: الرسالة القشيرية. والتفسير الكبير ولطائف الإشارات. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/ 376، طبقات السبكي 3/ 243.

<sup>(6)</sup> ستأتي ترجمته لاحقا.

<sup>(7)</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي (ت790هـ) كان أصوليا، مفسرا، فقيها، محدثا، لغويا، من كتبه: شرح على الخلاصة في النحو، والمجالس، والإفادات والإنشادات، والموافقات وغير ذلك. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص:46.

<sup>(8)</sup> الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق محمد تحيى الدين عبد الحميد، مطبعة الميداني - القاهرة.

وإذا كان العلم بهذا الشكل، فانه يقتضي من المرء بذل الجهد في طلبه، لأنه لا يتأتى دون مشقة وعناء.

وتعتبر الرحلة في طلبه مطلوبة شرعا<sup>(1)</sup>، وهذه نقطة أخرى تندرج تحت هذا الباب، وهي في رأي الطرنباطي من الأمور التي تدل على شرفه، وقيمته، فأقام على ذلك أدلة من الكتاب والسنة، ومن كلام الأئمة والحكماء، حيث اعتبر أن طلب العلم يعدل الشهادة في سبيل الله، وأن كل من خرج في طلبه، فهو في سبيل الله حتى يعود، وإذا مات وهو على تلك الحال، فهو في منزلة الشهداء.

### 📧 الباب الثاني: في فضل العلماء

تناول الطرنباطي في هذا الباب الحديث عن أهمية العلماء والمكانة الرفيعة التي امتازوا بها في الدين الإسلامي على سائر الناس، وقد عالج هذه المسألة من خلال ثلاث نقط:

- × النقطة الأولى في فضل العلماء ومكانتهم.
- × النقطة الثانية في تعظيم العلماء وتوقيرهم.
- النقطة الثالثة في تحذير من احتقر أو حط من قدر العلماء.

يرى الطرنباطي في النقطة الأولى أن للعلماء مكانة خاصة ومتميزة في السرع الإسلامي، فقد ورد ذكرهم في كثير من النصوص الدينية، كلها تنوه بهم، وترفع من شأنهم، وتضعهم في مراتب عليا، تليق بقدرهم، ومركزهم؛ فهم في المنظور الإسلامي ورثة الأنبياء، وعليهم تقع مسؤولية التبليغ والدعوة من بعدهم.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 286 وما بعدها.

وقد أتى المؤلف في هذا السياق بعدد من الشواهد من الكتاب والسنة، وأخرى من من مأثورات أقوال السلف الصالح وغيرها.

من الأدلة التي ساقها في بيان شرف العلماء وفضلهم، قول تعالى: ﴿ كُونُواْ رَبَّنِيِّ عَنَ ﴾ (1)، قال ابن عباس: فقهاء، متعلمين، وقال أيضا: حلماء، علماء. وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَن دَعَآ إِلَى اللَّهِ ﴾ (2).

وقد اقتصر المؤلف على ذكر هاتين الآيتين في هذا المقام دون أن يتوسع في إيراد غيرها على خلاف ما كان سائدا عند سابقيه.

ثم راح بعد ذلك يبحث في كتب الأحاديث فانتقى منها ما يناسب هذا الباب، نذكر منها على سبيل الاختصار (3)، قوله على : «أول من يشفع له يوم القيامة الأنبياء ثم العلاء ثم الشهداء».

ومنها كذلك (4) قوله عليه الصلاة والسلام: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر».

ومنها أيضا ما ورد على لسان النبي ﷺ قائلا: «إن الله ليرفع البلاء عن أهل الأرض بسبب العلماء».

ولم يفت المؤلف في هذا السياق أن يأتي كذلك بأدلة من مأثور أقوال المصحابة والسلف الصالح وهي كثيرة، من بينها (5) قول عمر بن الخطاب مَنِكَ الله عنها والعالم العلماء،

<sup>(</sup>٦) آل عمران، الآية 78.

<sup>(2)</sup> فصلت، الآية 32.

تنظر هذه الشواهد في بلوغ أقصى المرام ص: 291.

<sup>(3)</sup> بلوغ أقصى المرام. ص: 293. وينظر تخريج الحديث في ص: 301.

<sup>(4)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص:301.

<sup>(5)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 306.

فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء». وكلام سهل ابن عبد الله التستري<sup>(1)</sup>: «من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فهم خلفاء الرسل في أمهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة». ثم ساق قول أبي مسلم الخولاني<sup>(2)</sup> مبينا أن: «مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيروا».

وفي النقطة الثانية تحدث الطرنباطي عما يجب للعلماء من التعظيم والتوقير، فهم في نظره أهل لكل تبجيل وتقدير، نظرا للمكانة الرفيعة التي خصهم بها الله تعالى، والتشريف الذي حباهم به سيدنا محمد رسول الله على فهم خير ورثة على الأرض دون منازع، لأن ميراث النبوة لا يأخذه إلا العلماء، فلو لاهم «لكانت الناس كالبهائم» (3) وجعلت مجالسهم كرياض الجنة، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله: وما رياض الجنة ؟ قال: مجالس العلماء» (4).

إن هذه المكانة الشريفة التي منحهم إياها الإسلام في نظر الطرنباطي تقتضي منا أن نجل العلماء، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولا نفوت الفرصة دون أن نرتع في رياضهم.

وقد أورد في هذا الإطار أحاديث نبوية، منها<sup>(5)</sup>: ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن جابر رَحَى الله عن أكرمهم فقد جابر رَحَى الله عن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله».

<sup>(1)</sup> نفسه، ص: 307.

<sup>(2)</sup> نىفىسە، ص: 309.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 325.

<sup>(4)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 307.

<sup>(5)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 308.

ومنها أيضا (1) أن النبي على قال: «أوحى الله إلى إبراهيم أني عليم أحب كل عليم».

ويسوق الطرنباطي في هذا المعنى (2) ما ذكره السيوطي في كتابه «بزوغ الهـ لال في الخـصال الموجبة للضلال» أن النبي على قال: «أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحـب أهل بيته وعلى قراءة القرآن، فان حملة القرآن في ظـل الله يـوم لا ظـل إلا ظلـه مـع أنبيائه وأصفيائه».

وفي هذا الأمرينقل لنا المؤلف حادثة يرويها ابن عبد البرعن الشعبي أنه قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال، خل عنك يا ابن عم رسول الله عليها. فقال له ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء...(3).

لهذا نجد الإمام مالك رَحَن عَن كما ذكر الطرنباطي يقول (4): «عليكم بمعرفة حق أهل العلم، والتماس برهم، وواجب عليكم أن لا تمروا بقرية فيها عالم إلا أتيتموها فتسألون عنه وتنالون منه».

وفي النقطة الأخيرة، يرى الطرنباطي أن كل من لم يعظم حرمة العلماء واستخف بهم، وسعى في إذايتهم، وانتقص من قدرهم، وتتبع عوراتهم، قصد النيل من شخصيتهم وإهانتهم و التعرض بهم، فهو في نظره يدخل ضمن دائرة المنافقين، تلحقه اللعنة من السهاء والأرض.

ومن الشواهد التي أوردها الطرنباطي في هذا الصدد قول النبي الشراف الشراف الله المنافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط».

<sup>(1)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 315.

<sup>(2)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 315.

<sup>(3)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص:317.

<sup>(4)</sup>نفسه ص:325.

<sup>(5)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 311.

ومنها (۱) ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله الله يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم من الدنيا فيتحاسدون، وأن يفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغى تأويله، وأن يروا ذا علم فيضيعونه ولا يبالون به».

ومن السنة النبوية أيضا<sup>(2)</sup> ما جاء على لسان النبي ﷺ قوله: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه» وغيرها من الأحاديث.

ومن الآثار المروية عن السلف الصالح، فقد أتى الطرنباطي في هذا المعنى بالكثير منها نكتفى بذكر بعضها.

فهذا أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله ينصح طالب العلم قائلا<sup>(3)</sup>: «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك إلى مرضاه، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه، أن لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت ; القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».

أما مالك بن دينار فنجده يحذر المسلم بقوله (4): «من آذى طالب العلم لعنته الملائكة، ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ومن أعانه ولو بدرهم بشرته الملائكة عند قبض روحه بالجنة وفتح الله له بابا من النور».

<sup>(1)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 311.

<sup>(2)</sup> ينظر تخريج الحديث في ص: 316.

<sup>(3)</sup> بلوغ أقصى المرام ص: 312-313.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام ص: 313.

# الباب الثالث: في التحذير من قراءة العلم لغير وجه الله وما جاء في ذلك من الوعيد

هذا الباب خصصه الطرنباطي للحديث عن مجموعة من المبادئ التربوية الأساسية التي تضيء طريق كل طالب علم، وعلى هداها يشق سبيله في مسيرته العلمية إذ هي التي تجعله على المسلك الصحيح في تحصيله العلمي والمعرفي. من أهم وأبرز هذه المبادئ التربوية ما يلى:

- 1. الإخلاص في طلب العلم.
  - 2. اقتران العلم بالعمل.
- التواضع و مجانبة العجب.
- 4. بذل العلم وعدم البخل به.
- تنزيه العلم عن المطامع واجتناب مواضع التهم.

في المبدأ الأول تطرق الطرنباطي إلى الحديث عن العلم الذي لا يقصد به وجمه الله، وإنما يريد به صاحبه دنيا يصيبها أو شرا يضمره ليهلك به الناس.

ويفهم من هذا، أن المؤلف يرى أن أول ما يجب على طالب العلم أن يستزود به هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى قولا وعملا؛ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه، فإذا فقد الإخلاص وخالطته شوائب الرياء، وأصبح القصد من تحصيل العلم المباهاة والشهرة بين الناس، فإن مثل هذا العلم يكون حجة على صاحبه يوم القيامة ويبقى عمله ضائعا بين السهاء والأرض، ولا ينال في الآخرة جزاء ولا أجرا.

لذلك اهتم علماؤنا بالحديث عن الإخلاص والتأكيد عليه، إذ جعلوه أول خطوة في تحصيل العلم، وهم يريدون بذلك النية الخالصة لله تعالى، وفي المقابل حذروا من الرياء والسمعة، وخاصة في طلب العلم.

ويذكر الطرنباطي في هذا السياق عددا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة (1) من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا إِلّا لِيَعْبُدُوا آللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (2) وقوله ﷺ «من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» وقوله ﷺ: «من طلب العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار» وغيرها من الأحاديث.

ومن الآثار المروية عن السلف الصالح في الإخلاص فقد أورد حكاية أخرجها ابن جرير وغيره، مفادها: أن رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة، وأن موسى عليه السلام أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام وقومه، فرعبوا منع رعبا شديدا، فأتوا بلعام ليدعو ربه على موسى وقومه بالهلاك، إلا أن بلعام كلما حاول ذلك لم يسعفه لسانه على الدعاء، فيصدر منه العكس. وتحت إصرار قومه وعدم مطاوعة لسانه على ذلك، سخر على البحث عن وسيلة خبيثة تمكنه من القضاء على موسى وقومه. وتتمثل هذه الوسيلة في إخراج النساء إلى قوم موسى قصد الزنا بهن، ولكن الله سلم وعصم، وكان لهم بالمرصاد، فانقلب السحر على صاحبه (4). فعلق الطرنباطي على ذلك قائلا: «وانظر كيف تحول لسانه على قومه» (5).

ولم يكتف بهذه الحكاية فحسب، بل راح يسوق مرويات أخرى في هذا المعنى (6). ولعل الثمرة النفسية التي يجنيها طالب العلم عندما يقصد بالعلم وجه الله، شعوره بسعادة

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام ص: 331، 334.

<sup>(2)</sup> البينة، من الآية 5.

<sup>(3)</sup> ينظر تخريج الحديثين في الصفحتين: 334 - 335.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام ص: 332-333.

<sup>(5)</sup> نىفىسە، ص: 333.

<sup>(6)</sup> نفسه ص: 333.

روحية عارمة وهو يحصل العلم، وهي سعادة تيسر له كل صعب، وتمنحه القدرة على بدل الجهد، والوقت في رضا وسرور، ولعل ذلك يفسر قوة احتال سلفنا الصالح لمصاعب شتى قصد تحصيل العلم، كما يفسر من جانب آخر هذا المحصول العلمي الكبير الذي حصلوه خلال الطلب.

وفي المبدأ الثاني يؤكد الطرنباطي على أهمية اقتران العلم بالعمل وضرورة عمل العالم بعلمه، فهو يرى أنه لا ينبغي أن يطلب العلم لذاته مجردا عن الفعل والعمل، وإنما للانتفاع به في ارتقاء الحياة. وكأني به هنا يعالج مشكلة فكرية مازالت مطروحة على صعيد الثقافة الإنسانية، حيث حاول أصحاب نظريات مختلفة الإجابة على التساؤل عن طبيعة العلاقة بين العلم أو الفن أو الأدب وبين الحياة. ومن خلال الإطار الذي رسمه الطرنباطي ووثقه بالنصوص، يظهر أن نظرية العلم للعلم لا تلقى اهتماما من وجهة النظر التي تقرن العلم بالعمل، والذي أكدت عليه الشريعة الإسلامية، وأوضحه المؤلف في هذا الباب.

فالإسلام يجعل العلم عبادة، ويربطه بالنية، وينضبطه بالقيم الخلقية المطلقة، وينظمه بالشريعة العصماء.

وقد أكد الطرنباطي من خلال المرويات التي ساقها (١) على المسؤولية الدينية عن العلم، فالعبد يسأل عن علمه يوم القيامة فيم فعل فيه.

ويحذر الطرنباطي في المبدأ الثالث أن يتحول العلم عن المغاية الشريفة والنبيلة التي رسمت له من قبل الشريعة الإسلامية، حيث يتخذ سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية، والمطامع الذاتية؛ فالعلم في نظره أجل من أن يوظف في هذا الشأن. ومن واجب كل عالم أن يصون العلم كما صانه السلف الصالح، وينزهه عن الطمع، ويقوم له بما يستحقه من

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 43 وما بعدها.

العز والشرف والصيانة، لأن ذلك كما يسرى المؤلف إذلالا للعلم وامتهانا له وهو ما يجب أن يحترز منه العالم.

إن هذه النقطة التي أثارها الطرنباطي في هذا الباب هي تحصيل النية والتوجه، إذ كل من لم يخلص في نيته، ولم يصدق في توجهه، كانت النتيجة الغرق في نيزوات النفس وشهواتها، والركون إلى ملذات الدنيا والانغماس فيها.

ولعل هذه القضية خطيرة جدا، إذ كيف يصير حال المجتمع أو الأمة إذا أصبح علماؤها يسخرون علمهم من أجل حطام زائل.

إنها في الحقيقة مسألة في غاية الأهمية، لم يفت المؤلف التنبيه إليها. إن مثل هذا السلوك المشين يعرض صاحبه للتهم، وبالتالي للشك في مصداقية ما يحمل من العلم والمعرفة.

ولقد تنبه إلى هذا المبدأ سلفنا الصالح فاعتبروا أن من صيانة العلم «نزاهة النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور عن كد المطالب، فان شبه المكسب إثم، وكد الطلب ذل، والأجر أجدر من الإثم والعز أليق من الذل» (1) وتجنب مواطن التهم وإن بعدت، وأنه ينبغي على العالم ألا «يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة، وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به (2).

<sup>(1)</sup> الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص: 132.

<sup>(2)</sup> ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم - ص: 90- 91.

ولذلك قال النبي على للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فرجعا: «عملى رسلكمما، إنها صفية، ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا»(1).

ويقول ابن حجر عن هذا الحديث في فتح الباري:

«وهذا يتأكد في حق العلماء، ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب لإبطال الانتفاع بعلمهم»(2).

وقد ساق الطرنباطي أثناء حديثه عن هذا المبدأ مرويات من السنة النبوية وآثارا من كلام السلف الصالح<sup>(3)</sup> نثرا ونظها.

من ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله على قال: «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليطلب عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». وقبول بعضهم: «إذا اشتغل العلماء بجمع المال الحلال صارت العامة تأكل الشبهة، وإذا صارت العلماء تأكل الشبهة صارت العوام تأكل الحرام، وإذا صارت العلماء تأكل الحرام صارت العوام كفارا». وقال السمرقندي يشرح هذا القول: «أي لأن العلماء إذا جمعوا الحلال صار العوام يقتدون بهم في الجمع وهم لا يحسنون الجمع، فيقعون في الشبهة. وإذا أخذ العلماء الشبهة وتحرزوا بما معهم من العلم من الحرام فالجهال لا يميزون بين الشبهة والحرام، فيقعون فيه وإذا أخذ العلماء من الحرام اقتدى بهم الجهال وظنوا أنه حلال فعند ذلك وقع الكفر باستحلال الحرام عصمنا الله أجمعين».

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري 2038 ومسلم 2175 من طريق: الزهري عن علي بن الحسن عن صفية بنت حيي رضي الله عنها مرفوعا.

<sup>(2)</sup> ابن حجر، فتح الباري 4/ 329.

<sup>(3)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص:337، 350. \_

ومن الكلام المنظوم (1) قول عبد الله بن المبارك يخاطب إسماعيل بن علية حين ولي على الصدقات: [السريم]

ي صطاد أم وال الم ساكين بحيلة تذهب بالدين كنت دواء للمجانين يا جاعل العلم له بازيا احتلت للدنيا و لذاتها فصرت مجنونا بهم بعدما

وللقاضي العلامة علي بن عبد العزيز الجرجاني.

ولو عظموه في النفوس لعظما محياه بالأطماع حتى تجهما

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولكن أهمانوه فهمانوا ودنمسوا

ويأتي بعد هذه المبادئ التربوية السابقة، مبدأ التواضع، و مجانبة العجب والرياء، يدعو فيه الطرنباطي حملة العلم أن يطهروا باطنهم وظاهرهم من الأخلاق الرديئة، كالكبر والرياء والعجب؛ لأن هذه الصفات تمثل انحرافا خلقيا، يحيد بصاحبه عن سبيل الحق. ومن الأثار السلبية والخطيرة للكبر والعجب والرياء كما يفهم من كلام المؤلف، أنه ينزع بالعالم إلى الخوض فيما ليس يعلمه ولا يعرفه، وهو لا يدري أن العلم لا يتحاط به، فهو بحر لا ساحل له، وقد جعل سلفنا الصالح من قضية الاستكثار من العلم واستمرارية التعلم التزاما خلقيا على العالم.

كما يدعو المؤلف حملة العلم إلى التحلي بالتواضع، ويبدو أن هذه المسألة قد لقيت اهتماما لدى علمائنا الأجلاء المتقدمين، فالماوردي يرى «أن التواضع عطوف، والعجب منفر، وهو

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 355، 358.

عب الاتمحل الهُجَنَّريَّ السِّلَيْن الاِنْرِي الْاِنْرِي الْاِنْرِي الْاِنْرِي الْمِنْرِي الْمِنْرِي الْمِنْرِي الْمِنْرِي الْمِنْرِي ال

بكل أحد قبيح، وبالعلماء أقبح؛ لأن الناس بهم يقتدون، وكثيرا ما يداخلهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم، لو أنهم نظروا حق النظر و عملوا بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى، و مجانبة العجب بهم أحرى، لأن العجب نقص ينافي الفضل»(1).

أما ابن عبد البر فقد أفرد فصلا ضمن كتابه «جامع بيان العلم وفضله» في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة، ومما ورد فيه قوله: ومن أفضل آداب العالم تواضعه، وترك الإعجاب بعلمه، ونبذ حب الرئاسة عنه، وترك الدعوى لما يحسنه، وترك الفخر بها يحسنه، ولا أن يضطر إلى ذلك كها اضطر يوسف عليه السلام حين قال: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ الْأَرْضِ الِيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (2)، «وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه، ويعطيه بقسطه... فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينتذ الثناء على نفسه والتنبيه في موضعه، فيكون حينتذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها» (3) ...

# ◙ الباب الرابع : في آداب المعلمين

أثار الطرنباطي في هذا الباب قضايا تربوية ذات أهمية كبيرة، ما تزال تشغل بال الدارسين والباحثين التربيية الحديثة، وأول هذه والباحثين التربيين في عصرنا الراهن، وتعتبر في مقدمة ما تعنى به التربية الحديثة، وأول هذه القضايا التي عالجها المؤلف في هذا الباب حديثه عن صفات المدرسين والمعلمين، سواء ما يتعلق منها بالجانب الأخلاقي، أو المعرفي، أو البيداغوجي.

فمن الناحية الأخلاقية فقد ركز على عدد من القيم الأخلاقية التي يرى ضرورة الاتصاف بها من قبل المعلمين، وهي صفات أساسية تدخل ضمن بنية الفعل التربوي، والمارسة

<sup>(1)</sup> الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص: 113.

<sup>(2)</sup> سورة يوسف، الآية: 55.

<sup>(3)</sup> ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله 1/ 562 و 576.

التعليمية. لذا كان من الضروري أن يعمل المعلمون، وكل من يسعى إلى القيام بالعمل التربوي والتعليمي، بالتحلي بها وتمثلها في حياتهم التربوية والتعليمية.

وفي نظر المؤلف إن هذه الصفات ينبغي ألا تمس المظهر الخارجي للمعلم فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك المظهر الداخلي، إذ أن عملية تطهير الظاهر متوقفة على إصلاح الباطن.

فالمعلم الذي يريده الطرنباطي هو ذلك المربي الذي يلتزم بأخلاقيات الشريعة الإسلامية ومقتضياتها في خاصة نفسه ابتداء قبل الخوض في عمله؛ لأن المعلم قبل أن يكون مدرسا ومربيا، يجب أن يكون قدوة وأسوة، فالنشء الذي أُوكل بتربيته وتعليمه ينظر إليه نظرة النموذج الذي يقتدى به، والشمعة التي يستضىء بها في مسيرته التعليمية.

إن الأطفال في نظر الطرنباطي يتأثرون بالتقليد، والمحاكاة، والمثل التي يرونها، أكثر مما يثأترون بالنصح و الإرشاد، فكيف بنا إذا رأينا معلما يخالف ظاهره باطنه، وقوله وفعله، وينهى عن خلق ويأتي مثله...!؟

وقريب من هذا المعنى النصيحة المشهورة والرائعة التي قالها عمرو بن عتبة لمعلم ولده: «ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت... ولا تتكل على عذر مني لك فقد اتكلت على كفاية منك»(1).

لذلك شدد الطرنباطي بقوة على هذا الجانب الأخلاقي، ويستدل على ذلك بنص لداود المصري الذي يرى أن على المدرس «أن يتخلق بالصفات الجميلة، والخصال الحميدة، والشيع المرضية، التي ورد الشرع بها، وحث عليها، وأرشد إليها، من الزهد والسخاء، وطلاقة البشر... والحلم، والصبر، والتنزه عن دني الاكتساب... » وغيرها من الصفات المثالية التي

<sup>(1)</sup> البيان والتبيين، للجاحظ 2/ 73، العقد الفريد لابن عبد ربه 2/ 431، 432.

يريدها المؤلف أن تتوافر في المعلم، وهي كما نلاحظ صفات تتردد في كل النصوص التربوية التراثية، وتلح عليها (1).

وفيها يخص الصفات المعرفية و البيداغوجية فقد نبه الطرنباطي على ضرورة توافرها في المعلم، إذ لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنه من الصعب الفصل بين هذه الصفات. فمعلم الصبيان يجب أن تتمثل فيه الكفاءة المعرفية، والكفاءة البيداغوجية.

وقد ركز الطرنباطي في كتابه على هذه الأخيرة بذكر ما يلي:

#### منها(2):

- أن لا يستنكف عن التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة.
  - أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه.
  - التواضع المعرفي بالإكثار من «لا أدري».

ويستفاد من هذا أنه خليق بالمعلم والمدرس أن يحرص على تحقيق تكوين مستمر، والاستزادة من العلم والتحصيل، فمن ظن أنه علم فقد جهل.

بالإضافة إلى ذلك فقد أثار الطرنباطي مسألة مهمة تتمثل فيها يلي: هل ممارسة التدريس مشروطة بالإجازة ؟ يقول المؤلف: «أما توقف التعليم على كتب الإجازة فلم يقله أحد وإنها هو كالفتيا لا تتوقف على إجازة، بل من عرف منه العلم والدين جاز أن يعلم ويفتى»(3).

<sup>(1)</sup> ينظر في الموضوع ما كتبه: ابن سحنون في "آداب المعلمين"، القابسي في "الرسالة المفصلة"، ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"، الآجري في "أخلاق العلماء"، ابن جماعة في "تذكرة السامع والمتكلم"، المغراوي في "جامع جوامع الاختصار والتبيان»، اليوسي في "القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم"....

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 372 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 399.

ونلاحظ هنا أن الطرنباطي كغيره من الفقهاء المغاربة لم يخرج عها قرره السيوطي؛ حيث قال: «فمن علم نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح. كذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء، خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك»(1).

ولعل هذا المشكل كان مطروحا بحدة في المغرب خلال القرن الثالث عشر الهجري، ويبدو ذلك واضحا في كتاب «الابتهاج بنور السراج» للبلغيثي وفي «حاشية» محمد بن يوسف الرهوني، خاصة في الجزء الأول منها فقد فصل فيها الكلام<sup>(2)</sup>.

والقضية الثانية التي تطرق إليها الطرنباطي في هذا الباب، تتحدد في طبيعة العلاقة القائمة بين المعلم والمتعلمين، فهو يرى في هذا الصدد أن تكون العلاقة التربوية بين الطرفين مبنية على أساس أسلوب تربوي متفهم، ومتأسس على ثنائية الشفقة والعدل.

ويحرص المؤلف على أن يكون المعلم ليّنا في سلوكه، غير عنيف ولا شديد؛ لأن للعنف تأثيرا في شخصية المتعلمين، فهو يشعرهم بالمهانة والحقارة، ويفقدهم الثقة في النفس ويكوّن لديهم عقدا نفسية، وهو من بين العوامل التي تـؤدي إلى نتائج عكسية، لأن هـذا الأسلوب سيء من الوجهة التربوية.

ومن المعروف أن قسوة المعلمين على المتعلمين تترك آثارا سلبية واضحة تظهر أحيانا في ردود أفعالهم المباشرة.

<sup>(1)</sup> السيوطي، الإتقان في علوم القرآن 1/ 178.

<sup>(2)</sup> أحمد احدوثن، الخطاب التربوي بالمغرب ص: 98.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الطرنباطي لم يتحدث عن العقاب البدني في كتابه، كما هو الشأن عند ابن سحنون، والقابسي، والغزالي، وابن خلدون، وابن عرضون، و للغراوي، و الشوشاوي، وغيرهم، في كتاباتهم التربوية، ولعل لهذا الغياب أكثر من دلالة ومعنى.

ولا بأس أن نعرض هنا باختصار شديد آراء العلماء السابق ذكرهم في هذه المسألة. ونحددها فيما يلي:

- ابن سحنون: يحذر في رسالته «آداب المعلمين» من مغبة تعجاوز حدود الضرب المباحة، فينجم عن ذلك ما لا يحمد عقباه، كأن يفقأ عين الصبي أو يقتله فتترتب عليه الكفارة والدية (1).
- \* القابسي: يحث على ضرب الصبي إذا لزم ذلك، مع تحديده من واحدة إلى ثلاثة، كما أمر المربي عن تجنب السب والشتم ومس العرض، فهذا يصدر عن لا يراعي أطفال المؤمنين حقا<sup>(2)</sup>.
- الغزالي: يرى أن المربي يجب أن يكون كالطبيب الحاذق، يعالج الأخطاء التي يرتكبها الطفل من الأساس والجذور.. كما ينبغي من المربي أن يراعي عامل السن في التأديب والتهذيب<sup>(3)</sup>.
- ابن خلدون: يدعو إلى استخدام الرحمة نحو الأطفال، وتهذيبهم باللين والتفاهم، دون أن يرفض شرعية ممارسة الضرب والعقاب البدني التي أكد عليها بناءً على قول ابن أبي زيد القيرواني. ويتضح ذلك من خلال كلامه الآتي: "إن إرهاف الحد

<sup>(1)</sup> آداب المعلمين، ص: 85، 59، 61.

<sup>(2)</sup> الرسالة المفصلة، ص: 128- 129.

<sup>(3)</sup> الإحياء 1/55 وما بعدها.

بالتعلم مضرُّ بالمتعلم سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة...وينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا يستبد عليهما في التأديب، وقد قال محمد بن أبي زيد في كتاب ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئا...»(1).

- ابن عرضون: يرى أنه لا يلجأ المربي إلى العقوبة إلا عند الضرورة، ولا الصبي إلا بعد التهديد والوعيد، وذلك لأن الأدب في نظره يكون على قدر الاجتهاد، ولا حد فيه عند مالك إلا بقدر ما يراه المعلم<sup>(2)</sup>.
  - المغراوي: يرى أن العقوبة لا يعمد إليها إلا عند الحاجة والضرورة (3).
- الشوشاوي: يرى أن ضرب الأطفال على إساءتهم مباح، وفي بعض الأحوال مستحب، كما لا يوجد في الكتاب والسنة ما يثبت وجوبه إلا على ترك الصلاة إذا بلغوا سن العاشرة (4).

ويستعيض الطرنباطي عن العقاب البدني بالنصيحة، شريطة أن تكون عن طريق التعريض فهو عنده أبلغ من التصريح، وأن تكون مصحوبة باللين والرحمة؛ لأن ذلك في نظره يعمل على تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتيسير طلب العلم (5).

ولا يختلف قول الطرنباطي عما قاله سلفنا الصالح في هذه المسألة، حيث نجدهم يثمنون قيمة هذا الأسلوب التربوي المتفهم، ولا يتوانون في نصح العالم بالالتزام به.

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، المقدمة، ص: 597.

<sup>(2)</sup> ابن عرضون، مقنع المحتاج، ص: 111. طبعة حجرية.

<sup>(3)</sup> المغراوي جامع جوامع الاختصار والتبيان... ص:81 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> الشوشاوي، الفوائد الجميلة على الآيات الجلبلة، ص: 299 - 300.

<sup>(5)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 380.

فهذا القابسي يقول: «ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقا... فإنما هو عوض من آبائهم»(1).

ويقول الماوردي: «ومن آدابهم نصح من علموه، والرفق بهم، وتسهيل السبيل عليهم... فإن ذلك أعظم لأجرهم... وأنشر لعلومهم، وأرسخ لمعلومهم» (2).

ويرى الغزالي أنه ليس من حق المعلم أن يستغل نفوذه وهيمنته إلى المجاهرة بالنصيحة ابتداء، فذلك قد يكون مضرا ومفسدا للعلاقة بينها، ولهذا يذهب الغزالي إلى أهمية أن تكون النصيحة بالتعريض<sup>(3)</sup>.

وبالنسبة للراغب الاصفهاني وإن كان يعد النصيحة و إصلاح المتعلم أمرا واجب وحقا من حقوق المعلم، فإنه يرى أن تكون هذه النصيحة عن طريق التعريض فهو في نظره أبلغ من التصريح<sup>(4)</sup>.

ومن أهم الصفات التي ألح عليها الطرنباطي وهو يـؤطر للعلاقـة بـين المعلـم والمـتعلم العدل والمساواة في التعامل بين المتعلمين، فليس هناك في نظـره ما يمكن أن يكـون حائـلا بين المعلم وبعض طلبته من مستوى اجتهاعي أو عامل جنسي أو غير ذلك...

<sup>(1)</sup> القابسي، الرسالة المفصلة، ص: 127 - 128.

<sup>(2)</sup> الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص: 3 9.

<sup>(3)</sup> ينظر: ميزان العمل ص: 215 والإحباء 1/57.

<sup>(4)</sup> ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص: 245.

ويعبر الطرنباطي عن رأيه في هذا الأسلوب التربوي بالاستدلال بالبيت الشعري التالي<sup>(1)</sup>: وليكن عندك الفقير إذا ما طلب السعلم والغني سيواء

وفي ذلك لا يخرج الطرنباطي عما ورد عند سابقيه أمثال ابن سحنون<sup>(2)</sup> والقابسي<sup>(3)</sup> وابس جماعة<sup>(4)</sup> والمغراوي<sup>(5)</sup> والشوشاوي<sup>(6)</sup> واليوسي<sup>(7)</sup> وغيرهم.

ومن ثم بات في وعينا التربوي التاريخي الحرص على عدم إظهار تفضيل الطلبة بعضهم على بعض إذ الإنصاف فرض هنا، والمساواة ضرورية وواجبة.

ولعل هذا الأسلوب التربوي الذي أشار إليه الطرنباطي في كتابه بحقق قدرا كبيرا من الصحة النفسية للمتعلمين، ويمكن المعلم من أن ينجح في تعليمه، ويكسب مودة الجميع.

ومن القضايا التربوية التي أولاها الطرنباطي عنايته، مراعاة المعلم لقدرات المتعلمين الذهنية أثناء سير العملية التربوية.

فهو يعطينا من البداية تصورا واضحا لمنهجية التدريس التي يجب على المعلم اتباعها عند تعليم المتعلمين.

ومن العناصر الأولية التي تقوم عليها هذه المنهجية، أن يكون التواصل فيها مؤسسا على لغة مفهومة، وشرحا واضحا ومبسطا، واعتهاد طريقة التكرار في الإفهام والتوضيح حتى تعم

<sup>(1)</sup> ينظر: بلوغ أقصى المرام، ص: 396.

<sup>(2)</sup> ينظر: آداب المعلمين، ص: 57.

<sup>(3)</sup> ينظر: الرسالة المفصلة، ص: 131.

<sup>(4)</sup> ينظر: تذكرة السامع والمتكلم ص: 152 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> ينظر: جامع جوامع الاختصار ص: 86، 98.

<sup>(6)</sup> ينظر: الفوائد الجميلة، ص: 296.

<sup>(7)</sup> ينظر: القانون، ص: 323.

الفائدة للجميع، ويدل على ذلك قوله: «ومنها أن يزين عباراته، وأن لا يأتي بالألفاظ الغريبة التي لا يفهمها الحاضرون، بل تكون عبارته على قدر أضعفهم فهما ليكثر الانتفاع»(1)، وعدم تطبيق هذه المنهجية يجعل المتعلم يشعر بالسأم «فتتعب نفسه من غير فائدة»(2).

ونفس الشيء عند الإجابة عن أسئلة المتعلمين، يجب مراعاة قدراتهم المعرفية، «لأن الأغراض تختلف باختلاف المسائل والسائلين» (3)، وأن يكون المعلم في إجاباته لمسائل المتعلمين يتوخى التركيز، واستحضار إمكانياتهم واستعداداتهم بشكل «لا يزيد لهم وجها من وجوه التعليم يغلب ظنه أنهم يفهمون منه مقالته »(4).

ويحاول الطرنباطي فيها سبق تنبيه المعلمين إلى الأسباب التي تعيق العملية التربوية التعليمية، وبالتالي العمل على تجاوزها لتحقيق مردودية تعليمية أحسن.

ولمعرفة مدى التقدم الذي حصل لدى المتعلمين في مسيرتهم التحصيلية، يدعو الطرنباطي المعلمين إلى ممارسة التقويم التشخيصي، وذلك «بأن يطرح على المتعلمين مسألة ليختبر مقدار علمهم بها»(5).

وبهذه التقنية التربوية وغيرها يستطيع المربي أن يكشف مدى تقدم متعلميه في التعلم، ومدى تحقيق التعلم لأهدافه وأغراضه، وفي نفس الوقت يدفع تلاميذه إلى مزيد من العمل والاجتهاد. وقد «دلّت التجارب الكثيرة على أن لمعرفة الشخص لنتيجة عمله، وللدرجات التي يحصل عليها تأثيرا كبيرا في سرعة التعلم واكتساب المهارة. أما إذا تمرّن الشخص على شيء دون أن يكون له علم نتيجة عمله ودون أن يعرف ما إذا كان مصيبا أو مخطئا فإنه لا

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 376.

<sup>(2)</sup> تفسه، ص: 377.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 384.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 380.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص: 379.

يظهر بعد مدة طويلة من التمرين أي تحسن ملموس، ويصبح التمرين كأنه مجهود ضائع لا جدوى منه»(1).

ولا يكتفي الطرنباطي بهذا الشكل من التقويم بل يضيف إليه التقويم الأخلاقي المذي يرصد الجوانب الأخلاقية لدى المتعلم، ويدل على ذلك قوله: «فعلى المعلم أن يتفقد أحوال من يتعلم فلا يبذل عمله إلا لمن يتوسم فيه الخير و الصلاح»(2).

وقد عالج المؤلف عملية التقويم هذه بقوله: «سوال مشكل اضطربت فيه فتاوى العلماء»(3). وبعد «أن استحضر الغزالي الذي يرى أنه من الظلم بث العلم لغير أهله، وقول مالك: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه»(4)، خلص إلى «رفضه، لأن ذلك يؤدي إلى انقطاع مادة العلم والتعليم. وهو نفس التصور الذي نجده حاضرا عند أحمد البلغيثي في كتابه الابتهاج بنور السراج»(5).

ولم يفت الطرنباطي في هذا السياق أن يتحدث عن ضرورة توفير المكان الذي تمارس فيه العملية التربوية، وضرورة إيجاد إطار التدريس الذي يقوم بهذه المهمة. فنراه يميل إلى طرح الغزالي الذي يجعل هذا الأمر من مسؤولية العلماء والسلاطين، فهم اللذين تقع على عاتقهم هذه الأمانة والمسؤولية: «على العلماء كافة وعلى السلاطين خاصة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل مرحلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم»(6).

<sup>(1)</sup> د. محمد نجاتي، علم النفس في حياتنا، ص: 176 -177.

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 391.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 392.

<sup>(4)</sup> أحد وثن، الخطاب التربوي ، ص: 93.

<sup>(5)</sup> نفس المرجع، ص: 94.

<sup>(6)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 701.

157

ويبدو الطرنباطي متشائما من مساهمة علماء عصره في هذه العملية وذلك من خلال إيراده لتتمة كلام الغزالي: «العلماء وقد مرضوا في هذه الأعصار بحب الدنيا، وليتهم سكتوا ولم ينطقوا»(1).

وقد شغلت مسألة الأجرة على التعليم جانبا من اهتمام الطرنباطي التربوي فنراه يسردد الرأي الذي أخذ به السلف الصالح من ذي قبل قائلا: «كره مالك في المدونة الإجارة على تعليم العلم، وقيل بالمنع، وقيل بالإباحة حسبها اختلف في بيع كسبه. ومذهب المدونية مقدم في النقل ليلا يضيع لضعف أرزاق العلماء، فإن منعوا الإجارة شغلهم طلب المعيشة عن التعليم<sup>(2)</sup>.

ولعل هذه الفكرة «كانت محسومة على أرض الواقع فقد تعارف المجتمع المغاربي»(3) على تقاضي المدرسين الأجرة عن مجهودهم في سبيل النشء منذ أيام ابن سحنون<sup>(4)</sup> والقابسي <sup>(5)</sup> والشوشاوي (6) والونشريسي (7). وقد عالج ابن رشد هذه القضية بـشكل موضـوعي عنـدما قال: «وأما الاستئجار على القرآن فقد اختلفوا فيه أيضا، وكرهه قوم وأجازه آخرون والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق. و قد اختلف العلياء في منعه وجو ازه» <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 401.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 399.

<sup>(3)</sup> احدوثن، الخطاب التربوي بالمغرب، ص: 95.

<sup>(4)</sup> ينظر: آداب المعلمين، ص: 66 - 67.

<sup>(5)</sup> ينظر: الرسالة المفصلة، ص: 136 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> ينظر: الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة، ص: 1 28 وما بعدها.

<sup>(7)</sup> ينظر: المعيار، 8/ 254، 251، 254.

<sup>(8)</sup> بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد 2/ 177.

وتتجلى موضوعية ابن رشد في هذه «المسألة وغيرها في كونه عالج المسائل التي تم الاتفاق عليها أو التي اشتهر فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد»(1).

ونلاحظ من خلال القضايا التربوية والتعليمية التي عالجها الطرنباطي في هذا الباب أنها كانت مدعمة بالكتاب والسنة، وبالآثار المروية عن الصحابة والسلف الصالح نثرا ونظما.

# الباب الخامس: في آداب المتعلمين

يتناول الطرنباطي في هذا الباب الأخير الحديث عن الآداب العامة التي يجب على المتعلم أن يلتزم بها نحو ربه، ونفسه ومعلميه، ونحو أقرانه. وهي في مجموعها تمثل الصورة المتالية التي ينبغي أن يكون عليها المتعلمون، وهي \_ كها نلاحظ \_ قل أن تتوافر كلها في شخص واحد، إذ لا يمكن لأي كان أن يصل إلى درجة الكهال فيها.

ويرى أن كل من أراد أن يحالفه التوفيق والسداد في تحصيله العلمي طول حياته، وجب عليه أن يتمثل هذه الآداب حتى تساعده على تحقيق ذلك.

ومن هذه الآداب التي أوردها الطرنباطي والتي تخصص المتعلم في علاقته مع ربه، وفي خاصة نفسه: أن يواظب على فعل الطاعات، والقيام بنوافل الخيرات، وأن يحافظ على الصلوات، وأن يراقب الله في كل حركاته وسكناته، في السر و العلانية، وأن يصلح ما بينه وبين ربه بأن يجده حيث أمره، ويفقده حيث نهاه (2).

<sup>(1)</sup> الخطاب التربوي بالمغرب، ص: 96.

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 438- 439.

ويعتبر مثل هذا السلوك في نظر الطرنباطي خير زاد يتزود به المتعلم في طريق العلم. فهـ و يقوده إلى الخير والفلاح، فتزكو نفسه وتحسن علاقته مع ربه.

إن التربية التي يريد المؤلف تحقيقها يجب أن تتأسس على وازع ديني وأخلاقي، يراعي فيها طالب العلم حقوق الله تعالى عليه.

لذلك نراه يستدل على ما ذهب إليه بآثار من كلام أهل العلم كالإمام مالك، وابن رشد، وابن الحاج، وزروق (1).

ويتبين من هذا أن الموضوع كان مطروقا من لدن العلماء المتقدمين عليه، إذ جعلوه المعتمد والمعين في طلب العلم.

وبالنسبة للآداب التي يجب على المتعلم أن يلترم بها في خاصة نفسه فتتمثل في نظر الطرنباطي فيها يلي:

× التفرغ وترك الشواغل<sup>(2)</sup>.

يرى أن الانقطاع إلى طلب العلم والانصراف عن مشاغل الدنيا في مرحلة الطلب أمر ضروري للنجاح وتحصيل العلم، وذلك لعلمه بالآثار السلبية لعدم التفرغ والانشغال بأمور الدنيا.. ومن هذه الآثار (3):

× تشتت الفكر.

x ضعف الهمة.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، نفس الصفحات السابقة.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 418، 420-422، 444.

<sup>(3)</sup> ينظر في ذلك: الأصبهان، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص:240، وابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، ص:70.

× قلة الجهد المبذول في التحصيل.

ويحاول الطرنباطي في هذا السياق أن يقدم لنا بعض الأسباب التي تعين المتعلم على التفرغ وتنتشله من الشواغل الصارفة، فنراه يدعو طالب العلم بأن يرضى باليسير الضروري من مطالب الحياة، وأن يصبر على شظف العيش (1).

ونفس الفكرة نجدها تتردد عند ابن جماعة حيث يقول: «أن يقنع من القوت بها تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خَلِقاً، فالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال فتتفجر منه ينابيع الحكم »(2).

وكذا عند اليوسي الذي يرى أن على طالب العلم أن «يرضى باليسير من العيش والدون من الناس والمسكن وغيره، وبالجملة يتمرن على الضيق ولا يهوله الفقر ولا سوء الحال..» (3) ونلاحظ من خلال ما أورده الطرنباطي في هذه المسألة من استدلالات وشواهد شيوع مقولة أن النجاح في العلم مرتبط بالفقر، كما أن الذكاء قرين ضيق الحال (4).

إن هذه الفكرة في تقديري ليست صحيحة على إطلاقها، فقد رد ابن الجوزي عليها قائلا: «ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم، وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال... وكذلك لوطا عليه السلام وكثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة السلام، والجم الغفير من الصحابة، وإنها صبروا عند العدم.. »(5).

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص:420- 421.

<sup>(2)</sup> تذكرة السامع و المتكلم، ص: 171.

<sup>(3)</sup> القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم، ص: 377.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 420-421.

<sup>(5)</sup> ابن الجوزي - صيد الخاطر، ص: 22.

ويروى عن عبد الرحمن بن سليهان الرازي أنه قال: «كنا عند سفيان الثوري، فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم، الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العاش »(1).

ولأهمية هذا الأمر فقد خصص الخطيب البغدادي في بعض مؤلفاته بابا بعنوان: «ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال»<sup>(2)</sup> ويرى ابن الجوزي أيضا أن شيوع مثل هذه الفكرة قد يؤدي بالمتعلم إلى تلف الدين وذهابه، وذل النفس: «إني تأملت أكثر أهل الدين والعلم على هذه الحال، فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم، فلما احتاجوا إلى نفوسهم ذلوا، وهم أحق بالعز، وقد كانوا قديما يكفيهم من بيت المال فضلات الإخوان، فلما عدمت في هذه الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه، وليته قدر فربها تلف الدين ولم يحصل له شيء»<sup>(3)</sup>.

ومن بين الوسائل التي يرى الطرنباطي أنها تعين المتعلم على تحصيل العلم والانقطاع عن مشاغل الدنيا: الرحلة في طلب العلم (4)، وذلك لما في السفر والارتحال من فوائد جمة، مشل الالتقاء بالعلماء والتفرغ التام للعلم بعيدا عن معوقات سير التحصيل العلمي.

ولأهمية الرحلة في طلب العلم نجد العديد من كتب التراجم والسير، تروي لنا أن المئات من طلاب العلم في القرون السابقة، كانوا يضربون في الأرض شرقا وغربا، قصد التلمذ على بد العلماء.

<sup>(1)</sup> الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي - ص: 98.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ص:97.

<sup>(3)</sup> ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص: 22.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 417-420، 424-425.

وهناك وسيلة أخرى يوردها الطرنباطي على لسان الخطيب البغدادي قائلا: «إنه يستحب له \_ للمتعلم \_ أن يكون أعزب ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتيام بالمعيشة» (1). أما من لم يستطع ذلك وخاف على نفسه من السقوط في الخطيئة فيقول ابن جماعة في هذا المعنى: «وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى ولاسيا للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر و إجمام القلب واشتغال الفكر» (2).

#### ﴿ العناية بالصحة الجسمية:

حظيت حالة المتعلم الجسمية باهتمام كبير عند الطرنباطي كشأن سابقيه (3)، لما لها من ارتباط وثيق بالقوى العقلية.

وقد ربط الطرنباطي في تأثير الغذاء على المتعلم بين مصدره وكسبه من جهة، ونوعه وكميته من جهة أخرى.

فمن حيث مصدره وكسبه، فقد نبه المؤلف المتعلم إلى ضرورة تحري الحلال في طعامه، بل في كل شأنه (4) وهو الأصل في إفادته من العلم وتحقيق ثمرة الخير منه. وهذا السلوك يبربي في المتعلم الورع وطهارة النفس وعفتها، ويعوده على تجنب كل أسباب الحرام. ولا يقف تاثير الغداء في التعلم على مصدره فحسب، وإنها على نوعية الغداء وجودته أيضا، ولقد دعا الطرنباطي المتعلم إلى انتقاء أنواع الغذاء الجيد الذي يعينه على الفهم والتعلم، وذليك بأن

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 421.

<sup>(2)</sup> ابن جاعة، تذكرة السامع والمتكلم، ص: 172.

<sup>(3)</sup> ينظر: الزرنوجي، تعليم المتعلم، ص: 38، الطوسي، آداب المتعلمين، ص: 17، ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم، ص:179، المغراوي، جامع جوامع الاختصار، ص:107 وما بعدها، اليوسي، في القانون، ص:378، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 448-449.

يقلل من استعمال الأطعمة التي تسبب البلادة وتضعف الحواس، وتورث النسيان كالبصل والفول والخيار... وأن يكثر من الأطعمة المسببة لجودة الفهن كالزبيب واللحم والأبازير....(1).

ولعل هذا اجتهاد يحمد للطرنباطي في ضوء معطيات ثقافة العصر الذي عاش فيه. أما فيما يتعلق بكمية الطعام، فيرى المؤلف أن الإنسان في حالة الجوع يكون أكثر نشاطا وحيوية عنه في الحالة المعاكسة. وهو في هذه الأثناء يعتبر الجوع خيرا عظيما «وعلى هذا اتفق سبعون صديقا» (2) ولعل هذه إشارة مهمة ذات قيمة كبيرة إذا ما قارنها بالدراسات الحديثة، فقد «دلت التجارب على أن الإنسان يكون أكثر نشاطا وحيوية في حالة الجوع عنه في حالة الشبع، ولكن بطبيعة الحال عندما لا يكون الحرمان من الطعام طويلا جدا، حيث ينقلب الوضع إلى حالة من الضعف والهزال» (3) كما أثبتت التجارب أن الجوع «لا يضعف النشاط البدني أو العقلي كما يظن أغلب الناس، ويمكننا أن نستنتج من هذه النتائج أن الصيام لا يسبب الخمول البدني أو اللعقلي، ولكن لاشك أيضا في أن النشاط لا يستمر إلا لفترة معينة، فإذا استمر الجوع مدة طويلة، فإن القوة البدنية والعقلية تأخذان في التدهور تدريجيا» (4).

#### العناية بالصحة النفسية:

ولكي يحافظ المتعلم على صحته العقلية لابد أن يأخذ بالأسباب التي تساعده على ذلك، ومن هذه الأسباب التي يراها الطرنباطي مفيدة في هذه المسألة: أن يكون المتعلم حريصا على التعلم والمثابرة عليه في جميع الأوقات حضرا وسفرا، ولا يذهب من وقته شيئا في غير العلم

بلوغ أقصى المرام، ص: 448-449.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 449.

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن عيسوي، علم النفس الفسيولوجي: دراسة في تفسير السلوك الإنساني، ص: 409.

<sup>(4)</sup> د. محمد عثمان نجاتي، علم النفس في حياتنا، ص:62.

إلا بقدر الضرورة، إذ لا يمكن في نظره أن ينال العلم بالراحة بل لابد من الكد والكبد، فقد قيل: لا ينال العلم براحة البدن<sup>(1)</sup>.

وقد أورد الطرنباطي في هذا الإطار مجموعة من المرويات كلهما تحت المتعلم على الجد والاجتهاد في طلب العلم وحفظه<sup>(2)</sup>.

ولا يخرج المؤلف في هذه المسألة عما ذكره سلفنا الصالح في مؤلفاتهم، فهذا ابن جماعة يقول حاثا المتعلم بد «أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأمل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها...»(3).

ويقول الإمام النووي رحمه الله في حديثه عن آداب العلم: «ينبغي أن يكون حريصا على العلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة؛ لأكل ونوم قدرا لابد منه، ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل، وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها» (4).

وإلى هذا المعنى يشير اليوسي قائلا: اعلى طالب العلم أن يبادر شبابه قبل فوات الأوان، ولا يغتر بالتسويف... وأن يبالغ في الاجتهاد جهد الطاقة، وهو جماع الأمر...»(5).

ومن جانب آخر يؤكد الطرنباطي أنه لن يستطيع المتعلم تحصيل العلم ما لم تتوفر له همة . عالية، فهي في نظره أمر ضروري، إذ الهمة باعث على الحركة، بل هي في ذاتها حركة داخلية . تؤدي إلى حركة خارجية أو سلوك يتميز بالإقبال والحماسة.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 420 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> نفسه، نفس الصفحات.

<sup>(3)</sup> تذكرة السامع والمتكلم، ص: 170.

<sup>(4)</sup> المجموع، 1/37.

<sup>(5)</sup> القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم، ص:376.

ولا يفوت الطرنباطي أن يشير هنا إلى أضرار المبالغة في طلب العلم فهي في نظره مضرة بالمتعلم متلفة لحياته. فإذا كان طلب العلم محمودا وتركه مذموما، فهذا لا يعني أن يرهق المتعلم نفسه ويحملها ما لا تضيق، بل لابد له من الاعتدال في الطلب حتى لا يخسر نفسه (1).

فقد قال عمر بن عبد العزيز: "إن نفسي مطيتي، فإذا حملت عليها خسرتها" (2) والشواهد على ذلك كثيرة (3) ولهذا يرى الطرنباطي أنه يحسن بالمتعلم أن يسروح عن نفسه بالنزهة والتسلية والتحدث بملح الأخبار وظرف الحكايات، ففي ذلك تحقيق للصحة الجسمية والعقلية معا. ولعل هذه ملاحظة دقيقة لها أهمية قصوى في الفكر التربوي الحديث تنبه إليها الطرنباطي في العصر الذي عاش فيه. وهي في الحقيقة ترددت في كتابات من سبقوه. فهذا ابن الجوزي يوصي المتعلم بأن "بريح نفسه من الحفظ يوما أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر" (4).

ويقول ابن جماعة: «ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره، إذا كَلَّ شيء من ذلك أو ضعف، بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله، ولا يضيع عليه زمانه» (5).

ومن أسباب الصحة العقليمة أيضا، يسرى الطرنباطي أنه ينبغي على المتعلم أن يسختار الكتب التي تفيده في دينه ودنياه، وفي المقابل يحذره من تداول الكتب التي تنضم في طياتها علوما ممنوعة شرعا، كالطلاسم وتعاطي الكيمياء، والحروز،... وغير ذلك فهذا الصنف من الكتب في نظر الطرنباطي يضل العقول ويذهب الدين ويفسد الأخلاق<sup>(6)</sup>، لذا كان من

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 430-433.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزي، الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ، ص: 23.

<sup>(3)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 430 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ، ص: 22.

<sup>(5)</sup> تذكرة السامع والمتكلم ، ص: 89.

<sup>(6)</sup> بلوغ أقصى المرام ، ص:447-448.

الضروري على كل طالب علم أن يبتعد عن مثل هذه الكتب، ويستعيض عنها بكتب أخرى، تمده بأسباب الاستزادة من العلم، وتربطه بدينه.

وهذا يدل على مدى اهتهام الطرنباطي بالصحة العقلية لدى المتعلم، وقديما حذر العلماء المسلمون من تعاطي الكتب التي تكثر فيها الاختلافات بين العلماء، فإنها تحير ذهنه، وتدهش عقله، وتضيع زمانه (1).

وفي نفس المقام ينصح الطرنباطي المتعلم ألا يقتصر على علم واحد، بل يدعوه إلى النهل من جميع فنون العلم (2) إذا كانت لديه قدرة، وتحققت أهليته، يقول ابن جماعة في هذا المعنى: «أما إذا تحققت و تأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر التبحر فيه، فذلك، و إلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم»(3).

ويرى الطرنباطي في هذا السياق أنه يجب على المتعلم أن يحترم مبدأ التدرج في طلب العلم، ثم ينصحه بألا يتجاوز علما من العلوم حتى يتقنه، فإنه إن شرع في تحصيله جملة ذهب عنه جملة، وذلك بسبب عدم الثقة و الإتقان في فهمه واستيعابه وحفظه (4)، ولعل هذا ما سبق إليه الإمام الغزائي حين قال: «لا يخوض في فنون العلم دفعة، بل يراعي الترتيب، فيبدأ بالأهم فالأهم، ولا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا، وبعضها طريق إلى بعض، مراعيا ذلك الترتيب والتدريج» (5).

<sup>(1)</sup> تذكرة السامع و المتكلم - ص: 218.

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 445-446.

<sup>(3)</sup> تذكرة السامع والمتكلم، ص: 219.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 445- 446.

<sup>(5)</sup> الغزالي 1/ 52.`

وهذه إشارة مهمة لها مكانة متميزة في التربية الحديثة، ولا يفوت الطرنباطي وهو يحث المتعلم على التدرج في طلب العلم، أن يهتم بتدوين ما يحصله من العلوم (1)؛ لأن الكتابة «احتباط للعلم عن أن يضيع بالنسيان ويموت أهله» (2) وقد أوصى الإمام مالك بعض أصحابه عندما ودّعه فقال: «أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم عند أهله» (3). وعن الخليل بن أحمد: «اجعل ما تكتب بيت مال، وما في صدرك للنفقة» (4).

وقد أورد الطرنباطي في هذا المعنى عددا من الشواهد، وكلها تؤكد ضرورة تقييد العلم وحفظه (5).

وفيما يتصل بعلاقة المتعلم بالمعلم، فقد تناول الطرنباطي في مقدمة هذه العملية حاجة المتعلم إلى معلم يأخذ بيده في طريق العلم، كما ناقش الأسس التي يتم بمقتضاها اختيار المعلم من طرف المتعلم والشروط الواجب توفرها في المعلم (6).

وفي إطار تحديد هذه العلاقة تحدث الطرنباطي عن الصفات التي يجب على المتعلم أن يلتزم بها في حضرة معلمه ويركز في هذا السياق على ضرورة مبادرة المتعلم إلى السلوك الذي يبدو من خلاله احترامه للمعلم وتقديره إياه، كتخصيصه بالتحية والاعتدال في الجلسة، وعدم رفع الصوت في مجلسه، وغيرها من الصفات (7).

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 1 45 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم - ص: 434.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، ص: 93.

<sup>(5)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 1 45 وما بعدها .

<sup>(6)</sup> نفسه، ص: 417 .

<sup>(7)</sup> نفسه، ص 405 – 410 .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يدعو المؤلّف المتعلم في إطار التفاعل بينه وبين معلميه، أن يتلطف في سؤاله عما أشكل عليه، ولم يستوعبه... وينصحه بألا يدعه حياءً أو كبرا، فمصيره حينئذ الجهل<sup>(1)</sup> ثم يتحتم عليه أن يراعي في سؤاله الفائدة لا تعنيت المعلم وإحراجه أمام الحاضرين. فهذا اللون من السلوك في نظر الطرنباطي يعتبر نوعا من الماراة، ومتى مارى المتعلم معلمه، انتفى الوقار من الأول، كما يؤكد عليه هنا أيضا أن يتخير الوقت والمكان المناسبين لطرح السؤال حتى يستفيد وتعم الفائدة (2).

ولا يغفل المؤلف في هذا الصدد أن ينبه المتعلم إلى ضرورة مراعاة حال معلمه النفسية، فلا يسأله، ولا يقرأ عليه عند سأمه أو ضجره، أو غضبه ونحو ذلك(3).

ومن مقتضيات مراعاة حال المعلم النفسية في رأي الطرنباطي أن يصبر المتعلم على خلق معلمه، ويتحمل حفوته، ويتلمس له العذر، ويتأول لسلوكياته أحسن تأويل<sup>(4)</sup>.

ويرى أيضا أنه ليس من سوء الخلق أن يتملق ألمتعلم إلى معلمه فهو في تصوره من التوقير وإظهار الحاجة إلى المعلم، وما لديه من العلم (5).

وهناك نقطة تربوية مهمة أشار إليها الطرنباطي في هذا المضهار تتمثل في كون أن العلاقة بين المتعلم والمعلم لا تقتصر داخل المؤسسة التعليمية، بل هي في رأيه تمتـد إلى الحيـاة العامـة فإذا لقي المتعلم معلمه في الطريق مثلا، وجب عليـه أن يقـوم بخدمتـه، ومـساعدته ويعمـل

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 407- 416.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 408–409.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 408.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص:434.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص: 244.

قصارى جهوده في حمايته من الضرر والأذى، ويؤانسه أثناء السير، ويحرص ألا يزاحمه أو يضايقه في الطريق (1).

وإن مما يسهل على المتعلم الطريق للتعلم أن يحسن اختيار زملائه وفي هذا السبيل قدم الطرنباطي مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تعين المتعلم على ذلك. وأبرز الصفات التي حددها ليكون على أساسها انتقاء الزملاء: التدين وحسن الخلق، الاجتهاد، الزهد في الدنيا<sup>(2)</sup>....

ولاشك أن هذه العلاقة التي تحدث عنها الطرنباطي، واستدل عليها بمجموعة من الشواهد النثرية والشعرية من تراثنا العربي الإسلامي. فقد أجمع المفكرون المسلمون المتقدمون على تأكيد ضرورة التزام المتعلم بمكارم الأخلاق، وتشبثه بالمبادئ العليا، وقد خصص الزرنوجي لهذا رسالة كاملة بعنوان «تعليم المتعلم طريق التعلم» وهي تُسماثِل ما يُنشر حاليا تحت عنوان «دليل الطالب»، تركز على الناحية السلوكية والخلقية لمدى المتعلم لتحصيل العلم؛ إذ يجب على المتعلم «أن يعظم حرمة معلمه ويوقره ويكرمه» (3) ويتواضع له، ولا يناقشه في كل قضية ولو على خطأ كما يرى الغزالي (4)، ويقرر ابن جماعة ضرورة انصياع المتعلم للمعلم في أموره «لا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب المتعلم للمعلم في أموره «ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله بخدمته» (5)، ويحسن خطابه المعه بقدر الإمكان، وغير ذلك مما يدخل في باب الآداب مع العلماء والمعلمين.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 408.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 440-443.

<sup>(3)</sup> تعليم المتعلم طريق التعلم، ص: 14

<sup>(4)</sup> الإحياء 1/15.

<sup>(5)</sup> تذكرة السامع والمتكلم، ص: 187 - 188.

وهناك مسألة أخرى مهمة أشار إليها الطرنباطي في إطار تنظيمه للعلاقة بسين المتعلم والمعلم تتحدد فيها يلي: هل بإمكان المتعلم أن يخالف معلمه؟.

ولعل هذه المسألة ظاهرة إيجابية وصحية، و في نفس الوقت طبيعية، ولها فوائد جمة، منها: أنها رياضة للأذهان، وتلاقح للآراء، وفتح لمجالات التفكير للوصول إلى شتى الاحتالات التي تتمكن العقول المختلفة الوصول إليها. إلا أن هذا الخلاف في نظر الطرنباطي يجب أن تكون له أسباب معقولة تبرره، فإذا وجدت هذه الأسباب ينبغي للمتعلم أن يلتنزم بآداب الاختلاف، منها:

- \* الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى.
- \* الالتزام بآداب الإسلام من انتقاء أطايب الكلم، وتجسب الألفاظ الجارحة، وحسن الاستهاع إلى معلمه.
  - ◄ التنزه عن المماراة ما أمكن.
    - 🛎 عدم تجاوز قدر نفسه.
  - ☀ الوقوف عند الحدود الشرعية.

ولكن إذا جاوز المتعلم حدوده، ولم يراع آدابه، تحول حينئذ الخلاف إلى جدال وشقاق، وبالتالي كان الخلاف ظاهرة سلبية سيئة العواقب، تحدث شرخا في جسد الأمة، ويتحول الاختلاف من ظاهرة بناء إلى معول هدم (1).

ولهذا نرى الطرنباطي يؤكد منذ البداية أثناء حديثه عن هذه المسألة ضرورة وجمود مبرر شرعي و «دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء» (2).

<sup>(1)</sup> ينظر في الموضوع: أدب الاختلاف في الإسلام للدكنور طه جابر فياض العلواني، وأدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، لمحمد عوامة.

<sup>(2)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 416.

فهذه المسألة في تصوره طبيعية، إذ كانت موجودة في عهد الرسول المسلط وعصر الصحابة الكرام، وسار عليها السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، فليس من سوء الأدب أن يخالف المتعلم شيخه ومعلمه (1).

وقد ركزت التربية الحديثة على هذا اللون من التفكير، ودعت المربين بأن يتفهموا هذا السلوك ويتقبلوه، ويجعلوه وسيلة من وسائل التواصل والانسجام، ثم يستغلوه في إنماء القدرات العقلية لدى المتعلم، وتحصيل الملكة الفكرية عنده، وغرس بذور التعبير الحر المفتوح والمنضبط.

#### 🗷 الخاتمة

أوضح فيها المؤلف أن العلم في آخر الزمان سيرفع، وذلك بأن يقبض الله العلماء، فينتزعه من صدورهم، وهذا من أشراط الساعة.

وقد أورد في هذا السياق عددا من الأحاديث النبوية الشريفة، وآثـارا مـن كـلام الـسلف الصالح، كلها تؤكد أن انتزاع العلم يكون بذهاب العلماء<sup>(2)</sup>.

وهو في هذا لم يخرج عما قاله علماؤنا المتقدمون في هذا الموضوع<sup>(3)</sup>، ولهذا نرى الطرنباطي في هذه الخاتمة يحث الناس إلى المسارعة في تعلم العلم، وأخذه من أفواه الرجال، قبل أن يذهب أهل العلم ويكثر الجهل<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام ، ص: 416-417.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 459 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> ينظر في هذا الموضوع جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/ 585 - 609، الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي 1/ 164، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 462 - 463.



# 6 - منهجية الطرنباطي في التأليف

يسير الطرنباطي في كتابه «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» وَفْقَ منهج الفقهاء والمحدثين في ترتيب موضوعاته ومعالجتها. فنجده في مقدمة الكتاب يقدم لنا التقسيم المناسب لأبوابه، وما يندرج تحتها من الموضوعات.

وقد اعتاد الطرنباطي من خلال عرضه لموضوعات كتابه أن يحشد في مجال الاستدلال عددا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والآثار السلفية والحكم والقصص.

وقد يحد الباحث في هذا الكتاب أوجه الشبه بينه وبين المؤلفات التي تقدمت عليه، ليس في موضوعاتها فحسب، بل حتى على مستوى المنهج، مع اختلافات طفيفة في طريقة التبويب والعرض، لكن في غالب الأحيان نجد تطابقًا بينًا في العناوين والمحتوى العلمي، بل والشواهد المتضمنة، فتبدأ أغلب كتبهم بالحديث عن فضل العلم وشرفه، ومكانة العلماء وَّطلبة العلم، ثم الحديث عن الإخلاص في طلب العلم، ثم يأتي الحديث عن آداب العالم والمتعلم المتعددة.

وفي الجدول التالي مقارنة بين محتويات كتاب الطرنباطي ومحتويات ثلاثة كتب هيى: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة<sup>(1)</sup>، والقانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم لليوسي (2)، وذلك لنتبين منها إلى أي حد تظهر هذه النمطيـة في كتاب المؤلف:

<sup>(1)</sup> أفاد الكاتب كثيرا من هذين المؤلفين في معالجة القضابا التربوية التي تعرض لها.

<sup>(2)</sup> قال صاحب السلوة عن كتاب "بلوغ أقصى المرام...» أن مؤلفه اقتطفه من كتاب "القانون...» لليوسي. ينظر: سلوة الأنفاس 2/ 8 26.

| محتويات كتاب بلوغ                                                                             | محتويات كتاب                                                                                                                                           | محتويات كتاب تذكرة                                                                       | محتويات كتاب                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| أقصى المرام                                                                                   | القانون لليوسي                                                                                                                                         | السامع والمتكلم                                                                          | جامع بيان العلم لابن                                               |
| للطرنباطي                                                                                     |                                                                                                                                                        | لابن جماعة                                                                               | عبدالبر                                                            |
| الباب الأول في فضل<br>العلم وشرفه.                                                            | الباب الأول في أحكام العلم: فصوله الخمسة عشر في أصول العلم وحقبقته وتقسيم العلوم وأنواعها                                                              | البـــاب الأول في فـــضل<br>العلـــم والعلمــاء وفــضل<br>تعليمه وتعلمه.                 | الأبواب الاثنا عشر الأولى<br>في فضل العلم وشرفه.                   |
| الباب الثاني في فضل العلماء وما يجب لهم من التعظيم وذم مسن لم يعظمهم وأضاعهم ولم يبال بهم.    | الباب الثاني في أحكام<br>العالم: فصوله الستة عشر<br>حـول آداب العـالم في<br>نفــسه وفي التــدريس<br>والإفتاء والتصنيف                                  | البـــاب الثـــاني في أدب<br>العــالم في نفـــه ومراعــاة<br>طالبه ودرسه.                | بساب جسامح في آداب<br>العالم والمتعلم.                             |
| البـــاب الثالـــث في<br>التحدير من قراءة العلم<br>لغير وجه الله وما جاء في<br>ذلك من الوعيد. | الباب الثالث في أحكام المتعلم: فصوله السبعة عسشر حسول آداب المتعلم في نفسه ومع شييخه وفي حلقسة السدرس والستعلم، وفي التعامل مسع الكتسب ومساكن المدارس. | البــاب الثالــث في آداب<br>المــتعلم في نفــسه ومــع<br>شيخه وفي دروسـه، ومـع<br>رفاقه. | بساب ذم الفساجر مسن<br>العلماء، وذم طلب العلم<br>للمباهاة والدنيا. |
| البساب الرابسع في آداب<br>المعلمين                                                            |                                                                                                                                                        | البـاب الرابـع في الآداب<br>مع الكتب التي هي آلة<br>العلم                                | بــاب جــامح القـــول في<br>العلم بالعمل                           |
| البــاب الخــامس في آداب<br>المتعلمين.                                                        |                                                                                                                                                        | الباب الخامس في آداب<br>سكني المدارس للمنتهي<br>والطالب.                                 | باب ما يلزم العالم إذا سئل<br>عمـا لا يدريـه مـن وجــوه<br>العلم.  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                          | باب في المناظرة والجدال                                            |

ومسما يلاحظ على الطرنباطي من خلال كتابه أنه يصرح بمصادره تيارة، وذلك بذكر المظان التي أخذ عنها بقوله مع إثبات أصحابها، وتيارة يكتفي بالإشيارة إليها دون ذكر أصحابها أو العكس. وأخرى ينقل دون أن يشير إلى المصادر التي أخذ عنها، أو إلى أصحابها، وهو بذلك يقتفي منهج من تقدمه من العلماء في مجال التأليف في العلوم الدينية.

وقد يبدو الطرنباطي من خلال تأليفه لا يعدو أن يكون جامعا لما تفرق عند غيره، وقلما نجده يهتم بالتحليل، أو يعقب، أو يشرح، أو ينتقد، الشيء الذي جعل أحد الباحثين يقول بأن الفكر الأخلاقي والتربوي عند الفقهاء والمحدثين يكثر من التكديس والتوصيف ويكاد يغيب الاهتهام بالتحليل والنقد (1).

وفي تقديري أن الطرنباطي كان صادقا مع نفسه، ومحافظا على النهج الذي رسمه في مقدمة كتابه، فاقتصر على تجميع ما رآه ملائما لتربية الأطفال من خلال ما تردد عند الفقهاء والعلماء قبله في تآليفهم.

ولعل هذه العملية ليست أمرا هينا، بل تحتاج نَفَساً طويلا وجهدا دؤوبا، وخبرة طويلة، وثقافة واسعة.وهذه ميزة حميدة تسجل لمفائدة الطرنباطي في كتابه.

#### 7 - قيمة الكتاب:

يعد الكتاب من بين أهم الكنوز الدفينة التي تزخر بها خزاناتنا المغربية، فهو ثـروة أصـيلة في عطائها، حيث تمد القارئ والباحث بذخائر ما تحويه من علوم وآداب وقيم.

وتبرز قيمة الكتاب وأهميته من مستويات:

<sup>(1)</sup> د. عبد الأمير شمس الدين «الفكر التربوي عند العلموي، ص: 20.

## 🖈 المستوى الثقافي والديني:

يعطينا الكتاب فكرة واضحة عن مكانة الدرس التربوي وكيفية التعامل معه من حيث مواضيعه ومصادره، وهذا يعني أنه يحاول أن يطلعنا على نوعية الثقافة التي تعاملت مع الدرس التربوي أو المسألة التربوية، وذلك من خلال عرضه مجموعة من الرؤى والأفكار لعلماء ومفكرين ومربين مسلمين.

ومن جانب آخر يقربنا الكتاب من أسهاء عدد كبير من المصادر الفكرية المتنوعة التي شكلت مادته، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الكتاب قد انفتح في ترتيب أبوابه، ومعالجة قضاياه ومسائله، على كم وفير من المظان المصدرية الأصيلة المختلفة، وبالتالي فهو صورة صادقة لطبيعة الكتابات والتآليف السائدة في زمن المؤلف، التي كانت تميل إلى تجميع ما تناثر في الكتابات المتقدمة.

والملاحظ من خلال ما يطرحه الكتاب في تضاعيفه أن جل القضايا المعالجة كانت ذات طبيعة دينية وأخلاقية محضة، فلابد أن تعرض على محك الشرع أولا، بعد ذلك يأتي الاجتهاد إذا وجد مدخلا أو مسوغا لذلك.

نستنتج من هذا أن الكتاب يعكس لنا بشكل غير مباشر طبيعة الفكر ونوعية الثقافة أو بتعبير آخر المرجعية الثقافية التي بواسطتها تمت معالجة المسألة التربوية وقتذاك.

ويكتسي الكتاب أهمية كبيرة أيضا في كونه يقدم لنا بيانا لبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعالم، والمتعلم، والطالب والشيخ. وكذا ما يضمه من أقوال وآراء لكبار الصحابة والأئمة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين وكلها تصب في إطار تعزيز الرؤية والموقف المذي يتبناه المؤلف.

### 🖈 المستوى التربوي:

يمكن اعتبار الكتاب نافذة شفافة يتراءى من خلالها بعض جوانب تراثنا التربيوي، فإنه يساعدنا على الوقوف عند صور وتمثلات الطفل في الفكر التراثي العربي و المغاربي و يعكس المنظور الاجتماعي العام لشخصية الطفل وأساليب تنشئته الاجتماعية، وأنساق قيم المجتمع وتطلعاته.

وهذا لا يعني أن الكتاب قد قدم لنا بحثا تربويا متكاملا، وإنها حاول أن يقدم لنا مادة غنية لهذا البحث التربوي، تشتمل على مبادئ تربوية لا تقل شأنا عها توصل إليه علماء التربية في العصر الحديث، لاسيها في البابين الرابع والخامس.

وأمدنا الكتاب بفوائد جمة ومفيدة للغاية في الحقل التربوي، حيث أفادنا بمجموعة من الطرائق والمبادئ التربوية القيمة التي مازالت بحق تحظى بعناية فائقة من لدن الباحثين التربوين المعاصرين.

ومن أهم هذه الطرائق والمبادئ التربوية التي عالجها المؤلف في كتابه:

- مراعاة الفروق الفردية.
- اعتماد مبدأ التدرج والتبسيط والتوضيح في العملية التربوية / التعليمية.
  - مراعاة العوامل النفسية لدى المتعلمين.
  - الاعتناء بالصحة العقلية والجسمية والنفسية عند المتعلمين.
    - المساواة والعدل بين المتعلمين.
    - عدم استعمال أسلوب العنف / السلطة.
  - « اعتهاد أسلوب التعريض بدل التصريح في التعامل مع المتعلمين.

- 🐇 خلق روح المنافسة الإيجابية لدى المتعلمين.
- ☀ أهمية عنصري التشويق والترفيه في العملية التربوية / التعليمية.
- دور الرحلة في تنمية القدرات العقلية والفكرية عند المتعلمين.
- غرس بدور الحرية المنتضبطة في نفوس المتعلمين، وفسح باب الخلاف الهادف والمنضبط أمامهم.
  - ₹ التركيز على التربية قبل التعليم.

يتبين من هذا أن الاشتغال على المسألة التربوية والتعليمية لم يكن حكرا على الفكر المشرقي فحسب، بل كان يشغل اهتهام المفكرين والعلماء والمربين المغاربة أيضا، اللذين كانوا كغيرهم مسكونين بمثل هذه القضايا التربوية والتعليمية، إذ التربية في منظورهم هي أساس كل عمل فكري ومعرفي وسلوكي ووجداني.

وكثيرا ما نرى تجليات هذا الحضور التربوي في شتى التصانيف والمؤلفات على اختلاف طبيعتها.

فالمسألة التربوية كانت حاضرة بقوة سواء عند الفقهاء أو المحدثين أو غيرهم. وفي الجملة، فقد كانت معطيات الكتاب التربوية تتشكل بالضرورة من مادة بيئته المغربية والعربية الإسلامية، وتتداخل مع نسيجها بشكل عام، وعليه، يمكن اعتبار كتاب الطرنباطي دليلا ومنهجا تربويا صالحا لتكوين المتعلم والعالم سواء.

## 🖈 المستوى الأدبي:

قد يبدو الكتاب خال مما هو أدبي على أساس أن المواضيع التي تناولها تنتمي إلى مجالات أخرى لكن من خلال تتبعنا لتفاصيل الكتاب نستشف أنه يعكس بحق حس الأديب،

ويتجلى ذلك واضحا في قدرته على الإحاطة بقدر كبير من المادة الشعرية والنثرية، وإن كانت ذات طبيعة تعليمية وأخلاقية.

فالكتاب في تقديري قد حقق قدرا من المتعة واللذة الأدبية لا يتـذوقها إلا من غاص في بواطنه، واصطحبه من بدايته إلى نهايته، فهو أثناء معالجته للقضايا التربوية والتعليمية يحملنا معه في أجواء ممتعة، ويسير بنا تحت أشجار وارفة الظلال كلها دفء وسكينة، نستشعر معه لمسات أدبية ناعمة ورائعة، توقظ العاطفة، وتحرك الوجدان وتفسح المجال للخيال يسبح في سماء الألفاظ والمعاني، وهو ينتقل بنا من موضوع إلى موضوع، ومن نـص إلى نـص، ومن معنى إلى معنى، ومن دلالة إلى أخرى، وهكذا.

فالإمتاع عنصر حاضر في تضاعيف الكتاب، وبين مكوناته الدلالية. ولعل هذا العنصر الإمتاعي ليس بغريب على الكاتب، فنجده أيضا في كتابه «إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك» فهو كما يبدو من عنوانه يتناول قضايا من صميم النحو العربي، وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد الكاتب لا يذخر جهدا في جعلنا نستمتع بما يسوقه من فوائد وطرائف، ولطائف، وحكايات، ونكت، وغيرها، تجعل الدرس النحوي مستساغا لدى الأسماع والأفئدة.

ومن جهة أخرى فقد كان الكاتب من خلال مؤلفه يعالج القضايا التربوية بنفَس أديب مصقول بالروح الدينية، يحاول به التأثير في المتلقي، ويشد انتباهه إليه، فالأمر ذو أهمية كبيرة. فهو يتطلب استدعاء ذهن المتلقي ووجدانه، ليتلقى ما سيلقي على مسامعه، وهذا يقتضي من المؤلف أن يستغل الموقف، ويسوق في هذه الأثناء ما يحقق الغرض الذي يصبو إليه ويسبع حاجة سائله.

وبذلك استطاع الكتاب أن يكسر تلك الرتابة المملة التي قد تحصل لدى المتلقي/ المستمع وأن يجعله يساير وقع خطى النص المتتالية في دواخل النفس ويتتبعها بشغف وحفاوة كبيرين.

وعلى هذا الأساس، فالكتاب استطاع أن يؤثر في المتلقى بما وظف من وسائل التعبير الأدبية الموحية، وهذه سمة أخرى تنضاف إلى ما يتميز به الكتاب من سمات أدبية.

وعموما فالكتاب قد حاول أن يمتعنا بمضامينه القيمة وما حوته من فوائد نفيسة، كما استطاع أن يجلب عقولنا، ويؤثر في نفوسنا، ويستميل عواطفنا.

إن هذه القدرة على الإمتاع والتأثير تضفى على الكتاب جمالية أدبية شيقة وجميلة.

### 8 - خصائص الكتاب الفكرية

يمكننا تجلية الخصائص الفكرية للكتاب في المظاهر التالية:

## النزعة التوثيقية:

اجتهد المؤلف كثيرا في توثيق غالب المرويات والأحبار والقصص التي أوردها ضمن كتابه، وذلك بأسلوب العزو المعتمد على الإشارة، حتى يضفي على القضايا والمسائل التي يعالجها طابع المصداقية والموضوعية.

### النزعة الموسوعية:

صدر المؤلف في كتابه عن ثقافة واسعة تمتد إلى حقول معرفية متنوعة، كالتفسير، والحديث، والفقه، والتصوف، والمنطق... تدل على شمولية التكوين عند صاحبها، وتؤكد الطابع الثقافي والفكري للمرحلة التي عاش فيها المؤلف.

## ٩ النزعة الأخلاقية:

ساد الدرس التربوي تيار أخلاقي جاد، لأن معظم من تصدروا للتربية والتعليم كانوا من فئة الفقهاء، أو ممن اتسعت معارفهم الشرعية، فكانت ثقافتهم الدينية والشرعية تحدهم بمقاييس أخلاقية يصدرون عنها في عملية المباشرة التربوية والتعليمية. ومن هذا المبدأ عالج المؤلف جميع القضايا والمسائل التي أثارها في كتابه.

# الوعى الحضاري بمقومات الأمة:

كان المؤلف مسكونا بهموم أمته ومشاكلها الحضارية، وقد ولد ذلك لديمه همة فياضة تتوق إلى النهوض بهذه الأمة وبعث روح الحياة فيها.

وفي هذا السياق نرى أن المؤلف على وعي تام بخطورة التربية والتعليم، فها في نظره أساس كل حضارة، وعليهما ينبني صرح كل عمران بشري؛ فالتعليم صناعة، والتربية روح هذه الصناعة. لذا نجده يؤكد من خلال نصوص كتابه على ضرورة ترابط التربية بالتعليم، لأن التعليم إذا فصل عن التربية يؤدي إلى تشييء الإنسان، وبالتالي إلى خلق حضارة مادية لا تؤمن بالقيم والأخلاق والمثل العليا، وتتنكر لكل ما هو فطري وأصيل في الإنسان.

### 9 - الخصائص الأسلوبية للكتاب

مما لا ريب فيه أن الكتاب أراد له صاحبه أن يكون كتابا تربويا على شاكلة الأعمال التي سبقت، وقد كان فيه صادقا مع نفسه أحيث أعلن منذ البداية أنه سيعمل جاهدا على جمع ما يراه مناسبا في هذا المجال، لعل ذلك يلبي الغرض الذي يصبو إليه سائله، ويظفر بالمراد، مما جعل طابع التقريرية والمباشرة والحوارية أحيانا يغلب على خطابه.

وبالرغم من ذلك، فإن المؤلف حاول أن يحرص من خلال هذه العملية على جمالية الـنص وأدبيته، سالكا في ذلك مسلك ما تعارف عليه أهل زمانه في ميدان الكتابة النثرية بوجه عام.

وعموما يمكننا تحديد الخصائص الأسلوبية للكتاب في السمات التالية:

عرض الكاتب أفكاره ومواقفه مستندا إلى أدلة نقلية أو عقلية أو هما معا، ويتجلى ذلك واضحا في ظاهرة الاستقصاء والجمع للشواهد والأقوال المأثورة، موظفا في كل ذلك أسلوب العزو المعتمد على الإشارة حينا كقوله: «روى ابن عباس...»، وبدونها أخرى مكتفيا بقوله: «قال:...أو ولله در القائل:...أو

وقيل:...» أو غير ذلك، وتعتبر هذه الشواهد التي ساقها المؤلف بهذا الأسلوب حجة في مجالها، و لها وقعها وتأثيرها على المتلقي.

وفي تقديري أن هذه السمة الأسلوبية تعبر عن تنوع ثقافة المؤلف وسعتها، وقدرته على المجمع والتدوين والتقسيم والتبويب والتضمين...

يميل المؤلف في كتابه إلى أسلوب الاستدراج في التأثير، فلا يقدم أفكاره دفعة
 واحدة، بل بالتدرج حسب نوعية وطبيعة القضايا والمسائل الذي هو بصدد
 معالجتها، حتى يتغلغل في نفوس المتلقين، ويصل إلى ألبابهم وأفتدتهم، ليتأثروا
 مها وينقادوا إليها.

ويبدو المؤلف من خلال هذا الأسلوب متأثرا بمن تقدمه من العلماء، فإنهم قد تنبهوا قبله إلى أهمية وسائل التأثير وطرق الاحتجاج والتدليل... لذا نجدهم غالبا ما كانوا يحرصون على الجمع بين الإقناع العقلى والتأثير العاطفي.

- ومن وسائله التي استعملها في النص قصد الإقناع والتدليل، أن يأتي بمعنى شم
   يؤكده بمعنى آخر يجرى مجرى الاستشهاد على الأول والحجة على صحته.
- لتكسير الرتابة والسأم عند المتلقي يعمد المؤلف إلى توظيف عنصري السرد والخيال في أسلوبه، ويتمثل ذلك في إيراده لعدد من الأخبار والقصص والمرويات الأخرى.

وقد أكسبت هذه التقنية الأسلوبية النص بُعدين:

بعد دلالي: يتمثل في الدلالة العميقة التي تختزنها هذه الأخبار والقصص. فهي تعتبر في
 حد ذاتها مؤشرا دلاليا لهدف معين يتوارى خلف بنيتها السطحية.

- بعد جمالي: يتجلى في ما تحققه هذه النصوص من المتعة والإثارة والتشويق. فهني تستبطن القدرة على خلق فضاء جميل يجد فيه المتلقي لذة ونشوة. وبالتالي تجعله يخرج من واقعية النص إلى احتماله.
- « وجد المؤلف في تقنية الاستطراد متنفسا أسلوبيا يضع فيه المتلقي أمام مجموعة من الأمور والقضايا لإعمال الفكر والنظر في شأنها، والوقوف عند مدلولاتها، والعمل بمقتضياتها.
  - ويمثل لها بالتعابير الآتية: «اعلم تنبيه فائدة مسائل ...» وغير ذلك.
- وظف الكاتب مصطلحات صوفية وفلسفية، وقد بذل جهدا كبيرا في الحفاظ على
   دلالتها كما هو متعارف عليه في كتب التصوف والفلسفة.
- بيخيل للدارس من خلال عنوان الكتاب: «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» إن المؤلف التزم الأسلوب المسجوع المعتمد على المحسنات اللفظية، إلا أننا مع قراءة الكتاب لا نلقى إلا أثرا خفيفا للصنعة المتحررة من ثقل المحسنات اللفظية والبديعية، فيؤثر لذلك اللفظ السهل المجانب للحُوشي الغريب الذي يؤدي إلى استغلاق المعان.

كانت هذه أهم الخصائص الأسلوبية التي تميز بها الكتاب، وفي تقديري، أنه بالرغم من بساطة هذه الوسائل الأسلوبية والتعبيرية المتاحة التي اتسم بها فضاء النص، إلا أنه استطاع \_ الكتاب \_ أن يترك لدى المتلقى إحساسا وشعورا وأثرا يفيض متعة ونشوة وإثارة.

#### 10- وصف نسط الكتاب

كانت نتيجة البحث التي قمت بها - حسب ما تيسر لي - في مختلف الخزانات العامة والخاصة أن حصلت على ثمان نسخ، خمسة منها توجد بالخزانة العامة بالرباط، واثنتان بمؤسسة علال الفاسي بالرباط، وواحدة بالخزانة العامة بتطوان، وهناك نسخة تاسعة (1) أشار المرحوم الأستاذ المنوني في كتابه «المصادر العربية لتاريخ المغرب» إلى أنها بخط المؤلف توجد بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 445. ك، إلا أنني لما أردت الإطلاع عليها وجدتها مفقودة، ولما سألت المسئولين هناك عن أمر هذه المخطوطة، أكدوا لي جميعا أنه لا توجد إطلاقا نسخة بخط المؤلف تحمل هذا الرقم.

وزدت في تحري الموضوع أكثر، أن طلبت المجمعوع اللذي كانست ضمنه هذه النسخة، فتفحصته جيدا ورقة ورقة، فلم أجد أثرا لمتن هذه المخطوطة.

لست أدري ماذا كان مصيرها !؟.

وعلى العموم فان محموع النسخ التي وقفت عليها كانت ثمانية:

من بينها واحدة أصلية وهي التي وجدتها بعد النسخ الأخرى بمؤسسة علال الفاسي وتندرج تحت رقم 181، وقد اعتبرتها النسخة الأم للأسباب والاعتبارات التالية:

اعتبرها المرحوم الأستاذ علال الفاسي مبيضة المؤلف من خلال محاضرته
 التي ألقاها في ندوة علمية أشرفت عليها وزارة التربية الوطنية تحت عنوان: «مهمة
 علماء الإسلام» ونشرت كلمته هاته في مجلة تطوان<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> المنون «المصادر العربية» 2/1/2.

<sup>(2)</sup> مجلة تطوان، عدد 5 ، سنة 1960 ، ص: 59، 61.

- إنها أقدم نسخة بالمقارنة إلى النسخ الأخرى، حيث كتبت سنة 1184 وهي السنة
   التي ألف فيها الطرنباطي كتابه.
- خمل في نهاية المخطوطة دلالة قوية كونها من بنات أصابعه وذلك بقوله: «ووافق الفراغ منه على يد مؤلفه...» عكس ما هو موجود في النسخ الأخرى.
- إن جميع النسخ التي وقفت عليها منقولة عن هذه النسخة الأصلية والدليل على
   ذلك أنه من خلال المقابلة التي قمت بها بين النسخة الأم وبين هذه النسخ تبين لي
   أن هذه الأخيرة تقيم تصحيحاتها وتصويباتها من خلال متن النسخة الأولى.

بناء على هذه الاعتبارات جعلت هذه النسخة هي المعتمدة في إخراج النص وتحقيقه. أما بالنسبة لبقية النسخ فإنني من خلال قراءي لها ومقابلتها<sup>(1)</sup> بالنسخة المعتمدة «الأم» وجدتها أنها تتشابه لحد ما مع بعضها البعض، وإنها تتفاوت من جهة الضبط، والدقة، وتاريخ النسخ، ووجود تصحيحات وبعض التعليقات على هوامش بعضها دون البعض الآخر، وسلامة الكتابة ووضوحها.

وبما أن الاختلاف لا يخرج عن هذه الدائرة، رأيت أن أستعين بثلاث نسخ منها في المقابلة لتصحيح ما ورد في النسخة الأصلية المعتمدة من كليات مبهمة، أو في ملء بعض الفراغات، حتى لا أثقل هامش النص بها قد يحد من مساحة الأهم، وحتى لا يغيب النص في كومة الهوامش.

والنسخ الثلاثة حسب تاريخ نسخها هي:

<sup>(1)</sup> لقد سبق في أن قابلت جميع النسخ مع نسخة 645 ك، على أساس أنها هي الأصل، وذلك قبل حصولي على نسخة مؤسسة علال الفاسي. فأرهقتني تلك المقابلة، وكلفني ذلك وقتا وجهدا طويلين. لذا اكتفيت بالاستعانة بثلاث نسخ في المقابلة وأستأنس بالباقي إذا اقتضت الحاجة الرجوع إليها.

- × نسخة الخزانة العامة بالرباط: رقم 483 د. ضمن مجموع.
  - × نسخة مؤسسة علال الفاسي: رقم 190. ضمن مجموع.
  - د نسخة الخزانة العامة بالرباط: رقم 348. ضمن مجموع.

وفيما يلي وصف النسخ التي وقفت عليها مبتدئا بالنسخة الأصلية ثم يليها وصف لبقية النسخ الأخرى.

# نسخة مؤسسة علال الفاسي رقم 181.

وهي النسخة التي اعتبرناها أصلية للاعتبارات المذكورة آنفا، وجدت هذه النسخة ضمن مجموع يضم:

- تقاييد اشتملت على أسئلة وأجوبة، ومسائل علمية لبعض الشيوخ، مثل: حمدون المزوار، عبد السلام بن الطيب القادري، محمد بن عبد القادر الفاسي، ابن زكري، العربي بردلة، على بركة، محمد بن محمد المرابط، وعبد القادر الفاسي.
  - 🕷 تقييد في الزكاة لمحمد بن محمد حمدون بناني (ت 1140 هـ).
- الثاني من القرن التاسع الهجري.
- منظومة في نسب وسيرة الرسول الشخ تتكون من واحد وشلاثين بيتا، وهي
   لعبد السلام بن الطيب القادري (ت 1110 هـ).
- تقاييد وأجوبة أخرى حول مسائل علمية للشيوخ: محمد بن يوسف السنوسي، أبي عبد الله القصار، أبي محمد عبد القادر الفاسي، عبد السلام بن الطيب القادري الفاسي، وأحمد الوجاري.

- مذكرة مرفوعة إلى السلطان مولاي سليان لأحمد بردلة (ت 1133 هـ).
  - 🍻 تقييد في «لو» الشرطية للطيب بن كيران (ت 1277هـ).
    - 🐭 تقييد به عدة فوائد علمية وحكايات صوفية.
  - وصية ابن الخطيب لأولاده الثلاثة: عبد الله ومحمد وعلي.
- الإشارات الحسان إلى حبر فاس وتلمسان، وهو أجوبة عن أسئلة صادرة عن الونشريسي للشيخ ابن غازي (ت 919 هـ).
  - قصائد ومقطعات شعرية لابن الخطيب والرندي أبي الطيب وابن حمديس.
- عرض حول كتاب «إفاضة العلم من مسألة الكلام » للشيخ إبراهيم الكوراني
   (منقول من الرحلة الحجازية للعياشي).
  - 🧩 فوائد ونقول في مواضيع مختلفة.
  - 🔻 تنبيه أهل الهمم العالية على الإعراض عن الدنيا الفانية، للعياشي (ت 1090 هـ).
- منظومة في الظاء والضاد، تشتمل على تسعة وثلاثين بيتا، لابن مالك (ت 526هـ).
  - ™ التشديد في مسألة التقليد، للسجلهاسي أحمد بن المبارك (ت 1156 هـ).
    - » فتح التحفة وإضاءة السدفة، للشيخ ابن عباد (ت 792 هـ).
- رسالة موجهة إلى الشيخ ابن عبد الله أمغار الصغير، للشيخ محمد بن سليان
   الجزولي (ت 870 هـ).

تقع المخطوطة في مقدمة المجموع من صفحة 1 إلى صفحة 104.

- × عدد صفحاتها: 103<sup>(1)</sup>.
- x مقياسها: 17/15 سم.
  - x مسطرتها: 21.

مكتوبة بخط عربي واضح مقروء وجميل، وكتبت الأبواب بحروف بارزة وبلون مغاير للمداد الصمغى الأسود.

والنسخة محفوظة من تسرب الأرضة إليها، ومرقمة الصفحات، وبهامشها بعض الطرر بخط المؤلف تتضمن بعض المعلومات الإضافية، والظاهر أنه أسقطها أثناء التأليف وتداركها في الهوامش مشيرا إليها بكلمة «صح» وقلّما نجد التشطيبات على بعض الكلمات أو العبارات.

### تبتدئ المخطوطة بـ:

"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها. الحمد لله الذي شرف العلم وأهله، وأعلى في درجات السيادة رتبته ومحله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بمزيد التعظيم والتجلة، وعلى آله وأصحابه الحاملين الكتاب والسنة، وبعد:

فإن بعض الأحبة ممن خلص في وده، وصعب على فيا طلب مني رده، طلب مني أن أجمع له شيئا من فضائل العلم والعلماء، لتنبعث النفوس إلى طلبه وتحصيله إذا سمعت ما أعده الله لأهله، لأنها كسالى كالدابة الحرون يلاح لها بمخلاة رجاء الاستقامة على السير، وإن كنت لست أهلا لهذا الأمر في عير ولا نفير، ولا كدت أن أكون أهلا، مع علمي بأن من ألّف قد

<sup>(1)</sup> قال المرحوم الحريشي أن عدد صفحاتها 101، والصواب ما أثبتناه. ينظر: فهرسة مخطوطات مؤسسة علال القاسي.

أبدا صفحة عقله، وترجم عن مقدار علمه وجهله، ولو سترت على نفسي لأبقيت لها الحال مستورا، ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا....»(١).

وتنتهي بقوله:

«ختم الله أعمالنا بالخيرات، ووفقنا لفعل الحسنات، واجتناب السيئات، ومنحنا في الدارين مراتب السعادة، وبلغنا من فضله الحسني وزيادة.

اللهم صلّ على روح العالم وسيد بني آدم محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

ووافق الفراغ منه صبيحة يوم الأحد الثامن من شهر صفر سنة أربع وثهانين ومائة وألف على يد مؤلفه وكاتبه بيده الفانية، العبد الفقير، إلى مولاه الغني، محمد بن مسعود ابن أحمد بن محمد الطرنباطي الأموي العثماني الفاسي دارا ومنشئا، كان الله له ولوالديه، ولأشياخه، ولجميع المسلمين»(2).

ومما يلاحظ في هذا الصدد، أن مقدمة المخطوطة تشترك فيها سائر النسخ.

أما فيما يخص وقت فراغ المؤلف من تأليف كتابه فإنها تجمع كلها على أن تاريخ الانتهاء منه كان سنة 1184 هـ.

وعلى عادة نساخ هذه المخطوطة أنهم عندما يفرغون من النسخ يقولون: «وقال مؤلفه رحمه الله، ووافق الفراغ منه...».

<sup>(1)</sup> بلوغ أقصى المرام، ص: 223.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 464.

وقد بينت ذلك في هذا المقام حتى لا يتكرر الكلام نفسه عند وصف النسخ الأخرى تحمل هذه النسخة خاتم مؤسسة علال الفاسي، كما يوجد في صفحة الغلاف اسم المخطوطة ومؤلفها على النحو التالي:

( «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» جمع الإمام الفاضل الفهامة أبي عبد الله محمد بن مسعود العثماني الطرنباطي الفاسي، أمتع الله بفوائده، وأجزاه من اللطف على أجمل عوائده آمين).

وقد رمزت لهذه النسخة بـ: (- أ -).

2. نسخة رقم 483، د، بالخزانة العامة بالرباط.

تقع ضمن مجموع يشتمل على 348 صفحة، ويضم:

- تقييدات الشيخ محمد الأمير على رسالة العلامة الصبان في البسملة والحمدلة.
  - تأليف الطرنباطي في فضائل العلم (يقصد به: بلوغ أقصى المرام...).
    - نظم الدرر والعقيان في شرف بني زيان.
      - 🕷 تأليف فيه بتر في مدح العدل.
      - ☞ تأليف في بعض ملوك بني العباس.

وتوجد النسخة ابتداء من صفحة 61 إلى نهاية صفحة 129:

- x عدد صفحاتها: 71.
- × مقياسها: 17.5/21.5 سم.
  - × مسطرتها: 27.

خطها مغربي حسن رقيق، خالية من التشطيب، والتسويد، محفوظة من العيوب
 والشوائب.

كتب الناسخ في الصفحة الأولى ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

"بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» جمع الإمام الفاضل الفهامة أبي عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي أمتع بفوائده وأجزاه من اللطف على أجمل عوائده بفضله وكرمه آمين».

بالنسخة طرر قليلة جدا.

وقد اعتاد الناسخ أن يكتب في أعلى كل صفحة من صفحات المخطوطة: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

وفي نهاية النسخة أثبت الناسخ اسمه وتاريخ الانتهاء من النسخ بقوله: «... صبيحة يوم الجمعة 20 جمادي الأولى عام 1264. محمد بن العباس بن كيران».

ويوجد على ظهر هذه النسخة خاتم الخزانة العامة.

ولعل هذه النسخة أقدم ما نسخ بعد المخطوطة الأصلية، كها أنها قليلة الأخطاء بالمقارنة مع النسخ الأخرى، ولهذا السبب جعلتها من بين النسخ الثلاثة السالفة الذكر أرقامها، قصد الاستعانة بها على تحقيق المتن، ومقابلته بها، وإخراجه نصا كاملا.

وقد رمزت لهذه النسخة بـ: (ب).

3. نسخة رقم 190، من مؤسسة علال الفاسي.

توجد ضمن مجموع يضم:

- قصيدة أبي عبد الله محمد بن محمد عمران المشهور بابن المجراد مبرزا القواعد الإعرابية من القصيدة المجرادية، تأليف سيدي علي بن أحمد بن محمد الرسموكي (ت 1049هـ).
  - تأليف في حكم الغناء وآلة الطرب، للسلطان مولاي سليمان (ت 1238هـ).
- كنز العربية في حفظ لفظ الجرومية، شرح على الجرومية لمحمد بن المبارك بن على الكردسي.
  - 🕏 تأليف للعلامة الطرنباطي في فضل العلم وأهله، من ورقة 85 إلى ورقة 199.
- التقرير النفيس في المسائل التي سئل عنها العالم الرئيس أبو عبد الله بن خميس حول الفعل المضارع المعتل، لسيدي محمد بن التهامي الوزاني (ت1311هـ).
- تأليف فيما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار لأبي عبد الله محمد بن عبد الكويم المغيلي (ت 909 هـ).
  - ه إيمان عوام المؤمنين، لسيدي محمد بن التهامي الوزاني.
  - تقييد على سورة الفاتحة، لمحمد بن عبد الرحمن بنزكري.
  - ☀ تقييد مفيد على نظم ألقاب الحديث، لسيدي محمد العربي الفاسي (ت1116هـ).
- الحسن عام لكل من قال: «ربي الله ثم استقام»، لأبي الحسن الحرالي(ت838هـ).
  - × عدد صفحاتها: 66 <sup>(1)</sup>، من صفحة 230 إلى صفحة 295.

<sup>(1)</sup> قال الحريشي في عدد صفحات هذه النسخة أنها 65 صفحة والصواب ما أثبتناه بينظر: الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي.

🗵 مقياسها: 17/22 سم.

× مسطرتها: 27.

كتبت بخط مغربي دقيق، مقروء، واضح، ومحفوظة من تسرب الأرضة إليها، بها طرر قليلة جدا.

يوجد على غلاف النسخة اسم الكتاب والمؤلف.

استهل الناسخ الصفحة الأولى بما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها واعلم أن هذا «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» جمعه الإمام الفاضل الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن مسعود العثماني الطرنباطي الفاسي تغمده الله وعامله برحته، بفضله، وكرمه آمين».

لم يذكر الناسخ اسمه، بل اقتصر على إثبات تاريخ نسخها قائلا: «وافق الفراغ من نسخه ضحوة يوم الخميس في شهر المحرم الحرام مضت منه عشرة أيام فاتح تمام 1265، غفر الله لكاتبه ولوالديه ولأشياخه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك حميد مجيد، جواد كريم، رؤوف رحيم...».

وقد أتى الناسخ بالتصلية في أغلى كل صفحة من صفحات المخطوطة.

وتحمل النسخة خاتم مؤسسة علال الفاسي.

رمزت لهذه النسخة ب: (ج) وهي ثاني نسخة قابلتها بالنسخة الأم، واستعنت بها في تخريج متن النص وتحقيقه، وذلك لكونها من بين النسخ القديمة، وتحتوي على أخطاء قليلة، كما تتميز بوضوح خطها وإتقانه، وسلامة ورقها.

4. نسخة رقم 348 ج بالخزانة العامة بالرباط.

تقع في مجموع يتكون من 216 ورقة، وهو يشتمل على:

- تأليف الطرنباطي «بلوغ أقصى المرام..» ويبتدئ من ورقة 1 وينتهي عنـ د ورقـ 47
   (94 صفحة).
  - تأليف في التصوف، لابن عجيبة.
    - تأليف في سر الحرف، للبوني.
  - حاشية اليوسي على مختصر السنوسي.
- خطها مغربي جميل حسن، محفوظة من عبث الأرضة، خالية من التشطيب
   والتسويد، بها طرر قليلة جدا.
  - × مقياسها: 18/ 22.5 سم.
    - × مسطرتها: 25.

# كتب الناسخ في أول ورقة:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلمه وصحبه وسلم تسليا واعلم أن هذا «بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام، جعه الإمام الفاضل الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن مسعود العثماني الطرنباطي الفاسي، تغمده الله وعامله برحاته، بفضله، وكرمه آمين».

اكتفى الناسخ بذكر تاريخ الانتهاء من الكتابة دون الإشارة إلى اسمه قائلا:

«انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل، بمنّه وكرمه في آخر عام (1266هـ)».

وعلى ظهر غلاف المجموع كتب نص التمليك التالي:

«الحمد لله وحده، جميع ما اشتمل عليه هذا المجموع: الطرنباطي في فضل العلم ثم تأليف في التصوف لابن عجيبة، ثم آخر في سر الحرف للبوني، ثم حاشية اليوسي على مختصر السنوسي، رحم الله الجميع ونفعنا بهم آمين.

الحمد لله، صار في نوبة العبد الضعيف الآتي اسمه آخرا بالبيع التام المبرم بثمن قدره خمسون أوقية. بحضرة فاس(…)(1) الله وكتبه بيانا(…)(2) بن محمد الخياط (…)(3).

كانت هذه النسخة الثالثة التي استعنت بها وقابلتها بالنسخة الأم، لكونها تتميز تقريبا بنفس مواصفات النسختين السالفتين.

وقد رمزت لهذه النسخة ب: (د).

5. نسخة رقم 1643 د.بالخزانة العامة بالرباط

تقع في مجموع مكون من 236 ورقة ويضم:

- 🛎 شرح التاودي على جامع الشيخ خليل.
- \* تأليف للطرنباطي في فضائل العلم سماه: «بلوغ أقصى المرام....».
  - » حاشية سيدي عبد الرحمن الفاسي على دلائل الخيرات.
- حاشية سيدي عبد الرحن الفاسي على الحزب الكبير للإمام الشاذلي.
  - 🛎 شرح زكرياء الأنصاري على المنفرجة.

تقع المخطوطة في 42 ورقة ( = 84 صفحة ) من ورقة 82 إلى ورقة 123.

<sup>(1) (2) (3)</sup> كلمات مبهمة وغير مقروءة.

× مقياسها: 22/ 18 سم.

× مسطوتها: 27.

× خطها مغربي متوسط، سالمة من الشوائب ومن تسرب الأرضة إليها.

# قال الناسيخ في أول المخطوطة:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الشيخ الإمام الفاضل أبو عبد الله سيدي محمد بن مسعود العثماني الطرنباطي الفاسي تغمده الله وعامله برحمته، بفضله، وكرمه آمين».

والنسخة خالية من الطرر، وهي تقترب في كثير من النسخ: ( ب، ج، د ).

انتهى الناسخ من كتابتها عام 1276 هـ دون أن يثبت اسمه.

رمزت لهذه النسخة ب: (- هـ -).

6. رقم 645 ك. بالخزانة العامة بالرباط.

تقع في مجموع يضم:

- بلوغ أقصى المرام... للطرنباطي.
  - 🛎 تقاييد لمؤلف مجهول.
    - القانون، لليوسى.
- 🛚 تقريظ المسامع بشرح كتاب الجامع، لمحمد التاودي بن الطالب بن سودة.
  - تقاييد لمؤلف مجهول.
  - تأليف اشتمل على مبادئ في التصوف لمؤلف مجهول.

🕷 تقاييد لمؤلف مجهول.

وتتصدر نسخة المؤلف مقدمة المجموع من صفحة 1 إلى صفحة 97.

× مقياسها: 1.5 / 16 سم.

🛚 مسطرتها: 23.

× خطها مغربي جميل، مقروء، واضح، وسالمة من عبث الأرضة.

يحيط بكل صفحة من صفحات المخطوطة المكتوبة، إطار ملون بخطوط حراء وزرقاء.

وقد جرى الناسخ على كتابة أبواب الكتاب وأوائل الفقرات بخط عريض بالمداد الأحمر والأخضر مثل «الحمد لله»، و «اعلم»، «الباب الأول»، وأسماء بعض الرواة والأعلام المشهورين. الأبيات مشطرة، وعلى جانبيها فواصل حمراء وخضراء. ويوجد على هوامش النسخة بعض الطرر.

والنسخة خالية من ذكر اسم ناسخها وتاريخ الفراغ من نسخها، وهي تحمل خاتم الخزانة العامة بالرباط، كما تحمل على ظهر الغلاف اسم المخطوطة واسم مؤلفها.

رمزت لهذه النسخة ب: (- و -).

7. نسخة رقم 2560 د. بالخزانة العامة بالرباط.

توجد ضمن مجموعة تحتوي على:

- التعريف بسيدي محمد العياشي ومبدأ أمره، وغزواته، وأحواله من منشأه إلى وفاته.
- تأليف في العلم وفضائله، لأبي عبدالله محمد بن مسعود الطرنباطي من صفحة: 94
   إلى صفحة 208.
  - قصيدة للقاضي أبي الحسن الجرجاني.

- ت دخول الشيخ اليوسي لفاس، وانشاده البيتين المعصومين وجواب شيخ المشايخ، سيدي عبد القادر الفاسي بقصيدة....
  - تقييد من العهود المحمدية الكبرى، للشعراني.
  - نصيحة الأغنياء وفضيحة الأغبياء، لسيدي عبد الرحمن بن جلون.
- تقييد على حديث تمثيل أعمال أهل الكتابيين والمسلمين بعمل الأجراء في أبعاض
   النهار لأمير المؤمنين مولانا سليمان.
  - x مقياسها: 21.5/19 سم.
    - x مسطرتها: 21.

كتبت بخط مغربي مقروء، واضح، تتخلله ألوان حمراء وزرقاء عند أوائل الفقرات والأبواب، وكذا عند أسماء بعض الأعلام المشهورين.

كتب على هامش الصفحة الأولى ما يلى:

"الحمد لله وحده، وجدت بخط المؤلف لهذا التعليق على ظهر تأليفه هذا بخط مشرقي: "بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام» جمع الإمام الفاضل الفهامة أبي عبد الله مسعود العثماني الطرنباطي الفاسي، وأجاره الله من اللطف على أجمل عوائده».

والنسخة تكاد تخلو من الطرر. ولم يثبت الناسخ اسمه عليها، ولا تاريخ انتهائه من نسخها.

رمزت لهذه النسخة ب: (-ز-).

- 8. نسخة الخزانة العامة بتطوان، رقم 389.
  - تشتمل على 83 صفحة.

- ™ مقياسها: 17.5/ 12.5 سم.
  - 😁 مسطرتها: 25.
  - خطها مغربي جميل حسن.

يوجد على غلاف المخطوطة اسم المؤلف، وكتب على هامش الصفحة الأولى:

«الحمد لله، وجد بخط التعليق على ظهر تأليفه هذا بخط مشرقي:

«بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام » جمع الإمام الفاضل الفهامة أبي عبد الله محمد بن مسعود العثماني الطرنباطي الفاسي، أنفع الله بفوائده، وأجراه على أجل عوائده».

- ميزت رؤوس العناوين والأبواب وأوائل الفقرات بالمداد الأحمر والأزرق.
  - « سلمت أوراقها من نهش الأرضة وعبثها، ومهو امشها بعض الطرر.

تخلو النسخة من ذكر اسم ناسخها وتاريخ الفراغ من كتابتها، والظاهر أن هـذه النسخة تقترب جدا من نسخة 2560 د. وبينها تشابه كبر.

رمزت لهذه النسخة ب: (-ح-).

### 11 - عملى في التحقيق:

يتلخص عملي في تحقيق هذا الكتاب في الخطوات الآتية:

خبطت النص، وحاولت إخراجه سالما، مراعيا في ذلك الشروط العلمية للتحقيق، معتمدا على نسخة مؤسسة علال الفاسي برقم 181 التي يغلب على الظن أنها مبيضة المؤلف، واعتبرت هذه النسخة هي النسخة الأم، ثم قابلت المنسوخ مع النسخ الأخرى، مثبتا أهم الفروق بينها وبين النسخة الأم بالحاشية.

- × عزوت الآيات الواردة في النص إلى سورها، وأرقام آيها.
- \* قمت بتخريج غالب الأحاديث التي ذكرها المؤلف من مصادرها، باستثناء القليل منها استعصى على الوقوف عليه، معتمدا في ذلك على كتب الحديث المرجوع إليها في هذا الشأن، مع محاولة نقل كلام الأئمة الحفاظ على الحديث، خاصة إن كان مختلفا فيه، أو غير ذلك كها هو واضح من الإحالات المثبتة في الهوامش.
- \* عملت على تخريج وتوثيق عدد كبير من آثار وأقوال السلف الصالح، وقد تطلب منى ذلك جهدا كبيرا، لكثرة استشهاد المؤلف بها.
- « وثقت كثيرا من النقول الواردة في النص، وأحلتها على مصادرها حسب
   المستطاع، وتركت البعض الآخر الذي لم أغكن من الوقوف عليه.
- حرصت على إيراد تراجم مقتضبة للأعلام البشرية مشفوعة بمصادرها ما استطعت إليه سبيلا. وهناك أعلام لم أترجم لها، إما لكونها في تقديري معروفة ومشهورة، أو استعصى على الوقوف عليها، فكان ذلك عن إكراه.
- \* حددت البحور التي نظمت عليها الأشعار المبئوثة في تضاعيف الكتاب، شم حاولت نسبة الأبيات إلى قائليها حسب المستطاع، كما أثبت في الهوامش بعض الاختلافات الواقعة فيها. وذكرت أحيانا بعض التعليقات والإضافات في شأنها.
- لا قمت بشرح بعض الألفاظ اللغوية والفلسفية والصوفية، مع عدم الإطالة في ذلك، معتمدا في هذا الأمر على كتب اللغة والمعاجم.
- ب في حال وقوع خطأ نحوي أو لغوي غير مقصود صدر من الناسخ أو المؤلف،
   أثبت الصواب في موضعه من النص، ثم أذكر الأصل في الهامش.
- ب حددت نهاية كل صفحة من النسخة الأصل، بوضع خط مائل آخرها، وأشرت
   إلى رقمها في الحاشية بين معقوفين.

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (النَّجْنَّى يُّ (سِيلنم) (لاَيْرُ) (الِفِرُوفَ مِيسَ



رَفْعُ معب (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجُّنِّ يُّ (سِلْنَمُ (لِيْرُمُ (لِفِرْدُونَ مِسِّ ع ب الرسائل والكنت الدند المرسائل والكنت الدند الدند الدند المرسائل والكنت الدند الدند الدند الدند المرسائل والمراح بين ورسائل والمراح المحليل المرسائل الم

181 6





الصفحة الثانية من المخطوطة - أ -

الكالمنابة كالماسا ولوالأديم ولانتياخم وتبعيغ العسب

لنا فيع جابر ويولس عند الم الوالله صلى المباليه وساء المبرية والساعة الإاما والريد في ورجع ميفالها و المالي والغرج العشل ا

الصفحة الأخيرة من الخطوطة - أ-

الدال جاء الهي المناف وم مريد والما وطي المنال مسائل المراكم والراكوع الم مراح المراجع ا و مراجع المراجع و و المراد و معروالعظ العراله العالم العالم المناه العالم و من المراه على المراه على المراه المراع المراه المراع المراه الم الله والدالة مر والعامر العليم والعليم والمرية ورجاة السياوي وتبدو ميان والالان والدياء على وو عدومان دعض الاجتباس مفلمن لورد مروعي على ما روم وطل مضاداموالد مَّنَا مَ وَمَا إِلَا العَاوَلِ العَلَمُ السَّعِينَ النعولِ فَالْمَارُونَ الْمَارُونَ الْمَارُونَ المَارِينَ المَارِينِ المَارِينَ و المان الم المان الم المائمة والمان أمامة على الديم والدي المان المالغزا المان وي والنواء والود اه الره اهلاغ المية والدر العدد موار الصير على منوا و على م من وروم على من من العدد العدال الدال معسد و الوالى كاه دار و الكذابي معسورا و معرف ولا المنقر الالمية المنظم الذرابع المن ملت المتحمل الله المال مراريز الارداد موان مظالمه القي الاي على الدارات الدارات معالم الدارات المستعملات والمعالم - . نيخ رص ، ويشمل على مفرمة و توسير ايواى رضائية والعبيد من واند اوالعلور وسب وضعة العامنة) من ومادة موالعل عن منعفه وراعتيقة النامي ميدها، بيرا أولا ليه ورُّ على موليين وَمَلَى النِيا مَعْوَالُ العَيْ الرلامِيرُ مع مراطع العامل على واقتياته وآيَ بَورِكِ بالفعرة والسّال وظل البنى الانه فروورى وعلى الدجد والع فيد صور وكفيهم منه مفنول وررقة وزالها والمسندي وفرج صف إوسواد صعة ويكت بمعواته على بدانك أنا الإيتران النفيض بوجد والوعورة وحوكة ية مغربة مغرار صعة في المنع به المعلى على مان به قاله وقد معيدى فالداله الو والترسيد عبوال على الموات ، ما فسية فرح اللغن الدصية كلفية الانشياء جدي إي ما عن قال ودكت با إما كميا الايت وعني في من المنسياء عن قالها در نعل والى ورى وقع قال ورى عدالعا العاص الول ته مدملات وفع الى الله ولا تما كالمتورك الواد والمرودة والدالضوي البيت على مد والنكي منولاموا الحاط بالكف والعلب ويوفع مشة والأن إدائه والدلب واستنباط العالم سندة ولونيش مند مالكسي وبعضه مفير دال ظافة أفسار الله وكل ور ولاميد وورى مدر الفرور والسروي مان الني وريمو العالماء والذلافوي للصوملى ومعرس أوش أند بالدي الدائم

كألىمى

الصفحة الأولى من المخطوطة – ب –

الميكنية والنظام برادا المرم الطرك الونعات وأستان على مثالة المن ما المتازي والمرا المنالية وعديث عدمان مالكِ وأمرعن فرط غزاء فن على ال وغ هرمو يمثل غروان و والعرارة عراقي تراكز إربالله الله عمد أو جيبة عن من العنز والسوق ليس العرب على في المراز ما في عن المراز من الما المراز من الم وموطل الجروس والمناللة المنايات ويتوس على المنظمة عروم العل فيد والعالم ووكار مبراحكم بالحنزل وإذااله غيزانعا وي تيكانه الشياع الطباء والمعتبداة والمنته ووعيسون هُ 10 الجون الأكمار ون من المنز كما من علامة المنتين ينتن بتانية من النبر ويو والبياسيّ تعالما النبا عنهو والعيد والمرسة المنك الروم فيناة وفراعا أية موسل مراه بينا الكالماء عجا كااذا تنا الركدان سَالِنْوَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِلْ لا يَعْدَى مُنْ تَعْمَى العَرْقَ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِينَ مِنْ وَرَا إدنع التكليمام علن امتني عليه عافة ه على ابري معتمة التلاة روم والالورداء المدخال عاليام أربلنآ كلم مزم وي وحمالاً النقل وتعلل النكارًا أن أنه على العلم جَانَا رَمَّةُ العِلْ وَمَا والعُلمَا وروو عدره الشرولية والمنظمة الأرامة المتينزي العلم انتراعاً مراكم فينت ونشاغ العُلماء حسّ اذالم بعد عالم الم التنزل تلام ورسّل مرد الأميني لما عُلمَتِ العَرِيدِ على عَلَم المناس ورادم العيد والنبر والسيوط أ الهدر علمه من الدو فالنارين إن التشاعز أن أن ح العلم ومتبت المجلونين معالديء السااعية عليد البرعم والعرف والمؤالين وروة المرمن الروسرال والد علية وريال الأنفع النسلفة من عن مراقة بالأن وغبالا للهم بزو اند زيية واليم مرسق ميدو السال مونية والعب ويتكلم البقرو كم العرب العارة الدوخ مال النقل العفل واخرج التكاع كالرزو التعدم والسيدا المراكب ليدوم الدادة برئين العالمة الأي المائلة مهك الماري مع بيت العدار وعين ميت العرف والعرف التأل فلامزوان عقام الأمقاله بالابوال بئوا بالزاكمون ورتستن تكثيرا على العيل ومؤهد اغل العباز مُبعلون والنَّيْل ويروسنر، بين الحيوي غليه عرية والسيِّر ورَّ وروا رصّاحَة وري وأما من ال وَسَوْلِهِ عَالِسَمُ لَهُمْ مِنْ إِلَهُ وَالْعِلْمُ فِي إِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ عَدْ مباليطر فيل أن يربع وزمة من وقران متوالزينب من ليتوق ورال من ! عب السائر أن بعدن الشفاعة لا إبره مراكز استه والله من الميلناء الفاطر الفاطريوا عن ع وريتم والبين رة اخرارون الدالير بي المالين من الكيام مراكمات بالينيرات ووقع البعل العديات برامتنياب السيّنان وعف الوارير ما إنه النّها فأولانها ويخفلوا الممتزوز فإ مّا والمسب طوار فروانها لم مرديد وينذا في - في ين الفالغ وذالوزاعان وارزاجه وورتياته والقام للومل مناها وتوالية غهال سادلب واليشتر والسب البواغ متعرصيخ بوع الاغوس ويتع حيواستذادب تواثل مراية وإلى بمايته وولعب موكك وَ النَّهُ بَدُ الدِيرَ الدِيرُ الرَّالِيعَ وَرَمِن شعرَهِ وَلِيْ رِوَ (لِكُونَا فِي (الْحَشِّلَ النَّالِي واقا وعشا وَالسَّال المروالة يه النبانيذ البرألينج الريوالوالعزائه مرميستعكره بلاغ راز العهب بيه موسود وسبب مستوح الدحدة آجه الملمولم موالنباخ ولجميدة السلم والجراد بالعالمي فالعر ملاحما، مواضح لاشالم الفكح العنظيم حوصية جوح الدحدة آجه واللموكم على يخصف المتعادم في العالم المتعادم في الم

الصفحة الأخيرة من المخطوطة – ب –

وَعَلَى اللَّهُ عَلَىٰ حَيْثِ وَالْمُعْلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

۸ واعلم اه هذا بلوغ اختص المام به نئو النحل وسابتعك برعباللعثما و ۸ همیشع الاسل الباسط البیستم آبوعب الدرمیب برخت و مصحودانت الن کم الکرنیدا کی تم انواب، تصویم الدروسی برخت بعضروکرس و لبین که

المتسولاء الإمترو العلم واعلى واعلى ورجات السياحة وتستدوعاره والصلة والسكامعلى مبيونا عنه والمنتصوي بمزيز التحلني والتجليز. وعنوال وأعلبراغا لمبلي للطب والسنت. ووجد مبيونا عنه والمنتصوي بمزيز التحلني والتجليز. وعنوال وأعلبراغا لمبلي للطب والسنت. ووجد وان بعين الزمية من عالين في ويكم و حقب على ويرا لله بين ويك كلب من إن ابت المنظير الم من مِنا بِالعِلم وانعلما و لتنبعث النب سرائي كلبدو غصبار . إنام معت مااعواله كا هام كا نعالمهالي كالدابد المرور ويلج لها بعثلاة رحاء الاستنامة على العير وانكن لمت اعلالعذا الامي عيركانيم ولأكرت الالخوراه لامع على باءمه العد طرابوا عبد عفله وزج عدمة والمعلم وجهله ولوسنزت على نعيسها بغيت المالعيستورا والمكت كان ولكب الكت مسكم وراد وأعلم اه اعف والنسالة متكانفة والشرايع وامرعامت وأجفة علمان العلم من الملافك الت وأرفع

الورجلت وواه بطايلها قص اللى اعالت اوالسابل عكسته المراجبته بعائبتين وعساطن ببرنعها العام تنمان ته ويشترا في مسترابواب وخات المفرد الأسلم العلم وس فيزم وحاوث قالقريم غيرمنغهم واختلف الناشيد على داوكا يدعلي فوليه وعلى التاف مغال العراليل يولعسر الاكلاع علوة ايتدوا لمآبورك بالغصسة واليثال وفالالجنرالمخ ورو وعلوانه بير واعربهم وودكيز ومنها مغروارومين والعبل اللماه السنوي شرخ حفال بغويه عبز يتكنشع بهاما تتعلى بدالك شاجا ايمة اللفينى بوج مدا انوجرى وحسرك ي مغوسته بنواد مهنه بينكشف بصا العلوه على ما حويد والعربي تعزييه كسافا الدالعوف باللّه مسهم بدالها عاليا العلي بصحا المستند مترح الاعتمادات متبين الما المساخرين العاطاعيّة لريدت شجال حاكمياً لا ميشر يتسمأ الشء تما مما الاشتياء هرو المعلولات خدم سايمتو ورود فكم ي مالضروري عوالعام الماعل واقعيد، فايترف على فكر وكسب كالغاكر كتصرر المراكز الاوا مزوا والشنوع في تعلى والنكر و موالعار لا إلى الكسب والكلب وهو الاست والل النكرية الرئيا والسندال العكليد مندوف ويعبر الله ويو ويع منظم والمسمر الارتقاقة افساله تكوه وخر



الصفحة الأولى من المخطوطة – ج -

منوخ ماهة تقاش و بالاكلم بزم اندرسواله و ومنتي يعيدة المالويين العراق وتكواب وبالمراح والمراكم و المراكم و و المراكم و و المراكم و و المراكم و المركم و المركم

الصفحة الأخيرة من المخطوطة - ج -

الصفحة الأولى من المخطوطة - د -

" الصفحة الأخيرة من المخطوطة - ي ح -

- المساهدين

الماسين كورياء رفيه والمراسطة

المارسي المال

على الانتومي مرات عليم التعليم التيانة وعلى والدواعلى الاالماع والأسلا وروان بداوات والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع والمراع والمراع والمراجع وال بدالمادسار المراصعي ببلا والعينا وشعب المسال لما وبالمارسان ما الماسر العاصل المراج المراك وما عامر والاستعام عالمات وعار داوط و الداوي اداوي الدراي المراي المعالم المعادر وا العارينيا والمرجعة والوات المال المرابعة المال المالية ورا والإكاع عدى والتناب معكورا والمان والمعنون العلية متكا بعنه المع بالمريامة والمال المراجع المالك والمراجع المروات ول ك بف رويتا بدينيا والانكاث كمن المال المشاور الاشارة المالا المانانانانانانان والمست ای معزیار و مدار ایواے و الار سا المالق المالق العام الاعاملي والتاتم ال المحرود المالم المسترق و الدهدي والمالي المالي المالية المالية والمالية المالية عام صر كاشير للات المنتخف أسام الاثيري، هواندي المار الموروكي ما وقرور مواليها المنامل المارة والمارة والمارة

م والكيم.).

الصفحة الأولى من المخطوطة - هـ -

وأعكن لت أها العزالاء ويرز أنيس والنوا الالاء اها مع عليه بأم في الله والمرابعة

الصفحة الأخبرة من المخطوطا - و -

94

الله المنافع المنافع

الحديدة المراحل وصوي عنظ الواقع المواقع في ملي طاق والواقع الأبراقل الدون الإعلام والأواقع ومع موال على المالي عند والمالي والع المراقع العراق المراقع المالي عند على المراقع والعراق المراقع المراقع عن المراقع على المراقع والعراق المراقع عن المراقع عن المراقع ال

گينو ع

## 208

عدبه ولم ناله اه چه بری انساعه دالبا ما کل به البل مال ویکی می الهرجی والدی است و وجه عرابی عباری استان الایال علما بیوی والی الدی بردی می اله جاری و بردی این وزد به اله الباله الباله و بردی این وزد به اله الباله و بردی این و و به الباله و بردی و بردی الباله و بردی بردی و بر

المهر

الصفحة الأولى من المخطوطة – ح –

العداد المرابعة وهذا الإناسة الموادة المالية والعداد المرابعة العداد المرابعة والعداد العداد المرابعة والعداد العداد المرابعة والعداد العداد المرابعة والعداد المرابعة والعداد المرابعة والمرابعة والمرابع

رَفَعُ معبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ السِّكْمَ (البِّرُ (الِفِرُوفَ بِسَ



رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ النِّيرُ الْمِفْرُونِ مِنْ الْمِفْرُونِ مِنْ الْمُفْرُونِ مِنْ رَفْخُ عبد (لارَّجَوْبُ) (النِّجَدِّي (لِّسِكْتِيَرُ الْاِلْادِوْدُ) (الِالْوَدُى كِسِتَ 223

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها.

الحمد لله الذي شرف العلم وأهله، وأعلى في درجات السيادة رتبته ومحله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بمزيد التعظيم والتجلة، وعلى آله وأصحابه الحاملين الكتاب والسنة، وبعد، فإن بعض الأحبة عمن خلص لي وده، وصعب علي فيها طلب مني رده، وطلب مني أن أجمع له شيئا من فضائل العلم والعلماء لتنبعث النفوس (1) إلى طلبه وتحصيله، إذا سمعت ما أعد الله لأهله، لأنها كُسالى كالدابة الحرون (2) يلاح لها بمخلاة رجاء الاستقامة على السير، وإن كنتُ لست أهلا لهذا الأمر، في عير ولا نفير، ولا كدت أن أكون أهلا مع علمي بأن من ألف قد أبدا صفحة عقله، وترجم عن مقدار علمه وجهله، ولو سترت على نفسي لأبقيت لها الحال مستورا، ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا. واعلم أن العقول السليمة (3) متطابقة، والشرائع بأسرها متوافقة، على أن العلم من أكمل الكمالات، وأرفع الدرجات، وأن فضائله لا تحصى، لكن لما علمت أن السائل متعطش لما (4) ذكر، أجبته بما تيسر وحضر. ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة.

<sup>(1)</sup> في: ب، و ج، د: النفس.

<sup>(2)</sup> حرنت المدابة تحرن حِرانا وحرنت لغتان وهي حرون وهي التي إذا استدر جريها وقفت، وإنها ذلك في ذوات الحوافر خاصة ونظير في الإبل اللجان والخلاء. واستعمل أبو عبيدة الحران في الناقة. لسان العرب13/ 110.

وفي هذا المعنى قال ابن قتيبة: «العلم قائد، والعمل سائق، والنفس حرون». عيون الأخبار 2/ 143.

<sup>(3)</sup> في: ج: السالمة.

<sup>(4)</sup> ابتدأ ترقيم الصفحة الأولى برقم: 2، ويحمل غلاف الكتاب رقم: 1. وقد حافظت على هذا الترقيم كها هو موجود.

رَفْعُ معبس (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَهُ (لِهِرْ) (الِمُؤوف يرِسَ

عب (لرَّحِنُ (الْبَخِّنِ) (سِلنَمُ (لِنَبِرُ) (الِفِرُوفَ بِسِ يغ أفسام العلوم وسبب وضعها 250 رَفْعُ بعبن (لرَّحِمْنِ (النَّجْرَيُّ (السِلنَمُ (النِّمْرُ (الِفِرُوفِي بِسَ العلم قسمان: قديم وحادث (1). فالقديم غير منقسم. واختلف الناس فيه، هل يُحدّ أو لا يُحدّ ؟ على قولين. وعلى الثاني قال الغزالي (2): لا يحدّ لعسر الاطلاع على ذاتياتيه وإنها يدرك بالقسمة والمثال (3). وقال الفخر (4) لأنه ضروري (5). وعلى أنه

(1) القديم لغة هو ما مضى على وجوده زمان طويل، وفي الفلسفة يطلق على الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء. والحادث هو ما يكون مسبوقا بالعدم، ويسمى حادثا زمانيا. المعجم الفلسفي 1/ 433، 2/ 189.

ويرى الغزالي أن القديم هو اسم مشترك بين القديم بحسب الذات والقديم بحسب الزمان. فالذي بحسب الزمان هو الذي لا أول لزمان وجوده. وأما بحسب الذات فهو الذي ليس لذاته مبدأ وعلة هو به موجود. وبهذا الاشتراك يشترك الحادث أيضا. فالحادث بحسب الزمان هو الذي لزمان وجوده ابتداء، وبحسب الذات هو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة. معبار العلم ص: 213- 214.

ويقسم الغزالي أيضا العلم إلى قسمين: أحدهما علم بذوات الأشياء ويسمى تصورا، والثاني علم بنسبة تلك الذوات بعضها إلى بعض بسلب أو إيجاب، ويسمى تصديقا. معيار العلم، ص: 170.

(2) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام الفقيه الشافعي. إمام الفقهاء، ومجتهد زمانه. برع في المذهب والأصول وألحلاف والجدل والمنطق والحكمة والفلسفة. توفي سنة 505هـ. له مؤلفات وتصانيف في عدة فنون منها: الوسيط والبسيط، والوجيز، وإحياء علوم الدين، ومعيار العلم، والمستصفى في أصول الفقه، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 353، طبقات السبكي 4/ 104، شذرات الذهب 4/ 10،13. وانظر كتاب (سيرة الغزالي) للأستاذ عبد الكريم العثمان.

- (3) «التقسيم هو أن نميزه عما يلتبس به. وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر...». ينظر: المستصفى 1/ 21 - 22، وشرح المقاصد للتفتزاني 1/ 193.
- (4) هو محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. توفي سنة 606 هـ. من تصانيفه: مفاتيح الغيب، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ومعالم أصول الدين وغير ذلك. تنظر ترجمته في: عيسون الأنباء 2/ 23، وفيسات الأعيسان 4/ 248، طبقسات السبكي 8/ 81، شدرات الذهب 5/ 21.
- (5) أورده صاحب شرح المقاصد 1/ 189. وقال الرازي في المحصول 1/ 102: "ولولا أن العلم بحقيقة العلم ضروري وإلاّ لامتنع أن يكون علمه بكونه عالما بهذه الأمور ضروريا».

يحد فلهم فيه حدود كثيرة منها مقبول ومردود. فحده الإمام السنوسي<sup>(1)</sup> في شرح صغراه بقوله: «صفة ينكشف بها ما تنغلق به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه»<sup>(2)</sup>. وحده في مقدمته بقوله: «صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به»<sup>(3)</sup>. والمحرر في تعريفه. كما قاله العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي<sup>(4)</sup> في حاشية شرح المسغرى: «إنه صفة كاشفة للأشياء وبحيث إنها حاضرة لديه كشفا إحاطيا لا يشذ عنها شيء ما من الأشياء»<sup>(5)</sup>.

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي عالم تلمسان في عصره. توفي سنة 895 هـ. له تصانيف كثيرة، منها: عقيدة أهل التوحيد ويسمى العقيدة الكبرى وأم البراهين ويسمى العقيدة الصغرى، وغيرها.

تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص: 563، كفاية المحتاج 2/ 22، دوحة الناشر ص:121.

- (2) شرح الصغرى، ص: 331.
- (3) يعني بالمعلوم: «كل ما يصلح أن يعلم، وهو كل واجب، وكل مستحيل، وكل جائز. ومعنى ينكشف: أن يتضح ذلك المعلوم لمن قامت به تلك الصفة، ويتميز عن غيره اتضاحا لا خفاء معه». ويقصد السنوسي من هذا التعريف «التقريب على سبيل الاختصار لعسر تعريف العلم بها يسلم من كل مناقشة. ويدخل في العلم على مقتضى هذا التعريف إدراك السمع، والبصر، وسائر الإدراكات. فهي إذن، أنواع من العلم». وهذا في نظره مذهب الشيخ الأشعري تَعَمَّفُهُمَّنهُ.
- ينظر كتاب: شرح المقدمات في علم التوحيد. مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 49 ضمن مجموع. ص: 43- 44.
- (4) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي بن علي ابن أبي المحاسن الفاسي أحد كبار أعلام فاس، كان يلقب بسيوطي زمانه. تو في سنة 1096 هـ. من تصانيفه: مفتاح الشفا، وأزهار البساتين، والأقنوم في مبادئ العلوم، وغيرها. تنظر ترجمته في: الصفوة ص: 201، التقاط الدررص: 231، الأنيس المطرب ص: 13، السلوة 1/ 314.
  - (5) حاشية عبد الرحمن الفاسي على شرح صغرى السنوسي، ص: 4.

[3]

والحادث قسمان: ضروري ونظري<sup>(1)</sup>. فالضروري هو العلم الحاصل بأول توجه فلا يتوقف على نظر وكسب، ولا تفكر، كتصور الحرارة والبرودة، وأن الضدين لا يجتمعان. والنظري هو العلم الحاصل بالكسب والطلب، وهو الاستدلال أي النظر في الدليل واستنباط المطلوب منه. وقد يعبر عنه بالكسبي. وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام: نظري وضروري وبديهي. ويفرق بين الضروري والبديهي بأن الضروري هو العلم الحادث الذي لا قوة للعبد على دفعه مع اقترانه بالحس الباطن المسمى بالوجدان وإحدى الحواس/ الخمس. والبديهي هو العلم الحادث الذي لا قدرة للعبد على دفعه، ولا يقترن بشيء من الحواس، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أعظم من جزئه.

ثم اعلم علّمنا الله وإياك علم السمو بنا إلى حضرة قدسه، ويحلنا بفضله في محل أنسه (2)، أن الله خلق نفس الإنسان من صفا صفوة النور، وأحلها مكانا مكنيا، وألبسها ثوب الطهارة والزكى، ثم أهبطها من مكانم ونقلها من قرارها فأودعها قارورة الجسم لحكمة أرادها، ﴿لِيَبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ﴾(3) فيفوز بالفَلاح من زكاها، ويبوء

<sup>(1)</sup> يقسم الغزالي العلم إلى قديم وحادث. فالقديم في نظره هو علم الباري عز وجل الذي لا أول له، وهو محيط بكل المعلومات، فلا يتعدد بتعددها ولا يوصف بكونه كسببا ولا ضروريا.

وأما الحادث فينقسم عنده إلى ضروري ونظري. فالضروري ما يضطر إلي علمه بأول العقل، كالعلم بوجود الذات، والألم والملذات. والنظري هو ما يفضي إليه النظر الصحيح مع انتفاء الآفات على وجه التضمن لا على وجه التولد خلافا للمعتزلة.

والنظري في تصوره مكتسبا بالاتفاق، والعلم المترتسب عليمه ضروري بعد حصوله عنده. ينظر (المنخول)1/ 42-43، وكذا (الورقات) للإمام الجويني ص:9، اللمع في أصول الفقه للشيرازي1/4، و(القانون) لليوسى ص: 119. وغير ذلك.

<sup>(2)</sup> الأنس عند الصوفية: التذاذ الروح بكمال الجمال، وهو ضد الهيبة. وكمال الأنس انبساط المحب نحو المحبوب. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، ص: 49.

<sup>(3)</sup> لللك، من الآية 2.

بالخيبة من دساها<sup>(1)</sup>، وجعل بين النفس والجسم تعلقا عجيبا، وارتباطا غريبا لولا هو لم يستقر لها قرار فيه، لما بينهما من التضاد، وبذلك التعلق والارتباط تحلّت النفس من كثافة الجسم بأوصاف، وتحلّى الجسم من لطافة النفس بأوصاف، لكن النفس أشد انفعالا لمقتضيات الجسم وأكثرها اتصافا بأوصافه لبعدها عن عالمها وقربها من عالمه، والطبع يسرق من الطبع القريب المجاور كلّما مال الجسم لمقتضى النفس عاقه عن ذلك طبع عالمه القريب فضعف الميل، وكلما مالت النفس لمقتضى الجسم لم تجد وازعاعن ذلك من عالمها لبعدها عنه فاتصفت بأوصاف الجسم وتلوثت بمقتضياته حتى أخرجها ذلك عن طبعها، وتدع عنها أثواب طهارتها ولوثها بأدران الشهوات، وأمرضها بعلل (2) الآفات/، فصار لها من ذلك أعظم حجاب عن خالقها وأكبر قاطع عن عالمها، والعبد مطلوب بخلاص نفسه وتطهيرها وتحليتها بالأوصاف التي كانت عليها قبل التركيب فتعود إلى ربها طاهرة زكية (أناضية مرضية) (4)، كما قال الشاعر (5)؛

يسينها من خلل أو زلل تنجو به من قول أو عمل

[السريع]

حافظ على نفسك من كل ما واحرص على تخليصها بالذي

<sup>(1)</sup> اقتباس من الآية الكريمة: ﴿قُدُّ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ﴾ الشمس الآيتان 9 -10.

 <sup>(2)</sup> العلة اصطلاحا: عبارة عن بقاء حظ العبد في عمل أوحال أو مقام أو بقاء رسم أو صفة. اصطلاحات الصوفية،
 ص: 131.

<sup>(3)</sup> في:(ج): زاكية.

<sup>(4)</sup> بغية السالك في أشرف المسالك، لأبي عبدالله الساحلي، بتصرف. 1/ 120-121.

<sup>(5)</sup> البيتان لأبي عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبي من أهل المرية المتوفي سنة 750 هـ. ينظر نفح الطيب 7/ 93.

[البسيط]

قال الآخر<sup>(1)</sup>:

يا خادم الجسم [كم] (2) تشقى بخدمته عليك بالنفس فاستكمل فضيلتها

وأنشد الآخر:

الروح من عند رب العرش مبدرة قد ألف الملك الجبار بينهما فالروح في غربة والجسم في وطن

وتطلب الربح مما فيه خسران فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

[البسيط]

وتربة الأرض أصل الجسم والبدن ليصلحا لقبول الأمر والمحن فلتعرفن ذمام النازح الوطن

«وهذا هو العهد الذي أخذ الله على بني آدم وهو لُباب اللّباب؛ لأن العمل لُباب العلم، وطهارة النفس لباب العمل وهي الغاية التي شد لها الأنجاد عُرى العزائم وأمّلها كل صائم وقائم. ولما عجزت العقول عن إدراك سبب خلاص النفس من عللها، وكلّت عن معرفة ما يطهّرها من دنس شهواتها»(3)، إذ لا تستقل العقول بذلك خلافا لمن وهم، فبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام هداة للعقول إلى ما فيه خلاص الأنفس وتطهيرها، فجاءوا(4) من عنده بأمرين: العبادات والعادات. أما الأول فمرجعه إلى صحة الاعتقادات والقيام بوظائف العبادات الفرعيات، وأما الشاني فمرجعه إلى إقامة الأبدان بالأغذية والمعالجات ونظام المعاش بالمعاملات. والأمر الأول وإن كان هو آكد إذ هو الذي كلّفنا به، لكن قوامه بقوام الثاني فاحتيج إليهما معا،

<sup>(1)</sup> ديوان البستي ص: 183.

<sup>(2)</sup> في الأصل: كي. والتصحيح من ديوان البسي.

<sup>(3)</sup> بغية السالك في أشرف المسالك، لأبي عبدالله الساحلي 1/ 121 – 122.

<sup>(4)</sup> في (ج): فجاء.

وصارا<sup>(1)</sup> في التحقيق مكلفا بها. وقد قام بكلا الأمرين المعلم الأكبر المبعوث لسياسة البشر وسيدهم في الدارين على وكان أصحابه رضي الله عنهم يعرفون من الجميع ما يحتاج إليه إما بتلقيهم (2) منه على أو بفهم من القرآن لسهولة ذلك عليهم من حيث كوئهم عُربًا ونور الله بصائرهم بالمشاهدة فلم يحتاجوا / إلى آلة يتوصلون بها، ولا وسيلة يستعملونها، غير أنهم كانوا يكتبون ما يسمعون في الرقاع واللّخاف (3) لعلمهم أن ذلك وسيلة إلى حفظه، فلم استمر القتل في القراء وخاف أبو بكر ضياع القرآن جمعه في الصحف لعلمه أن ذلك وسيلة إلى حفظه.

ولما أحس عمر رَحِوَ الله أن فهم الكتاب والسنة يحتاج إلى موصل لما فيهما من دقائق الإشارات وغرائب العبارات، حضّ على رواية الشعر وتعلمه فقال في خطبته: «عليكم بديوانكم لا يضل، قيل وما هو؟ قال: شعر الجاهلية، ففيه معنى كتابكم»(4). ولما خشي عثمان رَحِوَ الله أن الناس، جمع القرآن في المصاحف لعلمه أن ذلك وسيلة إلى ضبطه وارتفاع النزاع فيه. ولما سمع على كرم الله وجهه اللحن، وخاف ضياع العربية، وضع النحو لعلمه أن النحو وسيلة إلى حفظ اللسان العربي، وحفظه وسيلة إلى فهم معاني الكتاب والسنة اللذين عليها مدار الشريعة المحمدية.

<sup>(1)</sup> في (ج): صار.

<sup>(2)</sup> في (ج): بتبليغهم.

<sup>(3)</sup> اللخاف: حجارة بيض عريضة رقاق، وإحدتها لخف. في حديث زيد بن ثابت حين أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أن يجمع القرآن قال: فجعلت أتتبعه من الرقاع واللخاف والعُسُب أي جريد النخل. ينظر لسان العرب 9/ 315.

<sup>(4)</sup> ينظر تفسير القرطبي 111/10.

ولما علم مهرة الصحابة والتابعين أن ليس كل أحد يقوم بفهم معاني القرآن، اشتغلوا بتفسيره، ودونوا التفاسير نصحا لمن بعدهم، ودوّنوا الأحاديث النبوية، لأن ذلك وسيلة إلى معرفة ما وقع به التّكليف، وهو وسيلة إلى الامتثال المقصود.

ولما كان ما يُنقل من الأحاديث ليس كله متواترا ولا متفقا على صحته عن النبي الله كالقرآن، بل منه الصحيح سندا وغيره، والقوي سندا وغيره، احتاج أئمة الدين إلى تمييز المعمول به من غيره، وإلى معرفة تلقي ذلك وتبليغه أحدث واصناعة الحديث وما فيها من الاصطلاحات والألقاب.

ولما كانت الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة، منها ما يرجع إلى كيفية عمل، ومنها ما يرجع إلى اعتقاد (1) صرف، والأولى لا تتناهى كثرة، فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة، فنيطت بأدلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية تستنبط منها عند الحاجة، فجمعوا ذلك ودونوه، وسموا العلم الحاصل لهم عنه فقها.

ولما احتاجوا إلى استنباط المسائل المتجددات والجواب عن كل نازلة إلى مقدمات كلية، كل مقدمة منها يبنى عليها كثير من الأحكام، وربها التبست ووقع فيها الاختلاف حتى تشعبوا شعباً وافترقوا على مذاهب، لم يروا إهمالها نصحا لمن بعدهم وإعانة لهم على درك الحقائق، فدوّنوا ذلك وسموه أصول الفقه.

والثانية وهي الاعتقادات، كانت في صدر الإسلام سليمة، ولما تكاثرت الأهواء والشيع، وافترقت الأمة كما أخبر به الصادق المصدوق الله على فرق<sup>(2)</sup>، كثر الخبث في

[6]

<sup>(1)</sup> في (ج): الاعتقاد.

<sup>(2)</sup> روى الإمام أحمد في مسنده [رقم 2022] وابن ماجه في سننه [رقم: 3993]، من حديث أنس بن مالك أن رسول لله صلى عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون وخلصت واحدة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة فتهلك إحدى وسبعين وتخلص فرقة قالوا: يا رسول لله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة ٩.

الدين، وغَطَّت على الحق شُبَهُ المبطلين، انتهض علماء الأمة، وعظماء الملة، إلى مناضلة المبطلين باللسان، كما كان الصدر الأول يناضلون عن الدين بالسّنان، وأعدوا لجهاد المبطلين ما استطاعوا من قوة، فاحتاجوا إلى مقدمات<sup>(1)</sup> كلية، وقواعد عقلية، واصطلاح وأوضاع يجعلونها محل النزاع، ويتفهمون بها مقاصد القوم عند الدفاع، فدوّنوا ذلك وسموه علم الكلام وأصول الدين ليكون بإزاء أصول السابق/.

وأيضا لما كانت ألفاظ الكتاب والسنة عربيةً، وفهمُها موقوف على فهم لغة العرب وضعوا اللغة ودونوها.

ولما كان ثبوت الشريعة موقوفا على صدق الرسول الموقوف على ثبوت المعجزات، وكان أعظم المعجزات القرآن العظيم، وكان إعجاز القرآن الموصل إلى ما ذكر يحتاج إلى مزيد فهم وتحقيق، إذ هو مملوء بالمجازات والاستعارات والكنايات فوضعوا علم البلاغة ودوّنوه.

ولما احتاجوا في أمر الصلاة والصيام ونحوهما إلى معرفة القبلة وساعات الليل والنهار دونوا علم الهيئة (2).

ولما احتاجوا إلى العد في المحاصات وقسمة التركات وسائر المعاملات وضعوا علم الحساب، إلى (3) غير هذا من الفنون.

ولما كان كل ما ذكر من الفنون وغيرها دائرا بين إدراك أمرين والحكم بأحدهما على الآخر وكان الفكر عند الحكم ليس بمصيب دائها بدليل مناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى أفكارهم، فاحتيج إلى ما يوصل إلى الإدراك ويميز صحيح الفكر من سقيمه

<sup>(1)</sup> في (ب)، و (ج): مقدمة.

<sup>(2)</sup> في (د): الهيئات.

<sup>(3)</sup> في (د): على.

[8]

ودوّنوا علم المنطق وعربّوه لتنتفع (1) به هذه الأمة المشرفة العربية، إذ هو المهيمن (2) على الأفكار والفهوم، وكان من العلوم التي استخرجها اليونان وهمو من الحكمة التي أعطوها. وكان يقال(3): أنزلت الحكمة على ثلاثة أعضاء في الجسد: قلوب اليونان، وألسنة العرب، وأيدي اليمن (4). فإذا فهمت هذا علمت أن التوصل إلى الحق بكل ما أمكن سنّة فعلها كل من الخلفاء رضي الله عنهم، بل وكل الصحابة، فلا يخطر ببالك وجه لِتحريم شيء من هذه العلوم/ ولا أن يقال فيه إنه مذموم، إذ هي كلها وسائل إلى المقصود وحَائمة على الورد المورود، فمن حرّم بعضها فليحرّم جميعَها، وإلا فمن أين التخصيص؟ ومن أنكر أن يكون ذلك وسيلة فالعيان يُكَذِّبُهُ، نعم، بعضها أقربُ وأكثر إيصالا من بعض. فإن قلت إن الكلام والمنطق مبتدعان وكل بدعة تجتنب. قلتُ: لا نسلم أن كل بدعة تجتنب، إذ منها ما يستحسن، ولو سلمناه فغيرهما من العلوم كالحساب والطب والتنجيم وصناعة الأصول والحديث والأدب ونحوها مبتدع، فإن قال قائل: إن السلف كانوا يحسبون ويعالجون ويجتهدون، وإنما أحدث في هذه الصناعات والألقاب، قلنا وكذلك كانوا يفسرون ويستدلون ويعللون ولا معنى للمنطق الا هذا.

<sup>(1)</sup> في (ج): لتتفهم.

<sup>(2)</sup> في (ج): المعين.

<sup>(3)</sup> في (ج): يقال.

 <sup>(4)</sup> في المحاضرات لليوسي: أنزلت الحكمة على ثلاثة أعضاء في الجسد: على قلوب اليونان، وأيدي أهل الصين،
 وألسنة العرب 1/ 149.

وأما التفاضل بين هذه العلوم فقد علم كل أناس مشربهم (1) فلا «ترى صاحب علم أي علم كان إلا وهو يرى أن لا فوق ما يعلم، إن كان صاحب علم حديث يرى فضله عمّا سواه، وصاحب علم القرآن يرى نفسه فوقه بدرجات، وصاحب التفسير يرى غيره بعين التحقير، وصاحب الفقه يقول: لا شيء فوقه، وصاحب الأدب واللغة يقول: هذا الذي به أخبرت به يفهم كل ما ذكرت، وصاحب الطب يقول: حفظ الصحة هو الأصل الذي يقوى به على العبادة، حتى صاحب النجوم (2) والحساب يقول: لا بد من معرفة هذا الكتاب، وصاحب الأصول يزيد على هذه الفصول ويقول: يكفي أن اسمي أصل ولا يثبت فرع على غير أصل، وأما صاحب علم الكلام فعلى رسول الله السلام» (3).

وأما أهل التصوف فيرون أن علم الباطن من الإيهان، والتوحيد وعلم المعرفة واليقين، وخواطر القلوب، ومعاملة علام الغيوب.

وفصل الخطاب أن كل علم أريد به وجه الله وقر صاحبُه فيه بأمر الله، فهو ناج إن شاء الله، وهذا كله بعد حصول ما لا بد منه، وما أحسن قول القائل<sup>(4)</sup>:

[الخفيف]

بسوى الحقّ قادح في رشادِه

كـل علـم يكـون للمـرء شُـغلاً

<sup>(1)</sup> اقتباس من الآية الكريمة: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱنْتَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزِقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾. البقرة، الآية 60.

<sup>(2)</sup> في (ج)، (د): التنجيم.

<sup>(3)</sup> ألف باء للبلوى 1/ 32

<sup>(4)</sup> نسبها صاحب النفح لأبي عبد الله الجليان، وقد أورد في مسألة البيتين قصة طريفة وعجيبة. ينظر نفح الطيب7/ 257.

## فهو ما يعددُه لمعادِه

## فإذا كان فيه لله حيظ

## تتمة:

اعلم أن طلب العلم والتفقه في الدين من فروض الكفاية كالجهاد، أوجبه الله على الجملة فقال: ﴿ فَلَوْلاً نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (١) الآية، و «من» للتبعيض، فإذا قام به بعض الناس سقط التكليف عن الباقين، إلا ما لا يسع الإنسانَ جهلُهُ من صفة وضوئه وصلاته وصيامه وزكاته إن كان محن تجب عليه الزكاة وحجه إن كان مستطيعا (٤)، فإن ذلك واجب عليه وهو من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات (٥)، وكذا كل من أراد أن يفعل شيئا فإنه يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه.

وقد حكى القرافي<sup>(4)</sup> في قواعده عن الشافعي في رسالته (<sup>5)</sup> والغزالي في إحياء على ذلك.

<sup>(1)</sup> التوبة، من الآية 123.

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد 18/ 426.

<sup>(3)</sup> في (ج): الكفاية.

<sup>(4)</sup> هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله شهاب الدين القرافي المصري، فقيه أصولي وأحد أعلام المالكية البارزين في زمانه. تتلمذ للعز بن عبد السلام الشافعي. توفي سنة 684 هـ. له مصنفات كثيرة منها: شرح التهذيب، الذخيرة، الفروق والقواعد، وغير ذلك.

تنظر ترجمته: في الديباج المذهب 1/ 205، المنهل الصافي ص: 215، شجرة النور الزكية 188.

<sup>(5)</sup> قال الشافعي في الرسالة 39: «وهذا الصنف من العلم دليل على ما وضعت قبل هذا على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء: حلّ و لا حرام إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؟.

<sup>(6)</sup> قال الغرّالي في الإحياء 1/ 19: «فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، فهو إذا أفضل الأعمال... فإن العلم إذا كان أفضل الأمور كان تعلمه طلبا للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضل».

[9] وقال ابن الحاج<sup>(1)</sup> في المدخل: «قال العلماء/ المحققون في معنى قوله ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»<sup>(2)</sup>: ما وجب عليك عمله وجب عليك العلم به»<sup>(3)</sup>.

ومثاله رجل أسلم ودخل عليه وقت الصلاة فيجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، فإن هذا ما يجب عليه فقط، فإذا أراد أن يشتري طعاما لغذائه وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في شراء الطعام، وهل يجوز نسيئة أم لا؟ وهل يفتقر إلى الإيجاب والقبول أم لا؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين في البياعات والأحكام المتعلقة بالمعقود عليه، أو أراد أن يصرِّف وجب عليه تعلم أحكام الصرف. وعلى هذا فلا يختص فرض العين بالعبادات ولا بباب من أبواب الفقه، خلاف لبعضهم القائل بأن الواجب هو تعلم الطهارة والعبادات فقط، وكذلك من ظهرت فيه أهلية وقابلية يتعين عليه.

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن معلى (4) السبتي (5) في كتاب غنية السالك في علم المناسك، قال النووي رحمه الله: «ومن أخل بمعرفة مناسكه خفنا عليه أن يرجع بلا

<sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المعروف بابن الحاج نزيل مصر، عرف بالزهد والورع والصلاح. توفي بالقاهرة سنة 737 هـ. له تصانيف كثيرة منها: المدخل، مطبوع في أربعة أجزاء، جمع فيه علما غزيرا، وغيرها من المؤلفات.

تنظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/ 301، شجرة النور الزكية 218.

<sup>(2)</sup> مسند الشهاب 1/ 135، الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 435، المعجم الأوسط 4/ 245. والحديث مروي من طرق مختلفة.

<sup>(3)</sup> المدخل 4/ 211.

<sup>(4)</sup> في (ب): ابن السبتي.

 <sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن علي بن معلي القيسي السبتي صاحب المناسك المشهورة. كان من الفقهاء المتصدرين
 للإقراء والتدريس. ومناسكه تدل على مكانه من العلم. توفي سنة 601 هـ.

تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج، ص: 383، كفاية المحتاج 2/ 27.

حج لإخلاله بشرط من شروط أركانه. قال: وربيا قلد كثير من الناس بعضَ عوام مكة يتوهمون أنهم يعرفون المناسك»(1). وقال غيره: «واعلم أن كثيرا من العوام بل من عوام الفقهاء يرجعون بلا حج كما ذهبوا، إلا أن يتغمد الله برحمته وذلك لما يفرطون فيه من دقائق الحج، وسبب ذلك أنهم يعوّلون على عوام مكة في كيفية الطواف وأخذ المناسك، وتلك غباوة ظاهرة وهمّة قاصرة/وهذا الذي حذر منه العلماء ونبّهوا عليه من التفريط [10] في شروط صحة العبادات، والاقتداء بمن ذكروه من الجهلة على ما جرت به العادة. يجب على المكلف التحفظ منه. وقد سمعت شيخنا الفقيه أبا يحيى بن (2) جماعة يقول في مجلس تدريسه: حضر عندي يوما رجل فسمع الطلبة يتكلمون في غسل باطن الأذنين من الجنابة، وأن نقل الماء إليهما واجب، قال: وكان الرجل لا يعرف ذلك، فلما سمعه قال: إنَّي لم أغسل باطنهما قط، وإنما أمسح كما أفعل في الوضوء. فقلت له: يجب عليك أن تعيد صلواتك كلها من وقت بلوغك إلى الآن. فاستعظم ذلك وشق عليه. فقلت لا بد من ذلك لأنك جنب إلى الآن. وكنت أعرفه قد حج، فقلت له كذلك يجب عليك استئناف حجك. فسأل الحاضرون عن الموجب لذلك، فقلتُ لهم: أليست الطهارة شرطا في صحة الطّواف؟ قالوا: نعم. فقلت قد أخلَّ بها. قال: فغاب عنى مدة كبيرة، وإذا به قد أعاد حجه. فسرّني ذلك منه لمبادرته لإبراء ذمته قلت: قـول الشيخ لهذا الرجل: يجب عليك استئناف الحج ليس على ظاهره، وإنها أراد والله أعلم أن يعود إلى مكة محرما ليأتي بالطواف على وجهه فقط. فأنت ترى ما ترتب على هذه الجهالة من التعب وما لقي صاحبها بسبب تفريطه من النصب ولولا أن الله تعالى أراد به الخير بإلهامه لحضور مجلس العلم لبقي على ما كان عليه من الجهل طول حياته وحينئذ يكون عاصيا، ولهذا قال مالك يَعَلَثُهَانا: من لم يحضر مجلس العلم فهو فاسق لا تقبل شهادتُه ولا إمامته نقل ذلك عنه المتيطى» / انتهى من المناسك المذكورة. [11]

<sup>(1)</sup> المجموع 4/ 324.

<sup>(2)</sup> في (ج)، و(د): من جماعة.

وقد ذُكر أن قاضيا بقرطبة أي له بمتعبد ليقبل شهادته، فقال له: لا أقبلها منك. فغضب المتعبد لذلك فسمع القاضي بغضبه فأمر بردّه، فسأله عن فرائض الوضوء وسننه. فقال: لا أدري. فسأله عن فرائض الصلاة وسننها. فقال: لا أدري. فلم رآه القاضي كذلك قال له: كم من ثقبة في البوق؟ فقال: لا أدري. فقال له: لا خيرا دريت، ولا شرا دريت، فلم تغضب لردّ شهادتك؟.

فعليك يا أخي ببذل المجهود في تحصيل الواجبات والكفّ عن المحرمات، إذ بها من النار تحصل النجاة، ومزيد الدرجات بعد فضل الله ورحمته، فإنها القطب المدار، وبها صلاح الدنيا والفوز بدار القرار، ودع عنك كل ما هو مندوب؛ كأخذ السبحة للتسبيح والذكر وغير ذلك، فلا محصول لشيء من ذلك مع ترك الواجبات واقتحام المحرمات. ويشهد لهذا المعنى ما قاله إمام العارفين ورئيس المحققين ابن عطاء الله(1): «من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن [القيام] بالواجبات (2)»(3). وقول بعض المحققين: أعال الجوارح في الطاعات مع إهمال بالواجبات (2)»(3).

<sup>(1)</sup> هو أبو الفضل أحمد بن محمد عبد الكريم تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري الشاذلي، فقيه ومتصوف اشتهر بالزهد والورع. توفي سنة 709 هـ بالقاهرة. له تأليف كثيرة ومفيدة منها: التنوير في إسقاط التدبير، الحكم، لطائف المنن، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: الديباج المذهب 1/211-212، الدرر الكامنة 1/273، طبقات الشعراني 2/473، البدر الطالع 1/107.

<sup>(2)</sup> في الأصل: والتكاسل عن الواجبات. والتصحيح من الحكم العطائية.

<sup>(3)</sup> شرح الحكم العطائية لابن عباد الرندي 2/ 77.

قال الشيخ زروق في شرح هذه الحكمة: «الهوى: الميل للأغراض النفسانية، واتباعه: العمل على مقتضاه. فالإقبال والإدبار من غير مبالاة بالشرع إنها تسرع النفس للنوافل مع عدم القيام بحقوق الواجب لما تعتقده في ذلك من استعجال الفتح، وإنه لا يكون بالمألوف بل بالمستغربات. وعدّ ذلك المشايخ من أعظم العيوب والآفات. (الحكم العطائية) بشرح زروق. ص: 179.

شروطها ضحكة للشيطان، لكثرة التعب وعدم النفع. ومثل هذا هو الذي يقال فيه: إن تعلّم مسألة منه خير من عبادة سنة. إذ به تحيا عبادة العمر وبجهله تموت وتتعطل (1). جعلنا الله من القائمين بما به كلفنا إذ لا حول ولا قوة إلا بما يسره لنا.

<sup>(1)</sup> القائل هو الغزالي كما في إحياء علوم الدين 1/ 229.

رَفْعُ معبں (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكنم) (الإِّرُّ الْمِلْوق كِرِسَ

رَفَّحُ بعبر (لرَّحِمْ الْهِجْنِّ كِيُّ (سِلنَمُ (لِنَبِّرُ لُلِفِرُو وَكُرِسَ (سِلنَمُ لِلنِّبِرُ لُلِفِرُو وَكُرِسَ البائي المكولي في فضل العلم

رَفْعُ بعبر (لرَّعِنْ (لِنَجْنَّ يَّ (سِلنَمُ (لِنَّرِثُ (لِفِرُوفُ مِسِّ

أما فضل العلم وشرفه فكبير والكلام فيه كثير، ولنأت منه بالنزر اليسير، وقد دلّ على فضله العقل والنقل. أما العقل(١) فقال الإمام فخر الدين الرازي: «أما الشواهد العقلية في فضل العلم، فمنها أن كون العلم صفة كمال، وكون الجهل صفة نقص، معلوم للعقلاء ضرورة. ولذلك لو قيل للعالم يا جاهل تأذي بذلك، وإن كان يعلم أن القاتل كاذب. ولو قيل للجاهل يا عالم فرح وإن كان يعلم أن القاتل كاذب. وقد ركز في طباع الحيوان الانقياد للإنسان لكونه أعلم منهم. وفي طباع الناس كل طائفة تنقاد للأعلم منها وتعظّمه. ثم إن العالم مع شرف علمه في نفسته يـصيّر النفـوس الجاهـــة (2) عالمة فيكون كالشمس للأرواح والحياة للأبدان، فكما أن الجسد بـ لا روح ميّت، كذلك الروح بلا علم ميّت، قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أُوْحَيِّنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ امْرِنَا﴾(3) فكان العلم روح الروح، فسعادته أبدية، وما كان كذلك فلا أشرف منه. ومنها أن الأمور الواقعة على أربعة أقسام: قسم يرضاه العقل، ولا ترضاه الشهوة، وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل، وقسم يرضاه العقل والشهوة، وقسم لا يرضاه العقل ولا الشهوة. أما الأول فهو الأمراض والمصائب الدنيوية. وأما الثاني فهو المعاصى. والثالث: العلم. والرابع: الجهل. فمنزلة العلم من الجهل منزلة الجنة من النار. فكما أن العقل والشهوة لا يرضيان النار، كذلك لا يرضيان بالجهل، وكما أنها يرضيان الجنة، كذلك يرضيان العلم. فمن رضى بالجهل فقد رضى بنار حاضرة، ومن اشتغل بالعلم فقد خاض في جنة حاضرة» إلى أن قال: «فثبت أن لا كمال ولا لذة فوق كمال

<sup>(1)</sup> سقط من: (د).

<sup>(2)</sup> في (ج): الجاهلية.

<sup>(3)</sup> تتمة الآبة: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا بَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَهُ لِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الشورى، الآبة: 49.

العلم ولذته. ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه. ولهذا متى سئل العالم عن مسألة فأجاب فيها فرح، ومتى لم يجب ولم يعرف الجواب وجد في نفسه حياءً وانكسارا وهزيمة. فهذا دليل على كهال لذة العلم وكهال شقاوة الجهل (1).

فلا شيء أنفع من العلم وأرفع منه، ولا لأحد غنى عنه. ومن طعم حلاوته وتنغم (2) بآيته، وتردّى بسابغ أثوابه، وشرب صافي أكوابه، لم يشتغل بسواه، ولم يعدل عن فحواه.

وأما النقل فقد وردت فيه آثار كثيرة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة نظها ونثرا. فمن الكتاب، قول الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسَمَآءَ كُلَّهَا﴾ (3) قال ابن عطية (4): «قيل تعليم إلهام، وقيل تعليم بقول، فإما بواسطة ملك أو بتكليم قبل هبوطه للأرض. واختلف المتأولون في قوله «الأسهاء» فقال جمهور الأئمة: التسميات. وقال قوم: عرض عليه الأشخاص. والأول أبين، ولفظة «علّم» تعطي ذلك (5) /.

ووجه الدليل من هذه الآية أن الله عزّ وجل عَجَّـزَ بـالعلم الـذي علّمـه إيـاه جميـع ملائكته.

<sup>(1)</sup> فيض القدير 4/ 370-271.

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): تنغد.

<sup>(3)</sup> البقرة، الآية 30.

<sup>(4)</sup> هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي مفسر فقيه، وعارف بالأحكام والحديث والأدب. تولى القضاء بالمرية. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل ما بين 542 هـ و645هـ. من تصانيفه: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وبرنامج في ذكر مروياته وأسهاء شيوخه، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: الصلة 2/ 386، تاريخ قضاة الأندلس ص: 109، نفح الطيب 1/ 593.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز 1/ 188.

وقال تعالى: ﴿ يُوِّتِي ٱلْحِكُمةَ مَن يَشَآءُ ﴾ (1) اختلف الناس في الحكمة في هذا الموضع، فقال: السّدي (2): الحكمة النبوة (3). وقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه ومَنْسُوخِه ومحكمه ومتشابهه وعربيته (4). وقال قتادة (5): الحكمة الفقه في القرآن (6). وقاله مجاهد (7). وقال مالك: المعرفة بالدين والفقه فيه والإتباع له (8). ووجه الدليل منها ظاهر. وقد ذكر القرطبي (9) في تفسيره عن بعض الحكماء، أنه ينبغي لمن أعطي الحكمة والقرآن أن يرفع نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا

ننظر ترجمنه في: وفيات الأعيان 1/ 427، تذكرة الحفاظ 1/ 115، شذرات الذهب 1/ 153.

(6) تفسير القرطبي 3/ 330.

(7) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبير المكي مولى بني مخزوم، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسر بن. اختلف في سنة وفاته، فقبل ما بين 100 هــو 102 هــ

تنظر ترجمته في: في حلية الأولياء 3/ 279، صفة الصفوة 2/ 117، تذكرة الحفاظ 1/ 12.

وقوله ورد في المصدر السابق.

(8) تفسير القرطبي 2/ 131.

(9) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الأندلسي القرطبي، من كبار المفسرين والعلماء. تسوفي سنة 671 هـ. من تصانيفه: الجامع لأحكم الفرآن المعروف بتفسير القرطبي، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وغيرها.

تنظر ترجمته في: طبقات المفسرين 2/ 65، الديباج 2/ 287- 888، شدرات الدهب 5/ 335، نفسح الطيب 2/ 345- 346.

<sup>(1)</sup> البفرة، من الآية 268.

<sup>(2)</sup> هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي صاحب التفسير. توفي سنة 127 هـ. ننظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 323، سير أعلام النبلاء 5/ 264.

<sup>(3)</sup> تفسير القرطبي 3/ 330، تفسير ابن كثير 1/ 323.

<sup>(4)</sup> تفسير القرطبي 3/ 330، تفسير ابن كثير 1/ 323. وفيهما زيادة في اللفظ.

<sup>(5)</sup> هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو السدوسي البصري، مفسر حافظ وضرير. توفي سنة 117 هــ وقبل 118 هـ.

متاعا قليلا، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا(1). وقال تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّهُ وَاللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾(2). قال في الكشاف: «يكفيك في تعظيمهم أن الله جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله»(3).

وقال ابن القيم (4): «وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. والثالث: أن هذا مِن تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. والرابع: أنه وصفهم بأنهم أولو العلم، وهذا يدن على اختصاصهم به، وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. الخامس: أنه تعالى استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، شم بخيار خلقه وهم (5) ملائكته والعلماء من عباده. السادس: أنه استشهدهم على أجل مشهود به وأعظمه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنها يشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. وأنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، وهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده، وإفراد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة من ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر. فكأنه سبحانه شهد على الصادرة من ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر. فكأنه سبحانه شهد على

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي 3/ 331.

<sup>(2)</sup> تنمة الآية: ﴿ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ آل عمران، الآية: 18.

<sup>(3)</sup> الكشاف 1/ 418.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزّرعي الدمشقي شمس الدين. أحد كبار العلماء في عصره. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. توفي بدمشق سنة 751 هـ. من تآليفه: إعلام الموقعين، زاد المعاد، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: المقصد الأرشد 2/ 57، الدرر الكامنة 5/ 137، البدر الطالع 2/ 143، شذرات الذهب 6/ 168.

<sup>(5)</sup> في (ج): وهي.

نفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، وكان هو الشاهد بها لنفسه وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله (1).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (2). قال ابن عباس: أولي الأمر هم العلماء (3). وقال أيضا: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ الرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ وَالْمُهُ ﴿ وَالْ تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ (5).

قال ابن عباس: الكتاب النبوءة، والحكمة السنة(6).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ آلَجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ آللَّهُ ﴾ (7) «وذلك أن الكلب أخس الأشياء وأقذرها، فلما اتصف بعلم الاصطياد شرفه الله وجعل صيده قواما لأجساد خلقه »(8).

<sup>(1)</sup> مفتاح دار السعادة 1/ 48-49.

<sup>(2)</sup> النساء، من الآية: 58.

<sup>(3)</sup> في تفسير ابن كثير 1/ 519: أهل الفقه والدين. وفي تفسير البغوي 1/ 441: هم الفقهاء والعلماء.

<sup>(4)</sup> تنمة الآية: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ، مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَآتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ النساء، الاية:82.

<sup>(5)</sup> تتمة الآية: ﴿وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾. النساء، الآية 112.

قال القرافي في شأن هذه الآية: «وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير الأفضل وتقديم المفضول؛ فتكون موهبته عليه الصلاة والسلام من العلم أفضل من موهبته من الإنزال المتضمن للنبوة والرسالة، وهذا شرف عظيم». الذخيرة 1/23.

<sup>(6)</sup> الدر المنثور 2/ 568.

<sup>(7)</sup> المائدة، من الآية: 5.

<sup>(8)</sup> الذخيرة 1/ 28 بتصرف.

وقبل في قوله تعالى: ﴿ يَسَبِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِبَاسًا بُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ ﴾ (١) يعني العلم و ﴿ رِيشًا ﴾ يعني اليقين، و ﴿ لِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾ يعني الحياء (2).

وقال تعالى: ﴿ نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ﴾ (ق). وقال ابن الزبير (4) وزيد بن أسلم (5): بالعلم في الدنيا (6). قال تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْمِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (7). وقال تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهُ الَّذِيرَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (8) . وقال في شرح الكُبْرى: ﴿ ولا معنى للتثبيت في الدنيا إلا معرفة الحق ببرهانه هُ (9). وقال تعالى: ﴿ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ببرهانه ﴾ (9). وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَّدًا ﴾ (11).

13]

<sup>(1)</sup> الأعراف، من الآية: 25.

<sup>(2)</sup> ينظر تفسير الآية في تفسير القرطبي 7/ 184، والدر المنثور 3/ 434، وكذا الإحياء 1/ 12.

<sup>(3)</sup> الأنعام من الآية: 84، و يوسف من الآية: 76.

<sup>(4)</sup> هو عبد الله بن الزبير بن العوام أحد فرسان قريش، شهد فتح إفريقية في عهد عثمان، وكان من خطباء قريش المعدودين. قتل بمكة سنة 64 هـ بعد أن حاصره بها الحجاج بن يوسف الثقفي شهورا.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 1/ 329، 337، صفة الصفوة 1/ 322.

<sup>(5)</sup> هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي المدني مولى عمر يَعَكُنُهُمَا، فقيه ثقة من التابعين. كان عالما بتفسير القرآن. توفي سنة 126هـــ تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/124، الإصابة 2880، صفة الصفوة 1/ 294.

<sup>(6)</sup> الدر المنثور 3/ 310.

<sup>(7)</sup> الرعد، من الآية 44.

<sup>(8)</sup> إبراهيم، من الآية 29.

<sup>(9)</sup> الكبرى ض: 179.

<sup>(10)</sup> النحل، من الآية 125.

<sup>(11)</sup> الكهف، من الآية 65.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَد فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴿ (1). قال زيد ابن أسلم: بالعلم. وقال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (2). قال ابن حجر (3) في فتح الباري: «هذا واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه ﴾ (4).

وقال تعالى: ﴿فَسَّعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْآمُونَ ﴾ (٥) ، ﴿فأوجب الله سؤالهم والرجوع إليهم (٥) . وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٦) فإن الله تبارك وتعالى أعطى لله و سليهان عليها الصلاة والسلام من نعم الدارين ما لا يدخل تحت حصر، ولم يذكر من ذلك إلا العلم لينبه على أن العلم أصل لذلك كله. وقال بعضهم: «وإنما قال ﴿وَقَالَا ﴾ بالواو دون الفاء، لأنه لو أتى بالفاء كان بمنزلة قولك فشكرا، ويكون

الإسراء، من الآية 55.

<sup>(2)</sup> طه، من الآية 111.

<sup>(3)</sup> هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني الكناني. محدث فقيه من أصحاب التراجم. أصله من عسقلان. تولى الإفتاء والتدريس، وعين قاضي قضاة مصر كلها سنة 827 هـ. توفي بالقاهرة سنة 827 هـ. من مؤلفاته: الإصابة في تميز الصحابة، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، سبل السلام في شرح بلوغ المرام. وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ 547، الضوء اللامع 2/ 36.

<sup>(4)</sup> فتح الباري 1/141.

<sup>(5)</sup> النحل، من الآية 43.

<sup>(6)</sup> تحفة الفضلاء ص: 17.

<sup>(7)</sup> النمل، الآية 15.

الشكر هو قولها ذلك لا غير، فعدل إلى الواو لما يتوهم من الفاء من الاقتصار على الشكر على ذلك»(1).

وقال تعالى حكاية عن سليان عليه السلام في أمر الهدهد: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذَّ كَنَّهُ وَ لَيَأْتِيَنِي دِسُلَّطَن مُّينٍ فلما جاء الهدهد قال: ﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَحُطُ بِهِ ﴾ (2) علما، قال: ﴿واشتدت نفسه واتسع صدره قوة بها علمه، على سيد أهل الزمان، ورسول الملك الديان، مع عظم ملكه وهيبة مجلسه، فلولا أن العلم يرفع من الثرى إلى الثريا، لما عظم الهدهد عند سليمان، حتى جعله رسولا إلى بلقيس، وأبدله العقوبة بالإكرام النفيس، بعد أن كان يود أن لو كان نسيًا منسيا، حين سمع أن نبي الله عزم على عقوبته (3).

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَعَقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴾ (4) قال جابر رَضَافَاتِهَا عن النبي اللَّارَ: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته وانتهى عن معصيته» (6).

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُحَنِّشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُأُ ﴾ (7) قال ابن عباس: «إنما يخاف الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء» (8) انتهى. والعلم رأس الخشية وسببها.

<sup>(1)</sup> تحفة الفضلاء ص: 19.

<sup>(2)</sup> النمل، الآيتان 21 -22. وتتمة الآية الأخيرة: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾.

<sup>(3)</sup> الذخيرة 1/ 23- 24 بتصرف.

<sup>(4)</sup> العنكبوت، من الآية 43.

<sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الحزرجي الأنصاري السلمي، أحد رواة الحديث الثقات. روى ما يناهز 1540حديثا. وعنه روى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما أحاديث كثيرة. اختلف في سنة فو وفاته، فقيل 74 هـ وقيل 78 هـ تنظر ترجمته في: الإصابة 1/212 - 213، شذرات الذهب 1/84.

<sup>(6)</sup> ذكره الديلمي في الفردوس 3/ 73 بلفظ: «العالم الذي عقل عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه».

<sup>(7)</sup> فأطر، من الآية 28.

<sup>(8)</sup> فتح الباري 1/161.

روي عن النبي ﷺ / أنه قال: «خشية الله رأس كل حكمة»<sup>(1)</sup>. وقال ﷺ: «رأس [14] الحكمة مخافة الله»<sup>(2)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَحَنَّشَىٰ ﴾ (4). وقال تعالى ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ (5) فإن الخشية تستلزم العلم. ولك أن تقول على جهة البرهان: «خير البرية من يخشى الله، وكل من يخشى الله عالم ينتج خير البريئة عالم. دليل الصغرى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلبَرِيَّةِ ﴾ (6) الآية. فأثبت الخشية لخير البرية وهو المطلوب.

ودليل الكبرى ﴿إِنَّمَا تَخَشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤُأُ ﴾ (7) فإنه أضاف الخشية إلى كل عالم على وجه الحصر، ليكون كل من يخشى الله عالما، وهو المطلوب (8).

وقال ﷺ: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» (9). وقال الربيع بن أنس (10): «من لم يخش الله فليس بعالم» (11). و "إِنَّمَا" في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سَخَشَى ﴾ تخصيص للعلهاء لا للحصر.

<sup>(1)</sup> رواه القضاعي في مسند الشهاب 41 عن أنس بن مالك بزيادة: "والورع سيد كل عمل".

<sup>(2)</sup> رواه البيهقي في شعب الإيهان 743 وقال: هذا موقوف على ابن مسعود وقد روى من وجه آخر ضعيف مرفوعا.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 569.

<sup>(4)</sup> الأعلى، الآية: 10.

<sup>(5)</sup> البيئة، من الآية: 8.

<sup>(6)</sup> البينة، الآية: 7.

<sup>(7)</sup> فاطر، الآية: 28

<sup>(8)</sup> الذخيرة 1/ 23 بتصرف.

<sup>(9)</sup> ذكره المناوي في فيض القدير 5/ 490.

<sup>(10)</sup> هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي بصري.كان عالما وراوية ثقة في زمانه. توفي سنة39 هـ. تنظر ترجمته في: معرفة الثقات 448، سير أعلام النبلاء 79.

<sup>(11)</sup> تفسير القرطبي 4/ 343.

قال الزيخشري<sup>(1)</sup>: «فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ: ﴿إِنَّمَا تَحَنَّشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُأَ ﴾ برفع اسم الجلالة ونصب العلماء، وهي قراءة عمر بن عبد العزيز، وتحكى عن أبي حنيفة. قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى إنما يـجلهم ويعظمهم الله»<sup>(2)</sup>

وقال تعالى: ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (3) في هذه الآية دليلان.

المساواة في غير العالم مطلقا. واعلم أن الله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز نفي بفضيلة العلم على غير العالم مطلقا. واعلم أن الله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز نفي المساواة في غير ما موضع، وكلها في الحقيقة ترجع إلى العلم، أحدها هذا الذي ذكرناه وهو في العلم صريحا. والشاني: قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَهَا الطَّلُمُ الطَّلُمُ الطَّلُمُ الطَّلُمُ الطَّلُمُ الطَّلُمُ وَلَا ٱلطِّلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَهَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَهَا الله العالم وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى اللَّاحِياءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ فَهَا الله العالم والذكر ومن لم يقبل ذلك. الثالث: قوله تعالى: ﴿ لا تَعْمَلُ النَّالِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ (6) وقد جاء وصف المؤمنين بالعالمين كثيرا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ (6) وقد جاء وصف المؤمنين بالعالمين كثيرا

 <sup>(1)</sup> هو أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، إمام كبير في علوم الدين والتفسير واللغة
 والأدب. تو في سنة 538 هـ.

له تصانيف كثيرة أشهرها: الكشاف، أساس البلاغة، المفصل، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5/ 168، لسان الميزان 6/ 4، طبقات المفسرين 1/ 72.

<sup>(2)</sup> الكشاف 3/ 308.

<sup>(3)</sup> تتمة الآية: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾. الزمر، الآية: 10.

<sup>(4)</sup> فاطر، الآيات: 19-20-21.

<sup>(5)</sup> فاطر، من الآية: 22.

<sup>(6)</sup> تنمة الآية: ﴿ أَصْحَنا اللَّهِ عَلَمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ الحشر، الآية: 20.

[15]

وهم أصحاب الجنة، ووصف الكافرين بالجاهلين كثيرا وهم أصحاب النار. والرابع: قوله تعالى: ﴿قُلُ لا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾(١) والخبيث الحرام والطيب الحلال وذلك لا يعرف إلا بالعلم.

"الدليل الثاني من الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾(2) وفيها دليل على شرف العلم، إذ الألباب العقول، والعقل إما العلم، أو أصل العلم. والتذكر طريق إلى العلم. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا﴾(3) وقال تعالى: ﴿أَفّتُونِي بِكِتَنبٍ مِّن قَبْلِ هَنذَآ أَوۡ أَثْرَةٍ مِّن عِلْمٍ ﴾(4) قال سفيان بن عينة (5) هي الرواية عن الأنبياء (6). وقال تعالى: ﴿يَرْفَع ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴿(7). قال ابن حجر: "قيل (8) في تفسيرها يرفع الله المؤمن أو الله المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب ورفعة الدرجات " قدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب ورفعة الدرجات " وكان عبد الله بن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول: الثواب ورفعة الدرجات الله عن العمل، وقد قرن الله تعالى بين اللوح «يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولْتُرغِبَنَكُمْ في العمل، وقد قرن الله تعالى بين اللوح

<sup>(1)</sup> تنمة الآية: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَآتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة، الآية: 102.

<sup>(2)</sup> أول الآية: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىْ... ﴾ الرعد، الآية: 21، والزمر، الآية: 10 قبلها: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(3)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَقَالَ إِنِّي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ فصلت، الآية: 32.

<sup>(4)</sup> تتمة الآية: ﴿إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ الأحقاف، الآية: 3.

<sup>(5)</sup> هو أبو محمد سقيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. محدث الحرم المكي، عالم زاهد ومجمع على صحة حديثه وروايته. توفي سنة 198 هـ.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 7/ 270، تاريخ بغداد 9/ 174، تذكرة الحفاظ 1/ 262.

<sup>(6)</sup> جامع بيان العلم 1/ 267.

<sup>(7)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ المجادلة، الآية: 11.

<sup>(8)</sup> لفظة اقيل؛ من: (ج).

<sup>(9)</sup> فتح الباري 1 / 141.

المحفوظ وبين صدور العلماء»(١). فقال تعالى: ﴿بَلِّ هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْح مِّحْفُوظٍ﴾<sup>(2)</sup> وقـــــــال تعـــــــالى: ﴿بَلِّ هُوَ ءَايَنتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيرِــَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾(٥). ومما يدل على شرف أن الله تعالى أقسم به، فقال: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (4) وقال تعالى: ﴿ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ (<sup>5)</sup>. قالوا وجه المناسبة بين الخلق من العلق، والتعليم بالقلم، وتعليم العلم، أن أدنى مراتب الإنسان كونه علقة، وأعلاها كونه عالما، فالله تعالى امتنَّ على الإنسان بنقله من أخس المراتب وهي العلقية إلى أشرف المراتب وهي العلم. وفيه وجه آخر، وهو أن الله تعالى تمدّح بتعليم العلم عقب تمدحه، بكونه الأكرم وذلك غاية في الشرف والفضل. وقد جعل الله تعالى العلم في أنبيائه سببا لأحوال شريفة، فضمّن ذلك كتابه العزيز. فمنها أنه علم آدم الأسماء كلها، وكان ذلك سببا لتحية الملائكة، وهي أسماء المخلوقات، فمِن علم أسماء الخالق وصفاته حقيق أن يجد تحيّة ربه. وهي قوله تعالى: ﴿سَلَامُ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾(6). ومنها أنه علم الخضر علم الفراسة، فقال: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ (7) فكان ذلك سببا لتبعية موسى ويوشع للتعليم منه، وهو قوله تعالى: ﴿ هُلِّ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن﴾ (<sup>8)</sup> الآية.

<sup>(1)</sup> ينظر في هذا المعنى الدر المنثور 8/ 83.

<sup>(2)</sup> البروج، الآيتان: 21-22.

<sup>(3)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَمَا يَجَحَدُ بِعَا يَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾ العنكبوت، الآية: 49.

 <sup>(4)</sup> القلم، الآية: 1.

<sup>(5)</sup> العلق، الآيات: 3 - 4 - 5.

<sup>(6)</sup> يس، الآية: 57.

<sup>(7)</sup> الكهف، الآية: 64.

<sup>(8)</sup> تتمة الآية: ﴿ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشِّدًا ﴾ الكهف، الآية: 65.

فمن عَلِمَ عِلْمَ الحقيقة حري أن يكون مندرجا في قوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [ألَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [1]. وعلّم يوسف تأويل الرؤيا فقال: ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ اللّهَ عَلَيْهِم ﴾ [1] ألْأَحَادِيثِ ﴿ وَلِنُعَلّمَهُ مَن السّجن، ونَيْله المُلك، واجتهاعه بأهله. فكيف لا يكون من علم تفسير كتابه العزيز سببا للنجاة من حبس الشبهات، ونيله الملك في دار السلام والاجتهاع بالأهل والإخوان في جوار الرحمن.

وروى الترمذي<sup>(3)</sup> عن قيس بن كثير<sup>(4)</sup> قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، قال: ما أقدمك ها هنا؟ قال: حديث بلغني أنك حدثته عن رسول الله الله الله قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا.<sup>(5)</sup> قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: نعم. قال: «فإني سمعت رسول الله الله يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة»<sup>(6)</sup>.

وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطُها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من نفس عن مسلم كربة

<sup>(1)</sup> تتمة الآبة: ﴿ مِّنَ ٱلنَّبِيِّضَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُّنَ أُولَتِيكَ رَفِيقًا ﴾ النساء، الآية 68.

<sup>(2)</sup> تنمة الآية: ﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يوسف، من الآية 21.

<sup>(3)</sup> هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، من أثمة علماء الحديث وحفاظه. توفي بترمذة سنة 279 هـ من تآليفه: الجامع الكبير، الشمائل النبوية، العلل، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2/ 633، وفيات الأعيان 1/484، طبقات المحدثين 1046.

<sup>(4)</sup> هو كثير بن قيس، ويقال قيس بن كثير شامي. روى عن أبي الدرداء في فضل العلم، وعنه داود بن جميل. جاء في أكثر الروايات أنه كثير بن قيس على اختلاف الإسناد إليه. ضعفه الدارقطني. وعده ابن حجر من رجال الطبقة الثالثة. تنظر ترجمته في: الإصابة 7516، تهذيب التهذيب 8/381، تقريب التهذيب 1/460.

<sup>(5)</sup> في رواية الترمذي: قال: أما قدمت لتجارة ؟ قال: لا.

<sup>(6)</sup> جامع الترمذي، كتاب العلم 2606.

من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (1)، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام (2) العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يبتغي بها (3) علما سهل الله له (4) طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ (5) به علمه لم يسرع به نسبه (6).

[16]

قال ابن حجر في فتح الباري: «قوله: طريقا نكرها ونكر علما ليتناول الطريق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير. وقوله: سهل، أي في الآخرة أو في الدنيا، بأن يوفقه إلى الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. وفيه بشارة لتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. وروى الطبراني في الأوسط، والبزار بإسناد حسن عن حذيفة بن اليهان قال: قال رسول الله على العبادة وخير دينكم الورع» (7). وروى أبو نعيم (8) بإسناد حسن أن

<sup>(1)</sup> ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنبا والآخرة.

<sup>(2)</sup> ما كان.

<sup>(3)</sup> يلتمس فيه.

<sup>(4)</sup> سهل الله له به...

<sup>(5)</sup> عند مسلم: بطّاً.

<sup>(6)</sup> مسلم في الذكر والدعاء 2699، أبو داود في الأدب مختصرا 4295، ابن ماجه في المقدمة 221، النساني في السنن الكبرى مختصرا 7284، ابن حبان في صحيحه 535، الحاكم في المستدرك مختصرا 7284. وهناك اختلاف في بعض ألفاظ الحديث.

 <sup>(2)</sup> للعجم الأوسط 3960 البزار 2969 لكن بلفظ: قضل العلم أحب إلى من... الحديث ..
 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 120 وقال: وقيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين.

<sup>(8)</sup> هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصوفي أحد كبار الحفاظ الثقات. توفي سنة 430هـ.. من تصانيفه: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ذكر أخبار أصبهان، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/19، تذكرة الحفاظ 3/2091، طبقات الشافعية الكبري 4/25.

17]

النبي على قال: «ما من رجل يتعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أكثر مما فرض الله عليه فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة»(١).

وقال أبو هريرة: فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول الله عليا.

وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علم ثم يعلمه أخاه المسلم»(2).

وقال ﷺ: «أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه المسلم»<sup>(3)</sup>. وروى مالك في الموطأ وأبر نعيم وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»<sup>(4)</sup>.

وروى الشيخان وابن ماجه عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت رسول الله على أيقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنها أنه قاسم والله المعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله الله أن قوله: يفقهه أي يفهمه. يقال: فقُه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقِه بالكسر إذا فهم. ومفهوم الحديث، أن من لم يفقهه في الدين، أي يعلمه قواعد الإسلام، وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وفي

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء 2/ 159.

<sup>(2)</sup> ابن ماجه في المقدمة 239.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 1 26، وليس في آخره لفظة: المسلم.

<sup>(4)</sup> مالك في الموطأ، كتاب الجامع 1400.

 <sup>(5)</sup> هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. كان فقيها عالما نبيلا شريفا وثقة. له روايات كثيرة. توفي سنة 95 هـ.
 تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 93، البداية والنهاية 6/ 272، سير أعلام النبلاء 4/ 933.

<sup>(6)</sup> رواه البخاري 71، 7312، مسلم 1037، ابن ماجه 221 مفتصرا على: «ومن يردالله به خيرا يفقهه في الدين».

ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم»(1).

وروى الدارقطني والبيهقي<sup>(2)</sup> والطبراني في الأوسط، وأبو بكر الآجري<sup>(3)</sup> في فضل العلم، وأبو نعيم في رياض المتعلمين.

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من فقه في دين »(4).

وقال ﷺ: «لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه»<sup>(5)</sup>. وقال ﷺ: «خير دينكم أيرسره، وأفضل العبادة الفقه»<sup>(6)</sup>. أخرجه ابن عبد البر<sup>(7)</sup> عن

(1) نتح الباري 1/ 165 بتصرف.

(2) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البهقي، فقيه محدث. له علم واسع بالحديث والعقائد. توفي بنسابور 8 45هـ.من كتبه: السنن الكبرى، الجامع المصنف في شعب الإيمان، السنن الصغرى، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 1132، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/ 8، طبقات الشافعية 2/ 220.

- (3) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، ففيه شافعي ومحدث. نسبته إلى آجر من قرى بغداد. توفي سنة 360هـ. له نصانيف كثيرة منها: أخبار عمر بن عبد العزيز، أخلاق العلماء، أخلاق حملة القرآن،كتاب الشريعة، وغير ذلك. تذكرة الحفاظ 3/ 6/3، منها: الشريعة، وغير ذلك. تذكرة الحفاظ 3/ 6/3،
- (4) روي هكذا عند أبي نعيم في الحلية 2/ 192 وبزيادة: «ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» عند السدار قطني 3/ 79 والطبراني في الأوسط 6166 والآجري في أخلاق العلماء ص: 18 والبيهقي في الشعب1712 و18 بزيادة: «ولكل شيء عهاد، وعهاد الدين الفقه».
- (5) الدارقطني في السنن 294، البيهقي في الشعب 1712. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/112: وفيـه يزيـد بـن عباض وهو كذاب.
- (6) جامع بين العلم وفضله 1/ 100، أحمد 15371، الطبراني في الأوسط 9264، والصغير 1066 قال الهيثمي:
   وفيه محمد بن أبي ليلي ضعفوه لسوء حفظه. مجمع الزوائد 1/ 120 وينظر فيض القدير 3/ 486.
- (7) هو أبو عمر يوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. من كبار حفاظ الحديث. وله علم واسع في التاريخ. توفي سنة 463 هـ. له تآليف كثيرة منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستيعاب في المعرفة الأصحاب، وجامع بيان العلم وفضله وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 1128، سير أعلام النبلاء 15/ 998، وفيّات الأعيان 7/ 66، 72.

أنس<sup>(1)</sup> بإسناد ضعيف والشطر الأول عند أحمد من حديث محجن بن الأدرع<sup>(2)</sup> بإسناد جيد، وأخرجه أبو داود<sup>(3)</sup> والطيالسي<sup>(4)</sup> في مسنده، والشطر الثاني عند الطبراني<sup>(5)</sup> من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وأخرجه الطبراني في المصغير بزيادة: «وأفضل الدين الورع»، وله شاهد جيد من حديث سعد بن أبي وقاص<sup>(6)</sup> أخرجه الحاكم في التاريخ. وقال ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره بعيوب نفسه»<sup>(7)</sup>. وروى الطبراني في معاجمه الثلاثة عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع»<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النظر بن ضمضم بن زايد بن حزم الأنصاري الصحابي الجليل، الإمام المقرئ المحدث. توفي سنة 92هـ وقيل 93 هـ. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ1/ 44، سير أعلام النبلاء3/ 395، الإصابة 1/ 126.

<sup>(2)</sup> هو محجن بن الأدرع الأسلمي مات في خلافة معاوية. تنظر ترجمته في: الثقات 3/ 399، التاريخ الكبير 1928.

<sup>(3)</sup> هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي، السجستاني. كان إماما عالما وحافظا. وكان من العلماء العاملين، حتى أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد ابن حنبل في هديه وسمته. توفي سنة 275 هـ. من تأليفه: السنن، الناسخ والمنسوخ، المراسيل. وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تساريخ بغسداد 9/ 55، صيفة السصفوة 4/ 69، تسذكرة الخفساظ 2/ 591، سسير أعسلام النلاء 13/ 203.

 <sup>(4)</sup> هو أبو داود الطيالسي سليهان بن داود الجارود البصري من كبار حفاظ الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. واستشهد به البخاري في صحيحه. توفي بالبصر سنة 203 هـ وقيل 204 هـ.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/135، سير أعلام النبلاء 9/ 378 وما بعدها، طبقات الحفاظ 327.

<sup>(5)</sup> هو أبو القاسم سليان بن أحمد بن أبوب بن مطير الطبراني، أصله من طبرية، من كبار المحدثين. توفي بأصبهان سنة 360 هـ. من تصانيفه: ثلاثة معاجم في الحديث: الصغير، الأوسط، الكبير، دلائل النبوة، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 912، سير أعلام النبلاء 16/ 13، طبقات الحفاظ 1/ 372.

<sup>(6)</sup> هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري فاتح العراق ومدائن كسرى. أسلم وعمره 19 وقيل 17 سنة. وهو أحد المبشرين بالجنة. توفي سنة 55هــ تنظر ترجته في: حلية الأولياء 1/ 18، تذكرة الحفاظ 1/ 22، الإصابة 3196.

<sup>(7)</sup> رواه ابن المبارك في الزهد من كلام محمد بن كعب القرظى 282 باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(8)</sup> لم أقف عليه في الكبير بل وجدته في الأوسط 9264 والصغير 1114.

وأخرج الترمذي وحَسَّنه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في دين (1) « وقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلى من أن أحيي ليلة القدر (2). ويقال: ثلاثة لابد لصاحبها أن يسود: الفقه، الأمانة، والأدب (3). وقال على المعلم يزيد الشريف شرفا، ويرفع المملوك إلى درجة الملوك (4). قال أبو حامد: «نبه بهذا على ثمرته في الدنيا ومعلوم/ أن الآخرة خير وأبقى» (5).

[18]

و "قال سحنون (6): نفقة درهم في العلم أفضل من عشرين ألفا في سبيل الله. وأخذ سحنون هذا من الحديث الذي جاء: "ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحر» وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في بحر» (7). قال بعض الشيوخ: هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، وأما إذا تعين فهو أفضل من طلب العلم. وظاهر الحديث أن طلب (8) العلم أفضل من الصلوات، ومعناه في النافلة، وأما الفرض

<sup>(1)</sup> الترمذي في العلم 2608 وقال: هذا حديث غريب.

<sup>(2)</sup> جامع بيان العلم 1/ 118.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق 1/ 265.

<sup>(4)</sup> أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 3827 هكذا: « الحكمة تزيد الشريف شرفا...الحديث. وأشار السيوطي بأن الحديث إسناده مسلسل بالضعفاء.

<sup>(5)</sup> الإحياء 1/12 - 13.

 <sup>(6)</sup> هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني الملقب بسحنون. فقيه قاض وأحد كبار العلماء بالمغرب.
 أخذ العلم على خيرة علماء القيروان وتونس ومصر، توفي سنة 240 هـ.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 180، سير أعلام النبلاء 2/ 63- 64، تاريخ قضاة الأندلس ص: 28، 30، الديباج المذهب 2/ 29.

 <sup>(7)</sup> ورد هذا الحديث في (البيان والتحصيل) 18/ 584 -585 لابن رشد ثم قال: «ومعناه في الموضع الذي بكون
 فيه الجهاد فرضا على الكفاية لا في الموضع الذي يكون متعينا على الأعبان».

وقال صاحب (المدخل) في باب فضل العلم 1/ 14: «فتبين من هذا أن أعظم أعمال الآخرة إنها هو طلب العلم». (8) في (د): أفضل.

فهو أفضل؛ لأنه على سئل عن أفضل الأعمال قال: «الصلاة لأول ميقاتها»(1)»(2). ابن هارون(3).

«واختلف قول مالك رحمه الله في أفضلية الاشتغال بالعلم على صلاة النافلة. فقال في سياع ابن القاسم (4): الصلاة أحب. وقال في سياع أشهب (5) وابن أبي أويس وابن وهب (6): طلب العلم أفضل، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن (7): أما صلاة الليل فهي أفضل، وأما صلاة النهار فطلب العلم أفضل منها لمن كان فيه رجاء لموضع الإمامة.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الإيمان 85 بلفظ: « الصلاة لوقتها ». وأحمد 26204 بلفظ: «الصلاة لأول وقتها».

<sup>(2)</sup> اختصار النهاية والتهام ق/ 1.

<sup>(3)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي، فقيه مالكي. توفي سنة 750 هـ. من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب، شرح المدونة، شرح المعالم الفقهية، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تاج مفرق 2/ 98، نيل الابتهاج 407، كفاية المحتاج 2/ 462، شجرة النور الزكية ص: 211.

<sup>(4)</sup> وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري المعروف بابن القاسم. فقيه مالكي، من أشهر تلامذة مالك، وإليه يرجع الفضل في انتشار المذهب المالكي في المغرب. توفي بالقاهرة سنة 191 هـ. له (المدونة) رواها عن الإمام مالك.

تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي 155، وفيات الأعيان 3/ 129، تذكرة الحفاظ 1/ 356.

<sup>(5)</sup> هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي. فقيه، وكان صاحب الإمام مالك بن أنس، كها أدرك الإمام الشافعي بمصر. توفي سنة 204 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الشيرازي 1/ 155، وفيات الأعبان 1/ 238، الديباج المذهب 1/ 268.

<sup>(6)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري صاحب مالك. كان أحد أئمة عصره، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. توفي بمصر سنة 197 هـ. له تصانيف كثيرة أشهرها: «الجامع» في الحديث.

تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي 155، تذكرة الحفاظ 1/ 304، الدبياج المذهب 1/ 363.

<sup>(7)</sup> هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة المخزومي القرشي. أحد الفقهاه السبعة بالمدينة. وكان مكفوفا. توفي سنة 94 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات بن سعد 5/ 207، وفيات الأعيان 1/ 282، تذكرة الحفاظ 53.

وقال أبو عمران الفاسي<sup>(1)</sup>: المعول عليه من ذلك ما كان عليه السلف الصالح. إنهم مواظبون على نصيبهم من التعبد. وقال ابن وهب: كنت عند مالك فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه، فجمعت كتابي. فقال: إن هذا لعجب! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صلحت فيه النية. قال بعض الشيوخ: يعني ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه. لأن الصلاة لا يتعين وجوبها بأول الوقت»<sup>(2)</sup> قمت إلى التهى كلام ابن هارون. وما نقله عن ابن وهب مثله عند صاحب المدخل<sup>(3)</sup> عنه ونقله في الإحياء<sup>(4)</sup> عن ابن عبد الحكم<sup>(5)</sup> فلعل القضية تعددت.

وقال الشافعي: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم<sup>(6)</sup>. وفيصل الخطاب ما قاله ابن شهاب<sup>(7)</sup> حين سئل أيما أفيضل العلم أو العمل؟ فقيال: العلم لمن جهل والعمل لمن علم<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي الفاسي. وغفجوم فخذ من زناتة. أصله من فاس. فقيه، محدث مالكي. استوطن القبروان وحصلت له بها رئاسة العلم. توفي سنة 430 هـ. له كتاب التعاليق على المدونة. تنظر ترجته في: الصلة 2/17-63، الديباج المذهب 2/ 317، شذارت الذهب 3/ 247- 248.

<sup>(2)</sup> اختصار النهاية والتهام ق/ 1 باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(3)</sup> المدخل 1/ 63.

<sup>(4)</sup> الإحياء 1/ 16.

<sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه الشافعي. وكان الشافعي يحبه حتى قال له مرة: وددت لو أن لي ولدا مثل هذا. توفي سنة 268 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 19، تذكرة الحفاظ 2/ 546، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 67 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> المجموع شرح المهذب 1/21.

<sup>(7)</sup> هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي أحد كبار الحفاظ والفقهاء المحدثين بالمدينة. له في الموطأ مرفوعا 133 حديثا. توفي سنة 125 هـ.

تنظر ترجمته في:حلية الأولياء 3/ 360، طبقات الفقهاء 47، تذكرة الحفاظ 1/ 108.

<sup>(8)</sup> ألف باء للبلوي 1/ 18.

وروى قتادة / عن مطرف بن عبد الله بن الشخير (١) أنه قال: «حظ من علم أحب إلي [19] من حظ من عبادة، و لأن أعافى فأشكر خير من أن ابتلى فأصبر، ونظرت في الخير الـذي لا شر فيه فلم أجد مثل المعافاة والشكر »(2).

وروى الطبراني في الكبير وابن النجار (5) في تاريخه عن سمرة بن جندب (6) أن رسول الله على قال: «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر» (7). وروى الطبراني

 <sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير الحرشي العامري. زاهد من كبار التابعين. له كلمات وأخبار مأثورة في الحكم. ثقة فيمـا رواه من الحديث. توفي بالبصرة سنة 87 هـ.

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبري 7/ 141، حلية الأولياء 2/ 198، وفيات الأعيان 5/ 211. تذكرة الحفاظ 1/ 64.

<sup>(2)</sup> رواه معمر بن راشد في الجامع 20468.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم في الوصية 1631، الترمذي في الأحكام 1297 بلفظ:« أو علم ينتفع به».

<sup>(4)</sup> رواه ابن ماجه في المقدمة 238 باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(5)</sup> هو محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله ابن محاسن البغدادي، الشافعي، المعروف بابن النجار (محب الدين، أبو عبد الله) محدث، حافظ، مؤرخ، أديب، نحوي شاعر، مقرئ، مجود للقرآن، طبيب. له: تاريخ بغداد ذيل به على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ثلاثين مجلدا، الأزهار في أنواع الأشعار، الشافي في الطب، غرر الفوائد في ست مجلدات... توفي ببغداد سنة 643 هـ. انظر: عجم المؤلفين 11/ 317.

<sup>(6)</sup> هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، صحابي جليل. شهد وقعة صفين مع معاوية بن أبي سفيان. توفي بالكوفة وقيل بالبصرة سنة 60 هـ. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 226، الإصابة 3477، شذرات الذهب 1/ 65.

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير 6964. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 166: وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف.

أيضا في الكبير عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم لتعلمها إياه»(1). ولبعضهم في المعنى: [الرجز]

تعلم العلم وعلم مسلما فيان تعليم العلوم صدقه وقد روى عن النبي خبرا في ذلك المعنى رواه صدقد (2)

وروى البزار والطبراني في الأوسط، وابن عبد البر عن أبي ذر وأبي هريرة أنه قال: «لباب يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوعا»<sup>(3)</sup>. وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي ذر أن رسول الله الله قال: «يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة/ ولأن تغذو فتتعلم بابا من علم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي ألف ركعة»<sup>(4)</sup>.

وروى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة تَنِخَلَفْهُنْ (5) أن رسول الله عَنْظُ قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما (6) أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته» (7).

20]

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير 12421. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 166: وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك.

<sup>(2)</sup> هو صدقة بن الفضل، الإمام لحافظ وأحدرواة الحديث المشهورين. توفي سنة 223 هـ، وقيل 226هـ. تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 10/ 489- 490.

<sup>(3)</sup> ذكره الهيثمي بلفظ «لباب من العلم» وقال: رواه البزار، وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك. مجمع الزوائد 1/ 124.

<sup>(4)</sup> رواه ابن ماجه في المقدمة 215.

<sup>(5)</sup> هو أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب الباهلي، صحابي جليل شهد صفين مع علي بن أبي طالب له في الصحيحين 250 حديثا. توفي بحمص سنة 81 هـ.

تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 3/ 359، الإصابة 4063، صفة الصفوة 1/ 733.

<sup>(6)</sup> في الكبير: خيرا.

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير 3 748 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 123: رجاله موثقون كلهم.

واستدل القرطبي في تذكرته عن أبي أيوب الأنصاري<sup>(1)</sup> قال: «قال رسول الله ﷺ: مسألة واحدة يتعلمها المؤمن خير له من عبادة سنة، وخير له من عتى رقبة من ولد إسهاعيل. وإن طالب العلم، والمرأة المطيعة لزوجها، والولد البار بوالديه، يدخلون الجنة بغير حساب»<sup>(2)</sup>.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على قال: «لا حسد إلا في النتين (3): رجل أتاه حكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل أتاه الله مالا فسلط على هلاكه (4) في الحق» (5). قال ابن حجر: «الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. وخصه بعضهم بأن يتمنى لنفسه، والحق أنه أعم. وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من قول أو فعل أو عمل، واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة على كافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما المذكور في الحديث، فهو الغبطة وأطلق عليها الحسد بجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة. في الطاعة، فهدو محمود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقِي ذَالِك فَلْيَتَنَافَسِ فَدَانِ كَانَ فِي الطاعة، فهدو محمود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقِي ذَالِك فَلْيَتَنَافَسِ الله مَنْ المعصية فهو مذموم. ومنه في الحديث ولا تنافسوا. وإن

<sup>(1)</sup> هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري من بني النجار، صحابي شهد العقبة وبدرا وأحدا وغيرها. توفي بالقسطنطينية خلال حصار المسلمين لها سنة 52 هـ. له 155 حديثا.

تنظر ترجته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 384، الإصابة 2165.

<sup>(2)</sup> التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 2/ 247.

<sup>(3)</sup> في (ب): اثنين.

<sup>(4)</sup> في الصحيحين: هلكته.

<sup>(5)</sup> رواه البخاري في العلم 71 ومسلم في صلاة المسافرين 16.

<sup>(6)</sup> المطففين، الآية 26.

كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في الحديث الأمرين، ويحتمل أن يكون الحسد على حقيقته/ وأحرج هذين من النهي ترخيصا، كما رخص في نوع من الكذب»(1).

وروي عن علي بن أبي طالب تَوَقَّنُ قال: «كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه»<sup>(2)</sup>. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال: «العلم بالله والفقه في دينه»<sup>(3) (4)</sup>. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم، فأعطي المال والملك»<sup>(5)</sup>، أخرجه ابن عساكر<sup>(6)</sup> وأبو منصور الديلمي<sup>(7)</sup>. وعن بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء

<sup>(1)</sup> فتح الباري 1/165-166.

<sup>(2)</sup> تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص: 69.

<sup>(3)</sup> في (د): الدين.

<sup>(4)</sup> أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر عن أنس. قال العراقي: وسنده ضعيف. لكن بدون قوله «والفقه في دينه». فيض القدير 2/ 28.

<sup>(5)</sup> الديلمي في الفردوس 8 295 وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 275.

<sup>(6)</sup> هو أبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الملقب ثقة الدين. محدث فقيه مؤرخ ورحالة. كان محدث الديار الشامية. توفي بدمشق سنة 571 هـ.

له مؤلفات كثيرة منها: تاريخ دمشق الكبير، وبه اشتهر، كشف المغطا في فضل الموطأ، وتبين كذب المفترى فيها نسب إلى أبي الحسن الأشعري... وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 309، طبقات الشافعية الكبرى 8/ 352، طبقات الحفاظ 1/ 748.

<sup>(7)</sup> أبو منصور شهر دار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، من أولاد الحفاظ والعلماء. كان إماما حافظا مؤرخا عارفا بالأدب ومقتفيا أثر والده في كتابة الحديث وسهاعه وطلبه. توفي سنة 558 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية 2/ 317، سير أعلام النبلاء 20/ 375، التقييد 1/ 97.

العلم وأي شيء فات من أدرك العلم (1). وقال علي كرم الله وجهه: أقبل الناس قيمة أقلهم علما (2). وذكر أن أهل البصرة اختلفوا، فقال بعضهم: المال أفضل من المعلم، وقال بعضهم: العلم أفضل من المال، فبعثوا رسولا إلى ابن عباس، فقبال ابن عباس: العلم أفضل من المال (3). فقال له الرسول: إن سألوني عن الحجة ماذا أقول لهم؟ قبال: قل لهم إن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة، ولأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، ولأن العلم لا يعطيه الله إلا لمن يجب، والمال يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً﴾ (4) الآية. والمال ينقص بالبذل والعلم لا ينقص، وصاحب المال إذا مات انقطع ذكره، والعلم لا ينقطع ذكره.

ولله در القائل: المصيب الذي نال من العلم أو فر نصيب (5): [الوافر]

لأنت لواء علمك قد رفعتا لأنت على الكواكب قد جلستا فكم بكر من الحكم اقتضضتا<sup>(6)</sup> لـــئن رفــع الغــني لــواء مــال وإن جلـس الغــني علـى الحـشايـا ومهمــا اقــتض أبكــار الغــواني

<sup>(1)</sup> الإحياء 1/14.

<sup>(2)</sup> المستطرف من كل فن مستظرف 1/ 32.

<sup>(3)</sup> في (د): الصلاة.

<sup>(4)</sup> تنمة الآية:﴿ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ الزخرف، الآية 32.

<sup>(5)</sup> ألف باء 1/ 13.

<sup>(6)</sup> ديـوان أبي إسحاق الألبيـري المتوفى 460 هـ. ص: 28. تنظر ترجـمـته في الـروض المعطار الأبي عبد الله الحميـري. ص: 30.قال يوسف البلوي: «وهذا الشاعر هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري رحمه الله...كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله بن سورة شيخي رحمه الله يحمل طلبته على حفظه لجودته... ألف باء 1/ 13.

في الأصل «اقتض» وفي الديوان وألف باء «افتض». وكلمة «اقتضّ» في لسان العرب تعني: افترع، يقال: اقتضّ المرأة أي افترعها، وأخذ قضتها أي عُذرتها من اقتضاض البكر، ويروى بالفاء. لسان العرب 7/ 220.

[الوافر]

ثم قال يجهل من فضل المال على العلم (1):

جعلت المال فـوق العلـم جهـلا لعمـــرك في القـــضية مـــا عــــدلتا

وبينهما بنص الموحى بسون سمستعلمه إذا طمسه قرأتما الماك

يريد قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبُ زِدِّنِي عِلْمًا﴾ (3) وقال بزرجهمر (4): «العلم أفضل من المال، وإنها يرى العلماء على أبواب الأغنياء على المال، وإنها يرى العلماء على أبواب العلم» (5).

ولصالح بن عبد القدوس<sup>(6)</sup>:

[الكامل]

في الناس قولم غنى رابع (7)

لا خير فيمن كان خير ثنائه

(1) المصدر السابق.

(2) البيتان لنفس الشاعر السابق الذكر، ينظر ديوانه ص: 27 - 28، ألف باء 1/ 13. والقصيدة مطلعها: تفست قسوادك الأيسام فتسا \*\*\* وتنحست جسمك السماعات نحسا

- (3) طه، من الآية 111.
- (4) بزرجهمر بن البختكان حكيم فارسي، وتوجد كثير من أقواله وحكمه مبثوثة في اعيون الأخبار الابن قتيبة.
   تنظر أخباره في: تاريخ الطبري 2/ 15 1، الفهرست 1/ 423.
  - (5) عيون الأخبار لابن فتيبة 2/ 137.
- (6) هو أبو الفضل صالح بن عبد القدوس الأزدي الجذامي، متكلم. له مناظرات مع علماء عصره. وشعره كله حكم وأمثال وآداب. قتل ببغداد سنة 160 هـ في عهد المهدي العباسي بتهمة الزندقة.
  - ننظر ترجمته في: تاريخ بغداد 9/ 303، وفيات الأعيان 2/ 492.
- (7) أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 60. وفيه «واجد» بدل «رابح». أي غني مقتدر. والمعنى أن الغنى وحده لا جدوى منه إذا لم يكن معه كرم.

وروى الطبراني في الكبير عن واثلة بن الأسقع<sup>(1)</sup> أن رسول الله قال: "من طلب علما فأدركه كتب<sup>(2)</sup> الله له كفلا فأدركه كتب<sup>(3)</sup> الله له كفلا من الأجر» ومن طلب علما فلم يدركه كتب<sup>(3)</sup> الله له كفلا من الأجر» وروي عن سخبرة (5) قال: "مرّ رجلان على رسول الله الله وهو يذكر [22] الله، فقال: اجلسا فإنكما على خير. فلمّا قام النبي الله وتفرق عنه أصحابه، أتياه فقالا: يا رسول الله، إنك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير، فهل لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: ما من عبد يطلب العلم إلا كان له كفارة ما تقدم (6)، رواه الترمذي مختصرا والطبراني في الكبير واللفظ له.

قال عبد العظيم المنذري(7): وسخبرة هذا في صحبته خلاف(8).

وروى الديلمي في مسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «ما من رجل يترك ورقة من العلم إلا تقوم له تلك الورقة سترا بينه وبين النار، وإلا بنى له بكل

<sup>(1)</sup> هو واثلة بنَّ الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة، صحابي جليل. توفي بدمشق سنة 3 8هـــ تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 2 / 1 2، صفة الصفوة 1 / 674، الإصابة 9093.

<sup>(2)</sup> في (ب): كتاب.

<sup>(3)</sup> في (ب): كتاب.

<sup>(4)</sup> المعجم الكبير 165. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 1/ 123: ورجاله موثقون.

<sup>(5)</sup> هو سخبرة بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة صحابي في إسناد حديثه ضعف وعند الترمذي عن سخبرة وليس بالأزدى وقال غيره هو الأزدى ت. تقريب التهذيب رقم: 2213.

<sup>(6)</sup> المعجم الكبير 15 66، الترغيب والترهيب1/ 53 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 123 وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب.

<sup>(7)</sup> هو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري، عالم بالحديث والعربية. وهو من الحفاظ المؤرخين. توفي سنة 256 هـ. من تآليفه: الترغيب والترهيب، شرح التنبيه، أربعون حديثا، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 4/ 1436، طبقات الشافعية 8/ 259، طبقات الحفاظ 1110.

<sup>(8)</sup> الترغيب والترهيب 1/53.

حرف مكتوب في تلك الورقة مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات (1) وأخرج أيضا عن ابن عمر: «لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم (2). وعن معاذ تَوَعَنْ أنه قال: «تعلموا (3) العلم، فإن تعلمه لكم خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، والأنس به في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، هداة يهتدى بهم، وأئمة في الخير، تقتنص آثارهم، وترمق أفعالمم، وترغب الملائكة في خلتهم، يلهمه الله السعداء، ويحرم منه الأشقياء (4)، نقله ابن أبي جمرة (5) عن صاحب الحلية قال: وصحح إسناده السمر قندي (6). ورواه أيضا ابن عبد البر في كتابه فضل العلم.

ومن الفخر الرازي ما نصه: «قال الله تعالى في الإنجيل: ويل لمن سمع بالعلم ولم يطلبه أن الطلبوا العلم وتعلموه، فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم، وإن لم يرفعكم لم

<sup>(1)</sup> الفردوس 2 606.

<sup>(2)</sup> الفردوس 4989.

<sup>(3)</sup> في (د): تعلم.

<sup>(4)</sup> موضوع، رواه ابن عبد البر وجامع بيان العلم 1/ 238-239، وقال: هكذا حدثنيه أبو عبد الله بن عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالإسناد المذكور، وهو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي، وذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 1/ 282.

 <sup>(5)</sup> هو أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة المحدث الراوية المالكي خطيب غرناطة. توفي سنة 699 هـ.
 من تآليفه: مختصر البخاري وشرحه وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: ذيل التقييد 2/ 70 - 71، نيل الابتهاج ص: 216، شذرات الذهب 2/ 102.

<sup>(6)</sup> هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي صاحب كتاب «تنبيه الغافلين»، وله كتاب «الفتاوى». توفي سنة 375 هـ. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 971، سير أعلام النبلاء 16/ 322 - 323.

يضعكم، وإن لم ينفعكم لم يضركم، ولا تقولوا نخاف أن نعلم ولا نعمل، ولكن قولوا: نرجو أن نعلم فنعمل، والعلم شفيع لصاحبه حق على الله ألا يخزيه، وإن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا معشر العلماء ما ظنكم بربكم؟ يقولون: ظننا أن يرحمنا، ويغفر لنا. فيقول: فإني قد فعلت، إني استودعتكم حكمتي لا شرا أريد بكم بل لخير أردته بكم، ادخلوا في صالح عبادي إلى جنتي برحمتي الأسرا أريد بكم بل بي صالح عبادي إلى جنتي برحمتي الأسرا أريد بكم بل الله عبادي الى جنتي برحمتي الأسرا أريد بكم بل الله عبادي الى جنتي برحمتي الأسرا أريد بكم بل الله عبادي الى جنتي برحمتي الأسرا أريد بكم بل الله عبادي الى جنتي برحمتي الله الله عبادي الى جنتي برحمتي الأسرا أله بي الله بي

وقال وهب بن منبه (2): «يتشعب من العلم الشرف، وإن كان صاحبه دنيّا، والعز وإن كان صاحبه دنيّا، والعز وإن كان مهينا /، والقرب وإن كان قصيّا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان سفيها» (3). وقال ﷺ: «لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي مائة ركعة »(4).

وقال ﷺ: «باب من العلم يتعلمها الرجل خير من الدنيا وما فيها» (5). وفي الحديث: «حضور مجلس علم يكفر سبعين مجلسا من مجالس اللهو» (6).

<sup>(1)</sup> الابتهاج بنور السراج للبلغيثي 1/85.

<sup>(2)</sup> هو أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني تابعي جليل، من أصل فارسي. عالم بأساطير الأولين. ولي القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز. اختلف في تاريخ وفاته فقيل 110 هـ وقيل 114 هـ وقيل 116 هـ. من تآليفه: قصص الأنبياء، قصص الأخيار، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5/ 543، حلية الأولياء 4/ 23، 28، تذكرة الحفاظ 1/ 100.

<sup>(3)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 36.

<sup>(4)</sup> تقدم تخريجه في ص: 266.

<sup>(5)</sup> الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء للسبكي 288.

<sup>(6)</sup> قال العراقي في تخريج هذا الحديث: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من حديث عمر ولم أجده من طرين أبي ذر. هامش الإحياء 1/ 16.

وقال عطاء (1): من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم. وقال رسول الله على: «نومة على علم خير من صلاة على جهل» (2). قال ابن شعبان القرطبي (3) في الزاهي: «وهذا يدل على أن عبادة الجاهل بالظاهر دون الباطن، وعبادة العالم بالظاهر والباطن». ونقل ابن هارون في أول اختصاره ما نصه: «روى هارون بن على الحضرمي عن مالك أنه سئل عمن قالت يا سفلة. فقال لها: إن كنت سفلة فأنت طالق. فقال: إن لم يكن طالب علم فهو سفلة، لأنه روي عن النبي شي أنه قال: إذا استرذل الله عبدا أحظر عنه العلم» (4). و «سئل ابن المبارك (5) عن الناس فقال: العلماء، وعن ألملوك فقال: الزهاد، وعن السفلة فقال: من يأكل بدينه. والسفلة بكسر السين المهملة وفتح الفاء: الأراذل» (7). وقال شي: «الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم» (8).

<sup>(1)</sup> هو أبو محمد بن أسلم عطاء بن رباح القرشي، مفتي أهل مكة ويحدثهم. توفي سنة 114 هـ وقيل 115هـ. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 98.

 <sup>(2)</sup> قال العجلوني في كشف الخفا 2/ 325. رواه أبو نعيم في الحلية عن سلمان بلفظ: نوم على خير، خير من صلاة
 على جهل.

<sup>(3)</sup> هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، الحافظ المتفنن، إليه انتهت رئاسة المالكية بمصر. توفي سنة 355 هـ. من كتبسه: الزاهي في الفقه، أحكام القرآن، مختصر ما ليس في المختصر، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 159، سير أعلام النبلاء 16/ 78، شجرة النور الزكية ص: 80.

<sup>(4)</sup> اختصار النهاية والتيام في معرفة الوثائق والأحكام 1/ق. 2 بتصرف من المؤلف.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 8/ 162، تاريخ بغداد 10/ 152، تذكرة الحفاظ 1/ 274.

<sup>(6)</sup> في (د): على.

<sup>(7)</sup> الإحياء 1/ 14.

<sup>(8)</sup> في الفردوس بمأثور الخطاب عن عبد الله بن مسعود 380: ١٠.. وزينته الحياء وماله الفقه... الحديث.

[24]

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عدي<sup>(1)</sup> في الكامل وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: "إذا أتى على يوم ولم أزدد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم»<sup>(2)</sup>. قال أبو عمر بن عبد البر أخذ هذا المعنى بعض المتأخرين وهو على بن/ محمد البستي<sup>(3)</sup> فقال:

بصير بما أبـدي وأبـصـر مـن أمــري ولم أقتبس علما فما هو من عمري<sup>(4)</sup> دعوني وأمري واختبساري فإنسني إذا ما مضى بــوم ولم أصطنع بـــدا

وقال أبو الأسود<sup>(5)</sup>: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك<sup>(6)</sup> ونظم بعضهم بقوله:

وعلى الأكابسر تحكسم العلمساء

إن الأكابر يحكمون على المورى

<sup>(1)</sup> هو أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني من كبار رجال الحديث. توفي سنة 365. من تصانيفه: الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة، الانتصار، وعلل الحديث، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ 1/ 380- 381، الإرشاد 2/ 794.

<sup>(2)</sup> المعجم الأوسط 6636، وابن عدي في الكامل 2/ 79 وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 188.

 <sup>(3)</sup> هو أبو الفتح على بن محمد البستي الكاتب العلامة، شاعر زمانه قال الذهبي في السير: (له نظم في غاية الجودة،
 كبير سائر بين الفضلاء .. مات سنة 401 هـ.

تنظر ترجمته في: يتيمة الدهر 4/ 302، 34، قرى الضيف 4/ 35، سير أعلام النبلاء 17/ 148.

<sup>(4)</sup> ديوان البستي: ص:84، جامع بيان العلم وفضله 1/ 260. وفي الجامع (أبرم) بدل (أبصر).

 <sup>(5)</sup> هو أبر الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني تابعي واضع علم النحو، كان معدودا من الفقهاء والأعيان والشعراء. توفي سنة 69 هـ.

تنظر ترجمته في: نزهة الألباص: 16، 20، خزائمة الأدب 1/ 136، 138، وفيات الأعيان 2/ 335، - الإصابة 4333.

<sup>(6)</sup> عيون الأخبار لابن قتيبة 2/ 137، جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 257.

وقال فتح بن معبد الموصلي<sup>(1)</sup> أحد الصوفية الزهاد: «أليس المريض إذا منع الطعام والشراب ثلاثة أيام يموت، فكذلك القلب إذا منع العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت»<sup>(2)</sup>.

وقال الحسن<sup>(3)</sup>: «من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يـصلح، والعامـل بغـير علم كالسائر على غير طريق»<sup>(4)</sup>.

وقال عمر بن الخطاب مَوَنَّ أَنْ ، قال رسول الله يَالِثُ : «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم ، يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله (٥) (٥) . رواه الطبراني في الكبير . وعن علي مَوَنَّ أَنْ فُسَكُرُ عمله (٥) أَنْ فُسَكُرُ وَاه الحاكم موقوفا ، وقال صحيح وَأَهْلِيكُرُ نَارًا ﴾ (٥) . قال : «علموا أهليكم الخير» (٥) رواه الحاكم موقوفا ، وقال صحيح على شرطها . وقال بعض الحكما : العلم أفضل مكتسب ، وأشرف منتسب ، وأنفس

<sup>(1)</sup> لعله أبو محمد فتح بن سعيد الموصلي، وهو من أقران بشر بن الحارث السري السقطي. كان من أكابر الأولياء، وذا شأن كبير في باب الورع والمعاملات. توفي سنة 120 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الشعراني 1/181، طبقات المناوي 1/272.

<sup>(2)</sup> الإحياء 1/ 14، ألف باء 1/ 18.

<sup>(3)</sup> هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. توفي سنة 110 هـ. تنظر ترجمته في: تقريب التهذيب رقم: 1227، الأعلام 2/ 227.

<sup>(4)</sup> جامع بيان العلم 1/ 545 ولكن بلفظ: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح.

<sup>(5)</sup> في (ب): علمه.

<sup>(6)</sup> المعجم الأوسط 4726 بلفظ: «حتى يستقيم علمه». وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 1/121.

<sup>(7)</sup> تتمة الآية: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. التحريم، الآية 6.

<sup>(8)</sup> رواه الحاكم في المستدرك 3826 بلفظ: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير». ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه1/ 176 بلفظ: «علموهم أدبوهم».

ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، ومنه يتوصل إلى معرفة الحقائق ويتوصل به إلى رضا الخالق، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر أبدا كاسبه، ولا تنحط مراتبه، وهمو للأغنياء عزّ، وللفقراء كنز.

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «العلم والمال يستران كل عيب، والجهل والفقر يكشفان كل عيب». وقال مصعب بن الزبير (2) لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان جمالا، وإن لم يكن لك مال كان مالا(3). وقال مصعب بن مروان لبنيه: تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم سوقة عشتم (4).

وعن سالم بن أبي الجعد<sup>(5)</sup> أنه قال: «اشتراني مولاي بثلاثمائة درهم وأعتقني، فقلت بأي حرفة أحترف؟ فقال: بالعلم. قال: فاحترفت بالعلم، فها تمت لي حتى جاء أمير المدينة (6) يزورني فلم آذن له. إن قلت لم كم يأذن له؟ قلت: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا، فإذا هربوا آمنوا» (7). فهذا مولى قد فاق بعلمه الأشراف. ومثل هذا يروى عن حميد الطويل قال:

<sup>(1)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب 4200 عن ابن عباس.

 <sup>(2)</sup> هو أبو عبد الله مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أحد الولاة في صدر الإسلام. وكان يسمى من سخائه <sup>۱</sup>آنية النحل<sup>9</sup>. مات مقتولا من قبل جيوش عبد الملك بن مروان سنة 7 هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 3/ 105، سير أعلام النبلاء 4/ 140 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 259.

<sup>(4)</sup> في أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 48: "وقال عبد الملك بن مروان....» بدل "مصعب بن مروان».

 <sup>(5)</sup> هو سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي مولى بني أشجع، الفقيه أحد الثقات. توفي سنة 100 هـ، وقيل قبلها.
 تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5/ 108 – 109، الإصابة 3734.

<sup>(6)</sup> في (ب)، (ج): أمير المؤمنين.

<sup>(7)</sup> عيون الأخبار لابن قتيبة 2/ 141.

«قدم رجل من أهل البادية البصرة، فاستقبله خالد بن مهران، فقال له: يا أبا عبد الله أخبرني عن سيد أهل هذا المصر من هو؟ فقال له: الحسن بن أبي الحسن. قال: أعرابي هو أو مولى؟ قال: مولى. قال لمن؟ قال: للأنصار. قال: فبم سادهم؟ قال: احتاجوا إليه في دينهم. فقال البدوي: كفى بهذا سؤددا»(1).

وعن عبد الله بن وهبقال: «دخل عبد الملك المسجد الحرام، فرأى حلق العلم والذكر فأعجب بها، فأشار إلى حلقة فقال لمن هذه؟ فقيل: لعطاء. ونظر إلى أخرى فقال: لمن هذه؟ فقيل: فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمحول. ونظر إلى أخرى فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمحول. ونظر إلى أخرى فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمجاهد. وكلهم من أبناء الفرس الذين من اليمن. فرجع إلى منزله، وبعث إلى أحياء قريش، فجمعهم وقال: يا معشر قريش، كنا فيها قد علمتم فمن الله علينا بمحمد على وبهذا الدين، فحقر تموه حتى غلبكم أبناء الفرس. فلم يرد عليه أحد إلا علي بن الحسن فإنه قال: ملكوا من أول الدهر فلم يحتاجوا إلينا، وملكناهم فها استغنينا عنهم ساعة»(2).

«كان لمالك بن أنس ولد يدخل ويخرج و لا يجلس معه في مجالس العلم، فكان إذا نظر إليه يقول: هذا مما يطيب نفسي إن هذا العلم لا يورث وإن أحدا لا يخلف أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن بن القاسم»(3).

وعن صالح المري<sup>(4)</sup> أنه دخل على أمير المؤمنين فأجلسه على وسادته فقال صالح: قال الحسن وصدق الحسن ـ وسكت صالح ـ فقال لـه الأمـير: أي شيء قبال الحسن؟

<sup>(1)</sup> ألف باء 1/ 23 - 24.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 1/ 24.

<sup>(3)</sup> نفسه 1/ 28.

<sup>(4)</sup> هو أبو بشر صالح بن بشير المري البصري القاص أحد العباد، راوية للحديث. نوفي سنة 172 هـ وقيل 176هـ تنظر نرجته في: حلبة الأولياء 6/ 165، تاريخ بغداد 9/ 305.

[25]

فقال له (1): قال الحسن: العلم يزيد الشريف شرفا ويبلغ العبد به منازل الأخيار، وإلا فمن صالح المري حتى يجلس على وسادة أمير المؤمنين/.

وقيل: من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة. وقيـل: لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم<sup>(2)</sup>.

وقال الشافعي َ يَخَنَفُهُ نُهُ (3):

تعلم یا فتی والعود رطب فیان الجهل واضع کل عال وحسبك یا فتی شرف و وجدا

وقال غيره<sup>(4)</sup>:

العلم يسبني بيوتنا لا أصول لهما

وقال غيره<sup>(5)</sup>:

العلم زين وتشريف لصاحبه

[الوافر]

وذهنك ثاقب والفهم قابل وان العلم رافع كل سافل وإن العلم رافع كل سافل سكوت الحاضرين وأنت قائل

[البسيط]

والجهل يهدم بيت المجد والكرم

[البسيط]

أتت إلينا بذا الأنباء والكتب

لم أقف على هذه الأبيات في ديوان الشافعي.

(4) أورده البلغيثي في الابتهاج 1/19 هكذا:

العلم يرفع بيتا لا عماد له \*\*\* والجهل يهدم بيت العزم والكرم

<sup>(1)</sup> من قوله: قال الحسن، إلى قوله: فقال له، سقط من: (ب).

<sup>(2)</sup> أدب الدنيا والدين ص: 92.

<sup>(3)</sup> البيتان الأول والثالث كان ينشدهما أبو بكر الشاشي، أحد أثمة الشافعية في زمانه. توفي سنة 507 هـ. تنظر البداية والنهاية 8/ 315.

<sup>(5)</sup> نسبها ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 245 إلى أبي بكر قاسم بن مروان، القانون لليوسي ص:314- 315.

والعلم يرفع أقواما بلا حسب فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا وقال غيره (2):

يعد رفيع القوم من كان عالما وإن حلّ أرضا عاش فيها بعلمه

## وقال غيره:

[26]

علم ابن آدم یعلیه لعالمه عود فؤادك كسب العلم فهو سنی عراه موثوقة ترقی بها صعدا عنز لطالبه حرز لكاسبه

قال أبو القاسم بن عصفور (3):

مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم فلفيه جلاء للنفوس من العمى فانى رأبت الجهل ينزري بأهله

فكيف من كان ذا علم وله حسب(1) فما سوى العلم فهو اللهو واللعب

[الطويل]

وإن لم يكـــن في قومـــه بحـــسيب ومـــا عــــالم في بلــــدة بغريــــب

[البسيط]

والعلم أنجع ما يبقى وينتجع ان حل في النفس لم يبق بها طمع وكل مستمسك بالعلم مرتفع بالعلم في كلتا الدارين ينتفع

[الطويل]

وعنه فكاشف كل من عنده فهم وعون على الدين الذي أصله حتم/ وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم

<sup>(1)</sup> في جامع بيان العلم 1/ 245: ذا علم له حسب.

 <sup>(2)</sup> عيون الأخبار لابن قنيبة 2/ 136، جامع بيان العلم وفضله 1/ 246، العقد الفريد 2/ 223، والبيتان غير
 منسوبين في أحدها، ونسبهما السلفي في معجم المعفر 253 لأبي العتاهية.

<sup>(3)</sup> كذا نسبها ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 219 إلى أبي القاسم أحمد بمن عمر بمن عبد الله بمن عصفور. ووجدت هذه الأبيات في دبوان الشافعي 341 باختلاف في بعض الألفاظ.

وهل أبصرت عيناك أقبح منظرا يروح ويغدو الدهر صاحب بطنه إذا سئل المسكين عن أمر دينه فخالط رواة العلم واصحب خيارهم فو الله لولا العلم ما اتضح الهدى

وقال غيره:

أجمل شيء للفتى من نسبه أ إن كنت محتاجا إليه صانك

قال غيره:

العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك اشدد يديك بجبل العلم معتصما

قال غيره <sup>(۱)</sup>:

من أشيب لا علم لديه ولا فهم تركب في أحضانه اللحم والشحم بدت رحضاء العي في وجهه تسم فخلطتهم زين وصحبتهم غنم ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم

[البسيط]
والعلم للمرء مثل التاج للملك
فالعلم للقلب مثل الماء للسمك

[مجزوء الرجز]
فك ن ل ه ذا ط لبر
م ن ب عده في الأدب
ج اها وع ز من صب
واحف ظ ف روع الم ذهب
سل سلة من ذهب

<sup>(1)</sup> الأبيات وردت غير منسوبة في الروضة المفصودة 1/ 253، 260 والابتهاج بنور السراح 1/ 156. كما وردت الأربعة الأولى منها في كتاب «سوس العالمة» للمختار السوسي باختلاف في بعض الألفاظ، وقد نسبها إلى محمد ابن يحيى الأصاريفي. ص:37.

# وقال غيره<sup>(1)</sup>:

ت علم فل يس المرء يول د عالما لأن صغير القوم إن كان عالما وإن كبير القوم لا علم عنده

## وقال غيره:

فق ل ل في سواه شَانُ مَا بَانُ في سواه شَانُ مَا بَانُ ليل وقال غيره (2):

العليم أحيسن حليي

الْعِلْمَ زَيْسَنَّ وَكَنْسَزَّ لاَ نَفَساد لَسهُ قسد يجمسع المسرء مَسالاً ثسم يسسُلبُهُ وَصَاحِبُ الْعِلْمِ مَغْبُسوطٌ بِسهِ أَبِسدًا يَا جَامِعَ الْعِلْم نِعْمَ الدُّخْسَ تَجْمَعُهُ

### [الطويل]

وليس أخو علم كمن هو جاهلُ كبير إذا ردّت إلىيه المسائل صغير إذا التفّت إليه المحافل

### [مجزوء الرمل]

ب ه اللبیب تحلی ر ربی وعنیه تخلی و دجی وصبح تجاً ی

#### [البسيط]

نِعْمَ القَريدُ إِذَا مَا عَاقِلٌ صَحِبَا عما قليل ويبقى الدَلِّ والحربَا فلا يُحَاذِرُ فوتاً لاَ وَلاَ هَرَبا لاَ تَعْدِلَانَ بِهِ دُرًا وَلاَ دَهَبَال

<sup>(1)</sup> تنظر الأبيات في: ديوان الشافعي 3، البيان التبيين 1/ 216، روضة العقلاء لابن حبـان 34، جـامع بيــان العلــم وفضله 1/ 176، المجموع للنووي 1/ 41.

<sup>(2)</sup> نسبه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 186-187 إلى أبي الأسود الدؤلي. وأورده ابن عبد السبر في جامع بيان العلم 1/ 250 منسوبا إلى بعض المحدثين.

عِي ((رَبِحِيُ (الْهُجُنِّي) السيكتر العين اليغروف كيس

وقال غيره<sup>(١)</sup>:

إِنَّمَا النَّفْسِسُ كَالزُّجَاجَةِ وَالْعَقْبِ

فُ إِذَا أَشْرَفَ سَتْ فَإِنْ سَكَ حَسِيٌّ

وقال غيره<sup>(2)</sup>:

الْعِلْمُ أَنْفُسُ ذخر<sup>(3)</sup> أَنْتَ ذَاخِرُهُ أَقْبِلْ عَلَى الْعِلْمِ وَاسْتَقْبِلْ مَقَاصِـدَه

وقال غيره<sup>(4)</sup>:

وَتُسرَى الْكُسلُ وَهْسوَ لِلْكُسلُ بَيْستُ -لُ سِرَاجٌ وَحِكْمَةُ اللهِ زَيْدتُ وَإِذَا أَظْلَمَ ـ تَ فَإِنَّ ـ كُ مَنْ ـ ـ ـ ت ا

[27]

[الخفيف]

مَنْ بَدُلَ الْعِلْمَ لَـمْ تدرسْ مَفَاخِرُه فَــأُوَّلُ الْعِلْــم إِقْبَـــالٌ وَآخِــرُه

[الكامل]

وَالْجَهْ لُ يُقْعِدُ بِالْفَتَى الْمَنْ سُوبِ ٱلْعِلْمُ يَنْهِضُ بِالْخَسِيسِ إِلَى الْعُلاَ

<sup>(1)</sup> نسبه ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء 1/ 452 و ابن خلكان في وفيات الأعيان 2/ 161 إلى ابن سينا، وفي شذرات الغهب 6/ 242، والدرر الكامنة 3/ 69 نسب إلى جمال الدين عبد الله بن محمد الحسني.

<sup>(2)</sup> ينظر ديوان أبي الفتح البستي ص: 84، معجم السفر ص: 393، المستطرف للأبشيهي 1/ 34.

<sup>(3)</sup> معجم السفر ص: 393: شيء.

<sup>(4)</sup> أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 85 غير منسوب، ونسب مع بيتين آخرين في تاريخ دمشق 1/ 254 إلى دعبل بن علي الخزاعي، وفي 1 4/ 246 ذكره من إنشاد الـصلت بـن مـسعود، ومـن إنـشاده ذكـره صـاحب المجالسة وجواهر العلم ص: 437. والبيت أخده الشاعر من الحديث النبوي الشريف: «الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك " والحديث قد سبق تخريجه في ص: 262 الهامش (4).

وقال غيره<sup>(1)</sup>:

تَعَلَّمْ إِذَا مَا كُنْتَ لَسْتَ بِعَالِمِ تَعَلَّمْ وَالْمَا كُنْتَ لَسْتَ بِعَالِمِ تَعَلَّمْ وَأَنْهَ لَلْفَتَدى (2)

وقال غيره <sup>(3)</sup>:

دّوو العلم<sup>(4)</sup> أعلى رتبـة في المراتب

هو الذروة الشماء<sup>(5)</sup> تحمي من الْتَج

فمن رامه رام المآرب كلّها فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها

[الطويل]
فَمَا الْعِلْمُ إلا عِنْدَ أَهْلِ التَّعَلُمِ
مِنَ الْحُلَّةِ الْحَسْنَاء عند التكلم

ومن دونه عـزٌ العُلـى في المواكـب

إليها ويمشى آمنا في النوائب

ومن حازه قد حاز كل المطالب فغمض فأن العلم (6) خير المواهب

[السريع]

تبيّــن الحـــق ولا البـاطل

قال غيره:

تعليم العليم فيلولاه ميا

<sup>(1)</sup> وبعده: ولا خير فيمن راح ليس بعالم \*\*\* بصير بما يأتي ولا متعلم الأبيات نسبها ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 146-147، وابن عساكر في تــاريخ دمـشق23/ 329 إلى صالح بن جناح اللخمي أحد الحكماء.

<sup>(2)</sup> في جامع بيان العلم: بالفتي، وفي تاريخ دمشق: بالغني.

<sup>(3)</sup> تعليم المتعلم للزرنوجي ص:37، نشر طي التعريف ص: 182-183، قال: قال أبو الليث رحمه الله وأنشد الشيخ برهان الدين رحمه الله تعالى فذكر الأبيات ضمن أربعة أخرى.

<sup>(4)</sup> نشر طى التعريف: أرى.

<sup>(5)</sup> في (ب)، (ج): الشمساء.

<sup>(6)</sup> نشر طي التعريف: فلا تحزنن فالعلم.

ما نال شيخ فائه عِلْمُههُ العلم وصف الربّ سبحانه

وقال غيره:

العلم نورٌ مبينٌ يُسْتَضَاءُ بهِ أَفْنِ شبابك في تقوى الإله وفي

وقال الأخر(2):

وكل ساع بغير علم وكل ماء والعلم حَقِّ لَهُ ضياءً والعلم وقال الآخر (3):

العلـــم بـــاب للــشـرف وكـــل مـــن خالفنــــــى

فَقيللَ فيه أنه جاهل فَيه فَقيل في في العاقل في فكيف لا يرضي (١) به العاقل

[البسيط]

والجهل ضرّ له ويل لمن جهلا درس العلوم تَنَلْ عزّا مع الفُضَلاَ

[مخلع البسيط]

فَ رُشْدُهُ غير مستبان في العقل والقلب العقال والقلب والقلب العقال العق

[مجزوء الرجز]

وما من العلم خلف بابسه تِبْسن وعَلَف

ومما يدل على شرفه أن الرحلة في طلبه مطلوبة شرعا، قبال الله تعبالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ﴾(4). وفي البخساري «عسن ابسن عباس سَخَفُهُمْ قال: تماريت أنا والحربن قيس (5) في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو

<sup>(1)</sup> في (ب): لا يطلبه.

<sup>(2)</sup> في (ب)، (ج): غيره، والبيتان منسوبان في جامع بيان العلم وفضله 2/ 173، وإيقاظ الهمم ص:84 لابن معدان.

<sup>(3)</sup> ألف باء لأبي الحجاج يوسف البلوي 1/ 23.

<sup>(4)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَلِيُعَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ بَحْذَرُونَ ﴾ التوبة، من الآية 122.

<sup>(5)</sup> هو الحر بن قيس. كان سيدا في الأنصار، ورجلا صالحا من أهل القرآن. له منزلة رفيعة. توفي زمان خلافة عثمان ابن عفان.

تنظر ترجمته في: البداية والنهاية 5/ 313، تهذيب الأسهاء 2/ 1 66، الإصابة 2/ 82، الاستيعاب 1/ 403.

خضر، فمر بهما أي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله على يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله على يقول: بينها موسى في ملأ من/ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله الحوت آية. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتهاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنّا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا(١١). وكان من شأنها ما قص الله في كتابه (٤٠). قال ابن حجر: «هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى لم يمنعه بلوغه من السيادة المحلّ الأعلى من طلب العلم وركوب البحر لأجله. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر للاستكثار منه» (١٠).

وزاد الشيخ زكرياء (4) في حاشيته على البخاري وجوب التواضع، فإن الله تعالى عاتبه حين لم يرد العلم إليه، وأراه من هو أعلم منه، ولا بأس للعالم أن يخدمه المفضول.

<sup>(1)</sup> في (ج): فوجدا عبدا أي خضرا.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري في العلم رقم: 72.

<sup>(3)</sup> فتح الباري 1/ 168-169.

<sup>(4)</sup> هو أبو يحيى زكرياء بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري المصري الشافعي، قاض مفسر ومن حفاظ الحديث. توفي سنة 926 هـ.

من مؤلفاته: "فتح الرحمن" في التفسير، تحفة الباري على صحيح البخاري، شرح ألفية العراقي، شرح شذرات الذهب في النحو، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: الكواكب السائرة في المائة العاشرة 1/ 196، شذرات الذهب 8/ 134، درة الحجال 3/ 340.

وروى أنس عن النبي على أنه قال: «اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم». وهذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في الشعب والمدخل، وابن عبد البر في العلم، من رواية أبي عاتكة. وأبو عاتكة منكر الحديث. وقال البيهقي: هذا الحديث مشهور وأسانيده ضعيفة (١).

وفي البخاري أيضا رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس<sup>(2)</sup> في حديث واحد<sup>(3)</sup>.

وقد روي أن رجلا اتبع حكيها سبعهائة فرسخ في سبع كلمات، فلها قدم عليه قال: إني جئتك للّذي أتاك الله من العلم، أخبرني عن السهاوات وما أثقل منها، وعن الأرض وما أوسع منها، وعن الحجر وما أقسى منه، وعن النار وما أحرّ منها، وعن الزمهرير وما أبرد منه، وعن البحر وما أغنى منه، وعن اليتيم وما أذل منه؟ قال: البهتان على البريء أثقل من السهاوات، والحق أوسع من الأرضين، والقلب القانع أغنى من البحر، والحرص والحسد أحر من النار، والحاجة من القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير، وقلب الكافر أقسى من الحجر، والنمام إذا بان أمره أذل من اليتيم (4).

<sup>(1)</sup> الكامل 1 / 177 وقال: هذا بهذا الإسناد باطل، شعب الإيبان 6631، ينظر كشف الخفا 1/44.

<sup>(2)</sup> هو عبد الله بن أنيس الأنصاري القضاعي الصحابي الجليل، شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ. توفي سنة 54 هـ وقيل 74 هـ. تنظر ترجمته في: الاستيعاب 1477، سير أعلام النبلاء 3/ 192، الإصابة 4553.

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب العلم 1/1 4.

<sup>(4)</sup> ربيع الأبرار 1/ 109.

وروى أحمد عن قبيصة بن المخارق<sup>(1)</sup> قال: أتيت النبي على فقال: "يا قبيصة ما جاء الله؟ قلت: كبر سني، ورقّ عظمي، فأتيتك لتعلمني ما / ينفعني الله به. فقال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة إذا صليت الصبح فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة، قل: اللهم إني أسألك عما عندك، وأفض على من فضلك، وانشر على من رحتك، وأنزل على من بركاتك<sup>(2)</sup>».

وروى الطبراني في الأوسط عن على رَحَنَ قَالَ: قال رسول الله عَلَى: «ما انتعل عبد قط، ولا تخفف ولا لبس ثوبا في طلب العلم إلا غفر الله له ذنوبه حيث يخطو عتبة داره» (3) قوله تخفف أي لبس الخف.

وروى الترمذي وحسنه عن أنس َ أن النبي الله قال: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع (4)».

وروى البزار من حديث أبى داود عن أبي هريرة قال: «من مات وهو يطلب العلم فهو شهيد» (5).

<sup>(1)</sup> هو أبو بشر قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر ابن ، صعصعة. صحابي جليل.

تنظر ترجمته في: طبقات بن سعد 1/ 309، الاستيعاب 1 210.

<sup>(2)</sup> مسند الإمام أحمد 19692.

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط 5722، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 133: فيه إسهاعيل بن يحيي التيمي وهو كذاب.

<sup>(4)</sup> الترمذي في العلم 2571.

<sup>(5)</sup> رواه البزار [كشف الأستار 138] بلفظ: ﴿ إِذَا جَاءَ المُوتَ طَالَبِ العَلْمُ وَهُو عَلَى الْحَالُ مَاتَ وهُو شهيدٌ.

وكذا رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 101، والعقيلي في الضعفاء 4/ 310، كلهم من طريق هلال ابن عبد الرّحمن الحنفي، وهو منكر الحديث كها قال العقيلي.

وروى الآجري من حديث أبي هريرة كَوَنْهُ أن رسول الله الله قال: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا» (1). وبعضهم يقول: وليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة، وذكره أبو عمر في كتاب فضل العلم (2).

وعن عبد الله بن عمر يَعَنفُهُن ((3) أن رسول الله على قال: «لو كان بينك وبين العلم بحار من نار فخضها إليه فإن لكل شيء طريقا، وطريق الجنة العلم». وقال ابن المسيّب (4): «إن كنت لأسبر الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وبذلك ساد أهل عصره وكان يسمى (5) سيّدالتابعين (6). وقال مالك: «أقمت خمس عشرة سنة أغدو من منزلي إلى منزل ابن هرمز (7)، وأقيم عنده إلى صلاة الظهر مع ملازمته لغيره، وكثرة عنايته. ولذلك فاق أهل عصره، وسمي إمام دار الهجرة (8). وأقام ابن القاسم منفردا عن وطنه في رحلته إلى/ مالك عشرين سنة ولم يرجع حتى مات مالك.

[30]

<sup>(1)</sup> قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1/ 124: رواه البزار، وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك.

<sup>(2)</sup> جامع بيان العلم 1/121.

<sup>(3)</sup> هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، صحابي جليل. كان جريئا جهيرا. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة. له في كتب الحديث 263 حديثا. توفي بمكة سنة 73 هـوقيل 84هـ

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/ 142، تذكرة الحفاظ 1/ 37، سير أعلام التبلاء 3/ 203، الإصابة 4837.

<sup>(4)</sup> هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو المحزومي القرشي المدقي التابعي من كبار فقهاء المدينة. سمي براوية عمر لكثرة حفظه لأحكامه وأقضيته. اختلف في منة وفاته فهي محصورة ين 91 هـ و105هـ تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5/ 119، صفة الصفوة 2/ 79، تذكرة الخفاظ 1/ 54، سير أعلام النبلاء 4/ 217.

<sup>(5)</sup> في (ب)، (ج): حتى سمي.

<sup>(6)</sup> جامع بيان العلم 1/ 396، البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد 18/865.

<sup>(7)</sup> هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز القرشي المدني الأعرج تابعي جليل. كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 117 هـ. وقيل 110 هـ.

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 283، تذكرة الحفاظ 89، سير أعلام النبلاء 5/ 69.

<sup>(8)</sup> فصول من اختصار المتبطية، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ورقة 1.

وقال مالك بن دينار<sup>(1)</sup>: «أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد أن عديد ثم اطلب العلم حتى يـخلّق نعلاك وتنكسر عصاك»<sup>(2)</sup>.

[البسيط]

ومـمـا کان يتمثل به سحنون<sup>(3)</sup>:

ومدمن القسرع للأبسواب أن يلجسا

أخلق بذي اللّب أن يحظى بحاجته

وقال بعضهم<sup>(4)</sup>:

من طلب شيئًا وجدّ وجد، ومن قرع الباب ولـجّ ولـج.

[البسيط]

وقال الآخر<sup>(5)</sup>:

واستصحب المصبر إلا فباز ببالظّفر

وقبل من جد في أمر بحاول

(1) هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري من رواة الحديث جمع بين العلم والزهد. توفي بالبصرة سنة 131 هـ. تنظر ترجمت في: حليسة الأوليساء 2/ 357، وفيسات الأعيسان 4/ 139، صيفة السصفوة 3/ 273، تهسذيب التهذيب10/ 13.

(2) جامع بيان العلم 1/ 399.

(3) ربعده:

لا تيأسن وإن طالت مطالبة همه إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا

عيون الأخبار لابن قتيبة 3/ 136، العقد الفريد 1/ 260. ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين 2/ 360 إلى محمد ابن يسير الرياشي، وهو من شعراء البصرة وأدبائها، توفي سنة 230 هــ

ق مذة المصادر الثلاثة المتقدمة «الصبر» بدل «اللب».

(4) في المحاضرات لليوسي 2/ 639: ليس شعرا بل كلاما متثورا.

(5) وقبله:

إني رأيت، وللأيام تسجربة هه للصبر عاقبة مسحمود الأثر ورد في عيون الأخبار 3/ 136 و العقد الفريد 1/ 359 غير منسوب.



رَفعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ رسِلنه (لاَيْر) (الفِروف يسِ رَفَحُ عبد لازَجِئ لاهِجَرَّيَ لأُسِكت الانِرُ، لانِزووكيس

قال تَعالى: ﴿ كُونُواْ رَبَّانِيِّ عِنَ ﴾ (1). قال ابن عباس: فقهاء متعلمين. وقال أيضا: حلماء، علماء، فقهاء (2) وقال تعالى: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (3).

وروى: «أنه ليستغفر لطالب العلم من في السهاوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر»<sup>(7)</sup>. ورواه البزار مختصرا عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر»<sup>(8)</sup>. قال أبو الحسن: وأي منصب أعلى من منصب من تشتغل ملائكة السهاء بالاستغفار له وهو مشتغل بنفسه. وقوله: «يصلون أي يديمون الصلاة عليه، وكفى بهذا مزية، فإن صلاة واحدة من الله تعالى لا نهاية لها

<sup>(1)</sup> تتمة الآية: ﴿ بِمَا كُنتُد تُعُلِّمُونَ ٱلْكِتَنبَ وَبِمَا كُنتُدْ تَدْرُسُونَ ﴾ آل عمران، من الآية: 78.

<sup>(2)</sup> في تفسير ابن كثير: حكماء، علماء، حلماء. قال الحسن وغير واحد: الفقهاء 1/ 378.

وقال الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) 1/184- 185: «العالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل. ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفّه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفّه بها خالفها. ومعنى الرباني في اللغة: الرفيع الدرجة في العلم العالى المنزلة فيه».

<sup>(3)</sup> تنمة الآية: ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾. فصلت، الآية: 32.

<sup>(4)</sup> رجلا: لا توجد في رواية الترمذي.

<sup>(5)</sup> في رواية الترمذي: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون...

<sup>(6)</sup> رواه الترمذي في كتاب العلم 2609.

<sup>(7)</sup> رواه اين ماجه في المقدمة رقم 3157 عن أبي الدر داء بلفظ: حتى الحيتان في الماء.

<sup>(8)</sup> قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 124: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الملك وهو كذاب.

ولا تعقل غايتها ففيها من الخيرات دنيا وأخرى (1) أما إلهام الحيوانات للاستغفار فقال السمهودي (2): «قيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها، ونفي الضرر عنها، حتى أن ما يحل قتله منها يبينون الأمر فيه بإحسان القتلة، والنهي عن المثلة، فكان اشتغالهم بذلك هو اللائق بشكر هذه النعمة. قال: وينشأ عن فهم هذا أن بني آدم أولى بذلك في حقّ علمائهم؛ لأنهم أحوج إلى العلم، ويعود عليهم من فوائده ما لا يعود على غيرهم من الحيوانات، فأقل رتبتهم أن يتشبهوا بالحيوانات العجماوات في هديهم، وإلا فليسوا كالأنعام، بل فأقل رتبتهم أن يتشبهوا بالحيوانات العجماوات في هديهم، وإلا فليسوا كالأنعام، بل رسول الله الله قال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي بما يطلب (6). وفي رواية: «بما يصنع» (6).

<sup>(1)</sup> تحفة الفضلاء ص: 22.

<sup>(2)</sup> هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الحسني نور الدين السمهودي الشافعي أصله من سمهود في الصعيد. مؤرخ المدينة المنورة. توفي سنة 911 هـ.

من تصانيفه: وفاء الوفا بأخبار المصطفى، جواهر العقدين في فضل الشرفين، الأنوار السنية في أجوبة الأسئلة اليمنية، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: البدر الطالع 1/ 470، الضوء اللامع 5/ 245، شذرات الذهب 8/ 50.

<sup>(3)</sup> جواهر العقدين في فضل الشرفين: شرف العلم الجلي، والنسب النبوي ص: 35.

<sup>(4)</sup> هو أبو الدرداء عويمر وقيل عامر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، أسلم يوم بدر، وشهد المشاهد كلها. توفي سنة نيف وثلاثين. له في كتب الحديث 179 حديثًا.

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/ 391، حلية الأولياء 1/ 208، تذكرة الحفاظ 1/ 24.

<sup>(5)</sup> رواه الترمذي في الدعوات 3458 بهذا اللفظ عن زر بن حبيش. وقال الترمذي: حسن صحيح، أما رواية أبي الدرداء فرواها في كتاب العلم 2608 لكن بلفظ: رضا لطالب العلم».

<sup>(6)</sup> رواها ابن ماجه في المقدمة 222.

قال: الخطابي<sup>(1)</sup>: «يُتَأوّل هذا الحديث على وجوه أحدها: أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيها لحقه وتوقيرا لعلمه. وقيل: معناه بسط الجناح وفرشها له لتحمله عليها فتبلغه حيث يقصد من البقاع في طلبه. وقيل: معناه المعونة وتيسير السّعي له في طلب العلم»<sup>(2)</sup>.

وقال ابن أبي زيد<sup>(3)</sup> في مختصره: «قال لي بعض شيوخي: يعني تبسط أجنحتها بالدعاء للطالب بدلا عن الأيدي»، نقله ابن هارون<sup>(4)</sup>. وقيل: تكفّها عن الطيران للاستهاع<sup>(5)</sup> كما جاء في الحديث عنه على: «ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»<sup>(6)</sup>. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة.

<sup>(1)</sup> هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي فقيه محدث من أهل بست بكابل. توفي سنة 388 هـ. له كتب منها: معالم السنن في شرح سنن أبي هاود، بيان إعجاز القرآن، إصلاح غلط المحدثين، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 950، وفيات الأعيان 1/ 66، طبقات الحفاظ 915.

<sup>(2)</sup> ينظر عون المعبود 10/ 53.

<sup>(3)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، الإمام القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب. ويقال له مالك الصغير، توفى بالقيروان سنة 386 هـ.

من تصانيفه: النوادر والزيادات، الرسالة، الإقتداء بمذهب مالك، وغير ذلك

تنظر ترجمته في: ترتيب لمدارك 6/ 215، الديباج المذهب 1/ 376، سير أعلام البنبلاء 17/ 10، الوفيات لابن قنفذ 1/ 221.

<sup>(4)</sup> اختصار النهاية والتهام في معرفة الوثائق والأحكام ق/ 1، باب في فضل العلم.

<sup>(6)</sup> رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند 8906. أما أبو داود فرواه في كتاب الصلاة 1243 بلفظ: (مما اجتمع قموم....٥ الحديث.

وروى الترمذي أيضا وأبو داود والنسائي<sup>(1)</sup> وابن حبان<sup>(2)</sup> عن أبي الدرداء، وأبو يعلى<sup>(3)</sup> عن عبد الرحمن بن عوف<sup>(4)</sup>، وأبو نعيم عن معاذ أن رسول الله على قال: "فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»<sup>(5)</sup>. قال القرافي في ذخيرته: "التشبيه بالبدر فيه فوائد، أحدها: أن العالم إنها يكمل باتباعه للنبي على لأن النبي على هو الشمس، فلما كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس، وكلما كثرت مواجهته تقوى ضوؤه، وازداد حتى يصير بدرا، فكذلك العالم كلّما كثرت مواجهته و متابعته للنبي على أقواله وأفعاله توفى كماله، وتقوى ضوؤه، وعظمت حرمته، وكثرت منفعته.

 <sup>(1)</sup> هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي المحدث، القاضي الحافظ
 شيخ الإسلام. أصله من (نسا) وهي مدينة من خرسان. توفي سنة 303 هـ.

من تآليفه: السنن الكبري، السنن السنن الكبري، الضعفاء والمتروكون، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2/ 698، طبقات الشافعية 33.

<sup>(2)</sup> هو أبو حاتم البستي محمد بن حبان بن معاذ بن معبد التيمي، محدث قاض مؤرخ، صاحب التصانيف الكثيرة. توفي سنة 354 هـ. من تصانيفه: المسند الصحيح، روضة العقلاء، غرائب الأخبار، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 920، طبقات السبكي 3/ 131.

<sup>(3)</sup> هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التيمي الموصلي، حافظ من علماء الحديث ثقة مشهور. توفي بالموصل سنة 307هـ. من كتبه: (المعجم) في الحديث، مسندان كبير وصغير.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2/ 707، طبقات المحدثين 1212، طبقات الحفاظ 701.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي، صحابي جليل، وهو أحد المبشرين بالجنة، وأحد أهل الشورى الستة. توفي بالمدينة سنة 75 هـ له في كتب الحديث 65 حديثًا.

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 3/ 124، حلية الأولياء 1/ 98، صفة الصفوة 1/ 349.

<sup>(5)</sup> رواه الترمذي في العلم 2606، أبو داود في العلم 3157، ابن ماجه 219، ابن حبان في صحيحه 88، أبو نعيم في الحلمة 9/ 45.

وثانيها /: أن العالم متى أعرض عن النبي على بكليته، كسف باله، وفسد قلبه؛ كما [32] أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس كسف، وهذا مشاهد مرئي. فإذن، بمحافظة العالم على الشريعة يعظم قدره، ويكبر شأنه.

وثالثها: أن الكواكب مع البدر كالمطموس الذي لا أثر له. وضوء البدر عظيم المنفعة، منتشر الأضواء، مُنبعث الأشعة في الأقطار برّا وبحرا. وهذا هو شأن العالم. وأما العابد كالكوكب(1) لا يتعدّى نور محلّه»(2).

وروى الترمذي وابن عبد البرعن أبي سعيد الخدري<sup>(3)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا» (5).

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي أن رسول الله قال: «العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما

<sup>(1)</sup> في (ب): كالكواكب.

<sup>(2)</sup> الذخيرة 1/ 25 ـ 26.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 1/ 369، تذكرة الحفاظ 1/ 44، صفة الصفوة 1/ 714.

<sup>(4)</sup> رواه الترمذي في كتاب العلم 2609 عن أبي أمامة الباهلي: «...كفضلي على أدناكم»، ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/101.

<sup>(5)</sup> رواه الدارمي في المقدمة 340 عن الحسن البصري مرسلا.

ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر (() قال الشيخ عبد العظيم المنذري: اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا<sup>(2)</sup>.

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أنه دخل السوق فقال: «أنتم ها هنا وميراث محمد يقسم في المسجد! فذهب الناس سراعا إلى المسجد وتركوا السوق. ووقف أبو هريرة ينتظرهم. فرجعوا، فقالوا: يا أبا هريرة ما رأينا ميراثا! فقال: ما رأيتم؟ فقالوا: رأينا قوما يذكرون الله، ويتدارسون القرآن. فقال: ذلك هو ميراث محمد» (3). وذلك لأن العلاء يتنزلون منزلة الأنبياء في هداية الخلق إلى الله تعالى، والتفكير في مصنوعاته، وفي تحقيق الحق وإبطال الباطل، وبيان الأحكام الشرعية. ألا ترى أن الرجل يأتي إلى العالم (4) فيقول له: يا فلان (5)، حلفت على امرأتي (6) بكذا مثلا فأفتني بها أنزل الله. وهكذا كان مقام الأنبياء، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَوَرِتَ سُليّمَئنُ دَاوُددَ ﴾ (7). ومن هنا قال العلماء: أهم الأشياء لآل البيت طلب العلم، وتحصيله بنية صالحة، إذ هو الذي ورّثه جدهم الأشياء الإ البيت طلب العلم، فحقهم أن يتنافسوا فيه كل المنافسة، ويعتنوا به غاية الاعتناء، إذ أولى الناس بالإرث فحقهم أن يتنافسوا فيه كل المنافسة، ويعتنوا به غاية الاعتناء، إذ أولى الناس بالإرث

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود في العلم 3157، الترمذي في العلم 2606، ابن ماجه في المقدمة 219، ابن حبان 88، البيهةي في شعب الإيمان 1697.

<sup>(2)</sup> الترغيب والترهيب 1/52.

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط 2/ 115 بتصرف.

<sup>(4)</sup> في (ب): للعالم.

<sup>(5)</sup> في (ج، (د): يا سيدي فلان فإني.

<sup>(6)</sup> في (ب): لامرأت.

 <sup>(7)</sup> تتمة الآية: وقال: ﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَهُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ النمل، الآية 16.

عنه (1) مع غاية رفعته وشرفه، وقبيح بهم أن يحرموا أنفسهم من ذلك الإرث ويزهدوا فيه، وأحقيتهم به، ولا يمنعهم من ذلك احتياجهم إلى التأدب مع المعلمين، والتواضع لهم، والجلوس بين أيديهم، لأن التواضع خلق شريف، به تخلّق سيدنا محمد على ومدحه، وأثنى عليه لاسيا مع أهل العلم. فإن التواضع لهم تواضع في الحقيقة لرسول الله على إذ هم خلفاؤه ونوابه.

وروى أبو نعيم في الحلية «أن علي بن الحسن (2) كان يذهب لزيد بن أسلم فيجلس إليه للأخذ عنه، فقيل له: أنت سيّد الناس وأفضلهم، تـذهب إلى هـذا العبـد فـتجلس إليه. قال: العلم يتبع حيث كان وعن كان»(3).

وتذكّر قول البوصيري(4):

لم نخف بعدك الصلال وفينا وارثو نور هديك العلماء(5)

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5/ 156، حلية الأولياء 3/ 133، وفيات الأعيان 1/ 320.

<sup>(1)</sup> في (د): عنهم.

<sup>(2)</sup> هو أبو الحسن على بن على بن أبي طالب الهاشمي القرشي الملقب بزين العابدين، تابعي من آل البيت. له مناقب وفضائل كثيرة. توفي سنة 92 هـوقيل 94 هــ

<sup>(3)</sup> حلية الأولياء 3/ 38 أ.

 <sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي البوصيري شرف الدين.
 توفي سنة 696 هـ. من أشهر شعره (البردة) شرحها وعارضها كثيرون.

تنظر ترجمته في: وفيات ابن قنفذ 1/ 236، شذرات الذهب 2/ 205.

<sup>(5)</sup> ديوان البوصيري ص: 32.

وقال على: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» (1). وروى الأصبهاني (2) وغيره أن النبي النبي قال: «فضل العالم/ على العابد سبعون درجة، ما بين كل درجة حَضر (3) الفرس سبعون عاما. وذلك أن الشيطان يُبدّع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها (4)، والعابد مقبل على عبادة ربّه لا يتوجّه لها ولا يعرفها» (5). وعجز الحديث يشبه المُدرج (6). حضر الفرس عدوه.

وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم (7)، وقال صحيح الإسناد، وأحمد واللفظ له بإسناد جيد عن صفوان بن عسال المرادي (8) قال: أتيت النبي تلي وهو في المسجد [متكئ] (9) على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال: «مرحبا

<sup>(1)</sup> قال الدميري والعسقلاني: لا أصل له. وكذا قال الزركشي، وسكت عنه السيوطي.

ينظر: الأسرار المرفوعة للقاري ص: 247.

<sup>(2)</sup> هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل بن علي بن أحمد الطلحي الأصبهاني. كان إماما في الحديث والفقه والتفسير واللغة. توفي سنة535 هـ. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 20/80، البداية والنهاية 8/358، طبقات الحفاظ 1040.

<sup>(3)</sup> في (د): جري.

<sup>(4)</sup> في (ج)، (د): عليها.

<sup>(5)</sup> وقوله: العجز الحديث يشبه المدرج) يعني أنه من كلام بعض الرواة أدرج في الحديث وليس لفظا نبويا.

<sup>(6)</sup> كذا ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عن عبدالله بن عمر 1/ 57.

<sup>(7)</sup> هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمد بن معدويه بن نعيم الضبي النيسابوري الشهير بالحاكم، أحد أتمة الحديث في عصره، ومن كبار المؤلفين فيه. توفي سنة 405 هـ. من تصانيفه: تماريخ نيسابور، المستدرك على الصحيحين، معرفة علوم الحديث، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: تماريخ بغيداد 5/ 473، تمذكرة الحفاظ 3/ 1039، طبقات الشافعية الكرى 4/ 155.

<sup>(8)</sup> هو صفوان بن عسال المرادي الجُملي. روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. توفي في حدود الأربعين للهجرة. تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/ 27، الإصابة 4084.

<sup>(9)</sup> في الأصل وكذا في ب، ج، د: متكثا. والصواب ما أثبتناه. ا

[34]

بطالب العلم. إن طالب العلم لتحقّه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السّماء (1) الدنيا من محبّتهم لما يطلب (2).

وروي أن النبي الله تعالى، والآخر يتفقهون في الدين، فقال عليه السلام: «كلا المجلسين على خير، ولكن أحدهما أحب إلي يتفقهون في الدين، فقال عليه السلام: «كلا المجلسين على خير، ولكن أحدهما أحب إلي من الآخر. أما هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألونه، إن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وأما المجلس الآخر فيتعلمون العلم يعلمون به الجاهل ويذكرون الغافل وإنها بعثت معلما»(3)، فجلس إلى أصحاب الفقه. فأعظم بمن يكون خليفة رسول الله على في صناعته.

<sup>(1)</sup> في (ب)، (ج)، (د): سماء.

<sup>(2)</sup> ابن حبان 85، أحمد 17398بلفظ مختلف، الحاكم 1/100. وأما لفظ المصنف فرواه الضياء في الأحاديث المختارة 35 والطبراني في المعجم الكبير 7347.

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه في المقدمة 225، الدارمي في المقدمة 352 عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(4)</sup> ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ص:133 بلفظ: يـجاء بالعالم والعابد، فيقال للعابد ادخل الجن، ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس».

<sup>(5)</sup> هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي المعروف بالخطيب. من كبار الحفاظ وأجلاء العلماء، وأحد المؤرخين البارزين. شغل ببغداد منصب الخطيب، ومن ثم لقب بالخطيب البغدادي. توفي سنة 463 هــ له تصانيف كثيرة نذكر منها: تاريخ بغداد، الفقيه والمتفقه، اقتضاء العلم والعمل، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تاريخ دمشق 1/ 398. وفيات الأعيان 1/ 92، تذكرة الحفاظ 3/ 1135.

<sup>(6)</sup> تاريخ بغداد 11/171، ابن ماجه في الزهد 4304.

<sup>(7)</sup> تحفة الفضلاء ص: 30.

وروى البيهقي وغيره عن جابر بن عبد الله يَحْنَفُهُن أن رسول الله تَشَاق قال: «يبعث العالم والعابد فيقال: للعابد ادخل الجنة، ويقال: للعالم البست حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم»(1).

وأخرج أبو الشيخ<sup>(2)</sup> في الثواب والديلمي عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «إذا اجتمع العالم و العابد على الصراط، قيل للعابد: ادخل الجنة وتنعم بعبادتك. وقيل للعالم: قف هنا فاشفع لمن أحببت، فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت فيه»<sup>(3)</sup>.

وأخرج [المُرهبي] (4) في العلم عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجنة. فيقول العلماء: يا ربنا بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا. فيقول الله عز وجل: أنتم عندي كبعض ملائكتي، اشفعوا، فيشفعون، ثم يدخلون الجنة» (5).

وأخرج الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعا: يقال للعالم: «اشفع في تلامذتك ولو بلغت عدد نجوم السماء» (6).

 <sup>(1)</sup> رواه ابن عدي في الكامل 2/ 413 باختلاف في بعض الألفاظ، وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب
 ص: 134.

<sup>(2)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني من حفاظ الحديث، يقال له أبو الشيخ. توفي سنة 369هـ. من تآليفه: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، أخلاق النبي النبي وآدابه – الأمثال، وغير ذلك. تنظر ترجمته في ميزان الاعتدال 8/ 138.

<sup>(3)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب 1293.

<sup>(4)</sup> في الأصل: الموهبي، و في (ب): الذهبي، وفي (د): البيهقي. و الصواب ما أثبت.

وهو أبو العباس أحمد بن علي بن الحارث المُرهبي نسبة إلى بني مرهبة \_بطن من همدان ، نزلوا الكوفة.

ينظر: الأنساب 1/ 150، والمعجم المفهرس لابن حجر ص: 58، فقد نسباً له معاكتاب العلم.

<sup>(5)</sup> قال العراقي في تخريج هذا الحديث: أبو العباس المرهبي في العلم من حديث ابن عباس بسند ضعيف. الإحياء 1/ 17.

<sup>(6)</sup> أورده الديلمي في الفردوس 8773 من حديث جابر بلفظ: فيبعث الله العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: اثبت حنى تشفع للناس كها أحسنت».

وذكر أبو الطبب في البحر الزاخر(1): حُكِيَ أن إسماعيل بن أبي رجاء قال: رأيت محمد بن الحسن الشيباني (2) في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، ثم قال: لو أردت أن أعذبك ما جعلت هذا العلم في جوفك.

وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى يَحَنَّنَ (3) أن رسول الله على قال: يبعث الله تعلى العباد يوم القيامة فيقول: يا معشر العلاء إني لم أضع علمي وحلمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم»(4). وقال على: «من قرأ القرآن وعمل به شفعه الله سبعين من أهل بيته»(5).

وروى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم (6) أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تعالى يجمع العلماء في صعيد واحد ثم يقول لهم إني لم أوتكم علمي وحلمي إلا لخير أردته بكم،

<sup>(1)</sup> البحر الزاخر في شرح مختصر القُدُّوري في فقه الحنفية للشيخ أحمد بن محمد بن إقبال. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1631.

 <sup>(2)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان، إمام بالفقه والأصول. أخذ العلم عن خيرة علماء عصره. ولي القضاء في عهد الرشيد ثم عزله. توفي سنة 187 هـ وقيل 189 هـ.

من تصانيفه: المبسوط، الجامع الكبير، الجامع الصغير، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2/ 172 وما بعدها، طبقات الفقهاء 142، وفيات الأعيان 4/ 184.

 <sup>(3)</sup> هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب من بني الأشعر من قحطان، صحابي، أحد
 الحكمين اللذين رضي بها علي ومعاوية بعد حرب صفين. توفي بالكوفة سنة 44هـ.

تنظر ترجته في: طبقات ابن سعد 4/ 105، حلية الأولياء 1/ 256، تذكرة الحفاظ 10.

 <sup>(4)</sup> لم أقف عليه في المعجم الكبير بل وقفت عليه في المعجم الأوسط 4264 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 126 وقال: رواه الطبران في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدا.

<sup>(5)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(6)</sup> هو ثعلبة بن الحكم الليثي. صحابي جليل، أسلم وشهد مع النبي المُتَرَّقُ في حنين. تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/ 33، الإصابة 932.

أشهدكم أني قد غفرت لكم على ما كان منكم (1). قال الحافظ المنذري: «وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ علمي وحلمي ﴾ وأمعن النظر فيه، يتضح لك بإضافته إليه عز وجل أنه ليس المراد علم أكثر أهل الزمان المجرد عن العمل به والإخلاص فيه (2). وقال النظر: «من أوي ربع القرآن فقد أوي ربع النبوءة، ومن أوي نصف القرآن فقد أوي نصف النبوءة، ومن أوي الغرق القرآن كله فقد أوي النبوءة كلها إلا أنه لا يوحى إليه (3).

وروى أبو يعلى والبيهقي عن أنس كَنْ أن رسول الله على قال: «ألا أخبركم بأجود الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل»(4).

وروى/ أبو منصور الديلمي في مسنده الفردوس عن ابن مسعود رَحَوَ فَهُ قَـال: «مـن تعلم بابا من العلم ليعلم الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبيا»(5).

وروى الطبراني عن أمامة أن النبي على قال: «أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله تعالى يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا» (6).

وأخرج أبو نعيم أن النبي على قال: «إن الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفا وينجو العالم منها بعلمه» (7). قوله: «تنسف» أي تهلك.

[35]

<sup>(1)</sup> المعجم الصغير 1 59 وأورده ابن كثير في (البداية والنهاية) 10/ 313 باب كلام الرب تعالى مع الأنبياء وغيرهم.

<sup>(2)</sup> الترغيب والترهيب 1/57.

<sup>(3)</sup> رواه الآجري في آداب حملة القرآن، وهـو حـديث موضـوع. ينظـر سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة للإلبان476.

<sup>(4)</sup> ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائدا/ 166 وقال: رواه أبو يعلى وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك الحديث.

<sup>(5)</sup> حديث موضوع. ينظر (تنزيه الشريعة...) لابن عراق 1/ 275 والفوائد المجموعة للشوكاني 885.

<sup>(6)</sup> المعجم الكبير 7590. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 124: وفيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث.

<sup>(7)</sup> حلية الأولياء 8/ 41 عن أبي هريرة، وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق الهمداني. وإبراهيم ابن أدهم لم نكتبه إلا من حديث عطية عن أبيه بقية.

وروى الترمذي وحسّنه وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على الله الله على الله الله على الله وقال الله على الله على الله والله والله

<sup>(1)</sup> الترمذي في الزهد 2244، وابن ماجه في الزهد 4102، والبيهقي في شعب الإيهان من طريقين:عن جابر ابسن عبد الله 10512 بلفظ: "إلا ما كان من الله عز وجل».وعن أبي الدرداء 10513 بلفظ: "إلا من ذكر الله وما أدى إليه».

<sup>(2)</sup> المدخل لابن الحاج 1/ 160، قال: ذكره ابن يونس في كتابه.

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد روي بألفاظ متقاربة له بأسانيد منكرة.

ينظر «تنزيه السريعة» لابن عراق 1/ 275، 276 و «كسف الخفا» للعجلوني 2/ 287 وذكره ابن جماعة في «تذكرة السامع والمتكلم» ص:69.

<sup>(4)</sup> ورد في كتب الموضوعات بلفظ: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته» قال السيوطي في: «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» ص: 123: لا أصل له.

<sup>(5)</sup> لم أقف عليه في «بستان الواعظين ورياض السامعين» لابن الجوزي، ولم أقف عليه في «بستان العارفين» للسمر قندي، كما لم أقف عليه في النسخة المطبوعة من «بستان العارفين» للنووي، عناية بسام الجابي. ط1/ 1415، 1994، دار ابن حزم.

<sup>(6)</sup> الحديث موضوع مكذوب. ينظر كشف الخفا العجلوني 1/ 295 وتنزيه الشريعة للكناني 1/ 272.

[36]

وروي عن النبي عليه أنه قال: «النظر في وجوه الوالدين عبادة، والنظر في المصحف عبادة، وكذلك في الكعبة وفي وجه العالم»(1). قال أبو الليث السمر قندي: فلو لم يكن في حضور مجلس العلم منفعة سوى النظر في وجه العالم لوجب أن يحرص عليه ويرغب.

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن النبي على قال: «اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس»(2).

وأخرج الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن علي: «ألا أدلكم على<sup>(3)</sup> الخلفاء مني ومن أصحاب ومن أصحاب ومن الأنبياء قبلي، هم حملة القرآن والحديث عني وعنهم في الله وإليه<sup>(4)</sup>.

وعن عمر بن الخطاب مَوَقَفَهُ أنه قال: "إن الرجل/ ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف واسترجع من ذنوبه، فينصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلهاء، فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالس العلهاء» أقارة الله على الأرض أكرم من مجالس العلهاء» (6).

<sup>(1)</sup> ذكر الديلمي في الفردوس 6863 عن عاتشة: « النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى وجه الوالدين عبادة، والنظر في كتاب الله عبادة». «وأما النظر في العالم» فذكره عن أسامة بن زيد 2645 وأبي هريرة 2969 وأنس بن مالك 6867.

<sup>(2)</sup> المعجم الأوسط 5846 بلفظ: اللهم ارحم خلفاءنا. قلنا: يا رسول الله ومن خلفاؤكم؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس». ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 126 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن عيسى الهاشمي، قال الدارقطني: كذاب.

<sup>(3)</sup> في كتاب الخطيب: على آية الخلفاء.

<sup>(4)</sup> وفيه أيضا: ولله.

<sup>(5)</sup> شرف أصحاب الحديث رقم: 59.

<sup>(6)</sup> ينظر مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم 1/77.

وفي الطبراني الكبير عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله: وما رياض الجنة قال: مجالس العلماء»(1).

وقال عليه الصلاة والسلام: «جالسوا العلماء وزاحموهم بركبكم فإن رحمتي لا تفارقهم طرفة عين» (2). وقال سهل بن عبد الله التُّسْتَرِي وَعَلَشْهَنْ (3): «من أراد النظر إلى مجالس العلماء فهم خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة» (4).

وقال ﷺ: «من خدم عالما سبعة أيام فقد خدم الله سبعة آلاف سنة، وأعطاه الله بكل يوم أجر ألف شهيد». وقال ﷺ: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فلا يفضل أحدهما الآخر»(5). وفي رواية: «فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء»(6).

<sup>(1)</sup> الطبراني في الكبير 1158 من وذكره الهيشمي في الزوائد 1/ 126، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم. قال ابن الحاج: «علماؤنا مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام؛ كيف بتوضأ وما يجب فيه وما يسن وسيستحب ويكره ويمنع، وكيف يصلي وينكح ويشتري ويبيع، وما يجب في الجميع أو يمنع أو يجوز...». تحفة الفضلاء ص: 26.

<sup>(2)</sup> في كشف الخفا للعجلوني في 1/ 394: جالسوا العلماء وزاحموا بوابيكم. رواه الديلمي من طريق الطبراني عن أبي أمامة.

<sup>(3)</sup> هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري الإسام المشهور. جمع بمين العلم والزهد، صحب ذا النون المصري بمكة وأخذ عنه. توفي سنة 283 هـ. من كتبه: كتاب في (تفسير القرآن) مختصر، رقبائق المحبين. وغير ذلك. تنظر ترجته في: حلية الأولياء / 189، طبقات الصوفية 206، وفيات الأعيان 2/ 429.

<sup>(4)</sup> الفقيه والمتفقه للخطيب 1/ 149.

<sup>(5)</sup> ذكره الديلمي في الفردوس 488 عن أبي هريرة بلفظ: «يحاسب الناس بأعمالهم والعلماء على حسب علمهم فيوزن عمل أحدهم مع علمه. وإن مداد العلماء في الميزان أثقل من دم الشهداء وأكثر ثوابا يوم القيامة».

قال ابن الحاج: «وهذا بيّن لأن دم الشهداء إنها هو في ساعة من نهار أو ساعات ثم انفصل الأمر فيه لإحدى الحسنين، ومداد العلماء هو وظيفة العمر ليلا ونهارا...». ينظر المدخل 1/ 68.

<sup>(6)</sup> رواه الخطيب في التاريخ بغداد 2/ 193 عن ابن عمر بلفظ: ﴿وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم ٠. وذكره على القاري في الأسرار المرفوعة ص: 303. وقال: وفي سنده محمد بن جعفر اتهم بالوضع.

ومعلوم «أن أعلى ما في الشهيد دمه، وأقل ما للعالم مداده»(1).

ومن مسالك الحنفاء (2) للقسطلاني ما نصه: «في الحديث (3) عنه ﷺ: يحشر الله تعالى الصحاب الحديث يوم القيامة وحبرهم خلوف يفوح فيقفون بين يدي الله تعالى، فيقول لهم: طالما كنتم تصلون على نبيي محمد ﷺ انطلقوا بهم إلى الجنة».

وفي الإحياء أن النبي على قال: "من أكرم عالما فقد أكرم سبعين نبيا، ومن أكرم متعلما فقد أكرم سبعين نبيا، ومن أكرم وا متعلما فقد أكرم سبعين شهيدا» (4). وروى ابن ماجه عن النبي على أنه قال: «أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني» (5). وأخرج الخطيب وابن عساكر عن جابر سَوَفَ أن رسول الله على قال: «أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله» (6) وقال على: «إن الله ليرفع البلاء عن أهل الأرض بسبب العلماء».

<sup>(1) &</sup>quot;فإذا رجح الأدنى على الأعلى فها الظن بالأعلى مع الأدنى؟!». تنظر الذخيرة 1/ 26. وكذا تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص: 55 بتصرف.

<sup>(2) &</sup>quot;مسالك الحنفاء إلى مشارع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى" للشيخ الإمام شهاب الدين أحمد ابن محمد بن أبي بكر القسطلاني المتوقى سنة 923 هـ وهو مجلد أوله: الحمد لله فاتح مسالك الصلاة... الخ. رتبه على أحد عشر مسلكا وفرغ منه في رجب سنة سبع عشر وتسعهائة. كشف الظنون لحاجي خليفة 2/ 1662.

<sup>(3)</sup> في الفردوس بمأثور الخطاب 983 عن أنس بن مالك بلفظ: إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فيأمر الله عز وجل جبريل أن يأتيهم فيسألهم من هم؟ فيقولون: نحن أصحاب الحديث. فيقول الله تعالى: ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون على النبي.

<sup>(4)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 3/ 576.

<sup>(5)</sup> رواه الوائلي في الإنابة والديلمي عن عبد الله بن عمر، وقال السخاوي: وفيه من لا يعرف، و أحسبه غير صحيح. ينظر ( المقاصد الحسنة ) 152 و (كشف الخفا ) 1/ 193.

<sup>(6)</sup> تاریخ بغداد 4/ 437 و تاریخ دمشق73/ 103.

وابن عساكر رواه عن ابن عباس بلفظ: ﴿ أكرموا العلماء فإنهم يعني ورثة الأنبياء ٩.

[37]

وروي عن النبي على أنه قال: «على باب الجنة شجرة فيها عين يشرب منها العلماء/ والمتعلمون مثل اللبن والحليب والناس عطاش». وأخرج ابن عساكر عن حذيفة ابن اليمان مَوَنَّفَ أن رسول الله على قال: «اتبعوا العلماء فإنهم سرج<sup>(1)</sup> الدنيا ومصابيح الآخرة<sup>(2)</sup>. وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي على قال: «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها<sup>(3)</sup> في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»<sup>(4)</sup>.

وقال أبو مسلم الخولاني<sup>(5)</sup>: «مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيروا»<sup>(6)</sup>. وقال بعضهم: «العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس منه»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (د): سروج.

<sup>(2)</sup> لم أقف عليه في تاريخ دمشق. مسند الفردوس 1/ 71، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للديلمي في مسنده. قال المناوي في فيض القدير 1/ 106: وفيه القاسم بن إبراهيم الملطي. قال: الذهبي: قال الدارقطني: كذاب، وأقره ابن حجر، وجزم المؤلف في زيادات الموضوعات بوضعه فإيراده له هنا إخلال بشرطه.

<sup>(3)</sup> في (ب)، (ج): ٻهم.

<sup>(4)</sup> مسند أحمد بن حنبل رقم1 262 أوذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1/ 121 وقال: رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد واختلف في الاحتجاج به وأبو حفص صاحب أنس مجهول.

<sup>(5)</sup> هو أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني، فقيه زاهد تابعي جليل. أصله من اليمن. أسلم قبل وفاة النبي على الله عند الله عبد الله بن ثوب الخولاني، فقيه زاهد تابعي جليل. أصله من اليمن. أسلم قبل وفاة النبي على الله عبد الله عبد الله بن ثوب الخولاني، فقيه زاهد تابعي جليل.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 2/ 122 ، 13، تذكرة الحفاظ 1/ 49، صفة الصفوة 4/ 208.

<sup>(6)</sup> المجموع شرح المهذب 1/36.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق 1/ 36.

وقال النووي<sup>(1)</sup> في كتاب التبيان: «قال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهها: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله من ولي (2).

وفي الصحيح عن النبي الله قال: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» (3). ونقل الحافظ السيوطي (4) في كتاب الأبدال أنه قيل للإمام أحمد: «هل لله تعالى في الأرض أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فها أعرف لله بدلا» (5).

قال السمهودي: «وبيانه أن سنة الله تعالى في عباده جارية، بأن العلماء إنها ينالون العلم بالدؤوب والعكوف عليه وصرف الأوقات فيه، إذ لا ينال العلم براحة الجسم، ثم يحلو لهم ذلك فيستغرقون أوقاتهم تعلما<sup>(6)</sup> وتعليما. وقد اتضح بها سبق أنه من أفضل الطاعات، وأن حالهم في ذلك دائر بين فرض العين وفرض الكفاية. وفي الحديث القدسي كها في الصحيح: «وما تقرب إلى عبدي بشيء، أحب مما افترضته عليه» (7). فأوقاتهم مستغرقة بهذه العبادة، فطاعتهم ما تزال متوالية، والولي من توالت طاعته

<sup>(1)</sup> هو أبو زكرياء يحيي بن شرف بن مرة بن حسن الحوراني النووي محيي الدين الشافعي، فقيه محدث. من (نوا) من قرى حوران بسورية. توفي سنة 676 هـ. له مصنفات كثيرة منها: بستان العارفين، المجموع شرح المهذب، وغيرها. تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 8/ 5 93، طبقات الحفاظ 1128، طبقات المحدثين 1/ 215.

<sup>(2)</sup> التبيان في آداب حملة القرآن ص: 13.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري. كتاب الرقاق 2 602.

<sup>(4)</sup> هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين. إمام حافظ مؤرخ محقق أديب. توفي سنة 911 هـ. له تصانيف كثيرة منها: الإتقان في علوم القرآن، تفسير الجلالين، المزهر في اللغة وغير ذلك. تنظر ترجمته في: الكواكب السائرة 1/ 226، 23، شذرات الذهب 8/51.

<sup>(5)</sup> الحاوي للفتاوى 2/ 435.

<sup>(6)</sup> ف (ب): متعلما.

<sup>(7)</sup> رواه البخاري في الرقاق 2 602.

لمولاه، فتولاه الله. وأيضا فالولي القائم بحقوق الله، وحقوق عباده على حسب طاقته. وأكرم كراماته الاستقامة. ولا يصل أحد لذلك إلا من طريق العلم الذي أورثه الله عز وجل عباده العلماء مع سبق عنايته بهم لحديث: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (١) (2).

وروى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مَعَنُهُ أن رسول الله عَلَظُ قال: «ثلاثة لا يستخف بهم (3) إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام/ وذو العلم، وإمام مقسط» (4).

وروى في الكبير أيضا عن أبي مالك الأشعري<sup>(5)</sup> أنه سمع رسول الله على يقول: «لا أخاف على أمتي إلا تُلاث خلال: أن يكثر لهم من الدنيا فيتحاسدون، وأن يفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغي تأويله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ٓ إِلَّا ٱللّهُ ۗ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ لَكُتاب يأخذه المؤمن يبتغي تأويله ﴿وَمَا يَعْلَمُ وَأُويلُهُ ٓ إِلّا ٱللّهُ ۗ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلُ مِّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ (6)، وأن يسروا ذا علم فيضيعونه ولا يسالون به (7)»(8).

[38]

<sup>(1)</sup> رواه البخاري في العلم 69 ومسلم في الزكاة 1037.

<sup>(2)</sup> جواهر العقدين في فضل الشرفين ص: 63.

<sup>(3)</sup> في المعجم الكبير: بحقهم.

<sup>(4)</sup> المعجم الكبير 7819 وذكره الهيشمي في المجمع الزوائد 1/ 127 فقال: رواه الطبـراني في الكبيـر من روايـة عبيدة الله بن زحر عن على بن زيد وكلاهما ضعيف.

<sup>(5)</sup> هو أبو مالك الأشعري اسمه الحارث بن مالك الأشعري، وقد قيل: إن اسمه كعب بن عاصم. توفي خلال خلافة عمر يَتِمَافَنَهُكُ.

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 7/ 400، الاستبعاب، الإصابة 7528.

 <sup>(6)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا آلْأَلْبَكِ ﴾. آل عمران ، الآية: 7.-

<sup>(7)</sup> في المعجم الكبير: عليه.

<sup>(8)</sup> المعجم الكبير 3442. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1/ 128 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع من أبيه.

وأخرج الديلمي في مسنده الفردوس عن أنس مَعَنَّهُ قال: قال رسول الله على العالم أمين الله في الأرض الأرض وأخرج أيضا عن أنس عن النبي على قال: «العالم سلطان الله في الأرض، فمن (2) وقع فيه فقد هلك»(3).

وأخرج القضاعي (4) وابس عساكر عن أنس تَعَرَّفُهَ أن رسول الله على قال: «العلماء أمناء الله على خلقه» (5).

وأخرج الحسن بن سفيان (6) والعقيلي (7) عن أنس رَعِيَ فَهُ أن رسول الله على قال: «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا» (8). وقال الإمام أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيمه

<sup>(1)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب 4204 أورده عن معاذ بن جبل. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 228 وقال العراقي سنده ضعيف. فيض القدير 4/ 370.

<sup>(2)</sup> في (ج): فقد.

<sup>(3)</sup> عزاه السيوطي في الجامع الصغير للديلمي عن أبي ذر، وقال المناوي: لكنه، أعني الديلمي، لم يذكر له سندا في مسند الفردوس بل بيض له لعدم وقوفه عليه. فإطلاق المصنف العزو إليه غير صواب، فبض القدير 4/ 372.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي الفقيه الشافعي، صاحب كتاب الشهاب. توفي بمصر سنة 454 هـ له عدة تصانيف منها: الشهاب، الإنباء عن الأنبياء، تواريخ الخلفاء، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 4/ 212، طبقات السبكي 4/ 150، طبقات الشافعية 2/ 233.

<sup>(5)</sup> مسند الشهاب 115، تاريخ ابن عساكر 14/ 267.

<sup>(6)</sup> هو أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي، نسبة إلى (نسا) من مدن خرسان. كان من كبار محدثي خرسان في عصره. وكان مقدما في الفقه والأدب. توفي سنة 303 هـ. من تصانيقه: (المسند) في الحديث. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2/ 703.

<sup>(7)</sup> هو أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن صاعة العقيلي الحافظ صاحب كتاب (الضعفاء). جليل القدر، عالم بالحديث ثقة. له تصانيف كثيرة. توفي سنة 322 هـ.

تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 15/ 237- 238، طبقات الحفاظ 784.

<sup>(8)</sup> ذكره الذهبي في الميزان 8/ 84 وقال: قال العقيلي: حفص كوفي حديثه غير محفوظ.

[38]

أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ﴿ فَلَيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ تَكُالِفُونَ عَنْ أُمِّرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةٌ / أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (1) (2).

وقال مالك بن دينار: من آذى طالب العلم لعنته الملائكة ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ومن أعانه ولو بدرهم بشرته الملائكة عند قبض روحه بالجنة وفتح الله له بابا من النور<sup>(3)</sup>. وفي الخبر: يهتز العرش لثلاث: لليتيم إذا ضرب، وللغريب إذا ظلم، وللعالم إذا حقر.

وفي السهاب للقضاعي حديث النبي على أنه قال: «خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها حلماؤها، ألا وإن الله يغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل البذيء ذنبا واحدا، وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة ونوره قد أضاء فيسير فيه كما يسير الكوكب الدري» (4). وأخرج ابن عساكر والديلمي عن جابر عني أن النبي الله قال: «إن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء كما يحتاجون إليهم في الدنيا. وذلك أنهم يرون ربهم في كل جمعة، فيقول لهم: تمنوا على تمنوا ما شئتم (5). فيلتفون إلى العلماء فيقولون: ما نتمنى؟ فيقولون: تمنوا النظر إلى وجهه الكريم» (6).

<sup>(1)</sup> النور؛ من الآية 61.

<sup>(2)</sup> التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص: 25- 26.

<sup>(3)</sup> في (ج): النار.

<sup>(4)</sup> مسئد الشهاب 1276 و رواه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 239 في ترجمة محمد بن إسحاق السلمي فقال أحد الغرباء المجهولين حدث عن عبدالله بن المبارك حديثا منكرا (يقصد هذا الحديث) وقال الدهبي في الميزانة / 64: محمد بن إسحاق السلمي المروزي عن ابن المبارك فيه جهالة، وأتى بخبر باطل (وذكر الحديث).

<sup>(5)</sup> في (ج): ما تمنيتم.

<sup>(6)</sup> تاريخ ابن عساكر 51/ 50، الفردوس 880، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 6/ 22 وقال: وهذا موضوع.



وأخرج ابن عساكر عن سليم أن بن عبد الرحمن (١) قال: «بلغني أن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في المدنيا، فتأتيهم الرسل من قبل ربهم، فيقولون:سلوا ربكم. فيقولون: ما ندري ما نسأل. ثم يقول بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى العلماء الذين كانوا إذا أشكل علينا في الدنيا شيء آتيناهم. فيأتون العلماء، فيقولون: إنه قد أتانا رسل ربنا تأمرنا أن نسأل، في ندري ما نسأل. فيفتح الله على العلماء، فيقولون لهم: سلوا كذا، سلوا كذا. فيسألون فيعطون (2).

وذكر الحافظ السيوطي في كتابه المسمى ببشرى الكئيب بلقاء الحبيب ما نصه: «أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي إذا مات العالم صور الله علمه في قبره يؤنسه ويدرأ عنه هوام الأرض(3). وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن كعب(4) قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: تعلم العلم، وعلمه الناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم »(5).

<sup>(1)</sup> هو أبو أيوب سليهان بن عبد الرحمن بن عيسى التيمي الدمشقي، ثقة. قال عنه أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث. توفي سنة 232 هـ. تنظر ترجمته في: معرفة الثقات 1/ 430، طبقات الحفاظ 423.

<sup>(2)</sup> تاريخ دمشق 24/ 141.

<sup>(3)</sup> في اللآلئ المصنوعة 1/ 63 وتنزيه الشريعة 1/ 155 ضمن حديث طويل موضوع: ١٠٠٠ ثم يمثلان له عمله الصالح في أحسن صورة وأطيب ريح فيكون عند رأسه ويقولان: هذا عملك الصالح وكلامك الطيب قد مثله الله في أحسن ما ترى من صورة يؤنسك في قبرك،فلا تكن وحيدا ويدرأ عنك هوام الأرض....٥.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن كعب بن مالك بن عمرو بن القين البدري الأنصاري السلمي الخزرجي، صحابي جليل، وأحد شعراء النبي ﷺ. روى له البخاري ومسلم وغيرهم من رواة الحديث المشهورين. توفي سنة 53 هـ، وقيل 55 هـ. له في كتب الحديث 80 حديثا، وديوان شعر.

تنظر ترجمته في: الأغاني 16/ 240، الإصابة 7435.

<sup>(5)</sup> بشرى الكثيب للسيوطي، ص: 59-60.

ويعتبر ابشرى الكثيب، هامشا لكتاب اشرح الصدور شرح حال الموتى والقبور، لنفس المؤلف. مكتبة كنون الخاصة بطنجة رقم 964.

[39]

وذكر في كتاب آخر سماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال (1) حديثا عن النبي النبي الذي الديم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإن هلة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه» (2).

أخرجه الديلمي. وأخرج الخطيب/ في تاريخ بغداد عن ابن عباس مرفوعا: «اللهم اغفر للمعلمين، وأطل أعمارهم، وأظلهم تحت ظلك، فإنهم يعلمون كتابك المنزل »(3). وقال الناس العالم الذي إذا احتيج إليه نفع، وإن استغني عنه أغنى نفسه»(4).

وقال عَنَّا: «الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» (5) وقال عَنَّا: «أوحى الله إلى إبراهيم أني عليم أحب كل عليم» (6). ذكره ابن عبد البر تعليقا. قال العراقي (7): ولم أظفر له بإسناد (8).

<sup>(1) «</sup>تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش». ويليه «مختصر بزوغ الهلال» للسيوطي ص: 93.

<sup>(2)</sup> قال المناوي في فيض القدير 1/ 225: رواه الديلمي في الفردوس وابن النجار في تاريخه عن علي، لم يرمز له بشيء، أي السيوطي، وهو ضعيف لأنه فيه شيء، وصالح بن أبي الأسود له مناكير، وجعفر بن الصادق قال في الكاشف عن القطان: في النفس منه شيء.

<sup>(3)</sup> تاريخ بغداد 12/ 399 وفي إسناده الفرخان بن روزبة قال الخطيب: غير ثقة.

<sup>(4)</sup> قال العراقي في تخريج الإحياء 1/13: أخرجه البيهقي في شعب الإيهان موقوفا عن أبي الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره ضعيفا.

<sup>(5)</sup> رواه الخطيب البغدادي في ( الفقيه والمتفقه) 1/ 86-87 وابن عبد البر في فضل العلم 1/ 86.

<sup>(6)</sup> أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 219 بلفظ: "أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم " وقال العراقي في تخريج الإحياء 1/ 31: ولم أظفر له بإسناد.

<sup>(7)</sup> هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، الحافظ، الفقيه المحدث. توفي سنة 806 هـ. من أهم مؤلفاته: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ذيل على الميزان، المعجم، ترجم فيه جماعة من أهل القون الثامن الهجري. تنظر ترجمته في: المنهل الصافي (ص: 312، 315)، الضوء اللامع 4/ 171، طبقات الحفاظ 1175، فهرس الفهارس 2/ 818، 818.

<sup>(8)</sup> في (ب)، (ج)، (د): لم أظفر به.

وروى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة أن رسول الله ينظ قال: «إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن آلله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر» (1). وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط» (2).

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة تَعَرَفُهُ أن رسول الله الله قطان «أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بجهاعة المسلمين، أن يرحم صغيرهم، ويوقر عالمهم، وأن لا يضربهم فيذلهم، وأن لا يغلق بابه دونهم، فيأكل قويهم ضعيفهم» (6).

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير 7810 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1/ 125 وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وكلاهما ضعيف لا يحتج به.

<sup>(2)</sup> ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 7/ 416 فقال: أبو كنانة عن أبي موسى بحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة رواه عنه زياد بن مخراق ثقة، وأما هو فليس بالمعروف، وقدروى عنه أيضا أبو إياس فهذا الحديث حسن.

<sup>(3)</sup> هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي جليل ورع، ممن شهد بدرا وسائر المشاهد. هو أول من ولي القضاء بفلسطين. له في كتب الحديث 181 حديثا. توفي بالرملة أو بيت المقدس سنة 34 هدوقيل 35 هد

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 3/ 2 6، سير أعلام النبلاء 2/ 5، الإصابة 4488.

 <sup>(4)</sup> مسند أحمد 22807، المعجم الكبير 7703، عن أبي أمامة بلفظ: «ليس منا من لم يجل كبيرنا ويوحم صغيرنا».
 وانظر مجمع الزوائد. 8/14.

<sup>(5)</sup> المستدرك على الصحيحين 421.

<sup>(6)</sup> السنن الكبرى للبيهقي 16421.

[40]

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة يَحَنفُهُ أن رسول الله الله قال: «تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة، وتواضعوا لمن تتعلمون منه»(1).

وروى أبو عمر بن عبد البر عن الشعبي (2) أنه قال: «صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قرّبت له بغلته ليركبها فجاء ابن عباس/ فأخذ بركابه، فقال زيد: خلّ عنك يا ابن عمّ رسول الله على فقال له ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث أن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس على أخذه بركابه أن قبّل يده فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا»(3).

وكان يقال: «أربعة لا يأنف منهم الشريف قيامه عن مجلسه لأبيه، وخدمته لـضيفه، وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد، وخدمته للعالم ليأخذ منه علمه»(4).

<sup>(1)</sup> المعجم الأوسط 184 6. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1 / 129 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير وهو متروك الحديث.

<sup>(2)</sup> هو أبو عمرو عامر ين شراحيل الشعبي الحميري. تابعي جليل، وفقبه محدث ثقة، وافر العلم. استقضاه عمر بن عبد العزيز. توفي بالكوفة سنة 105 هـ، وقيل 103هـ، وقيل 104هـ، وقيل غيرها.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 12/ 227، 234، حلية الأولياء 4/ 310، وفيات الأعبان 1/ 244.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 514.

<sup>(4)</sup> جامع بيان العلم 1/2/5، عيون الأخبار 2/141.

<sup>(5)</sup> فضلا.

<sup>(6)</sup> قعدوا معهم وحفّ بعضهم بعضا بأجنحتهم حتّى ...

<sup>(7)</sup> السماء الدنيا.

<sup>(8) &</sup>quot;فلا يزالون جلوسا معهم حتى يفترقوا" غير وارد في صحيح مسلم.

<sup>(9)</sup> في الصحيح: عرجوا.

<sup>(10 )</sup> قال.

عبادك (١) ، يحمدونك ، ويهللونك ، ويكبرونك ، ويقدسونك ، ويسألونك قال : وما يسألون؟ قالوا : يا ربّ ، يسألونك جنتك . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقول ون : لا ، أي ربّ فيقول كيف لو رأوها ؟ . قالوا : ويستجيرونك . فيقول : ومما يستجيرونني ؟ فيقولون : من نارك . قال : هل رأوها ؟ فيقولون : لا ، أي ربّ . فيقول : كيف لو رأوها ؟ (2) . فيقول : قد غفرت لهم ، وأعطيتهم ما سألوا ، وأجرتهم مما استجاروا . فيقولون : يا ربّ ، فيهم فلان عبدك الخطّاء (3) ، إنها مر فقعد . فيقول : غفرت للقوم ولجليسهم (4) .

[41] وقال الله : «العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر/ الناس همج لا خير فيهم»<sup>(5)</sup>. أخرجه الطراني في الكبير والديلمي في مسنده عن أبي الدرداء.

وقال على الخامس فتهلك، والخامس فتهلك، والخامس فتهلك، والخامس فتهلك، والخامس هو المبغض للعلم وأهله» (6). هكذا رواه البزار برجال ثقات، ورواه الغنزالي في الإحياء: «كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك» (7).

<sup>(1)</sup> في صحيح مسلم: اعباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك».

 <sup>(2)</sup> بعده في صحيح مسلم: «قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما
 استجاروا».

<sup>(3)</sup> عبد خطاء إنها مر فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

<sup>(4)</sup> رواه مسلم في صحيحه في الذكر والدعاء 2689.

<sup>(5)</sup> المعجم الكبير عن أبي أمامة 7875 بلفظ: «يا أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يقبض. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس»، الفردوس 4205. وذكره الهبشمي في مجمع الزوائد 1/ 122 وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، قال ابن معين: هالك ليس بشيء.

<sup>(6)</sup> مسند البزار 3626 عن أبي بكرة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 122 وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، والبزار ورجاله موثقون.

<sup>(7)</sup> الإحياء 1/ 16. وقد ذُكر فيه بلا إسناد، وهذه عادته، ولذلك قول المؤلف «رواه» خطأ في الاصطلاح والصواب: ذكره أو أورده. و الله أعلم.

وروى ابن ماجه أن النبي على جمع بين إصبعين الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: «العالم والمتعلم شريكان في الخير(1)، ولا خير في سائر الناس»(2). أي في بقية الناس بعد العالم والمتعلم.

وأنشد بعضهم وهو أبو الحجاج البلوي<sup>(3)</sup>:

الناس هام ثلاثة فواحد ذو درق ه<sup>(4)</sup>
و ذو على و روم دارس كُتب و ووَرَقَ ها وَوَرَقَ و منفق في واجب دَهَب وَوَرِقَ ها وَوَرِقَ ها وَوَرِقَ ها ومنا سواهم همج لا ودك لا مَرَقَ ها المناس المناس ها ال

وعن أنس تَعَفَّهُ أن رسول الله تَهُ قال: «ليس منكم من أحد إلا على بابه ملكان، فإذا خرج قالا: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث» (5).

<sup>(1)</sup> في السنن: الأجر.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه، مقدمة 224.

<sup>(3)</sup> هو أبو الحجاج بوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيي بن غالب البلوي المالقي الأندلسي المالكي. له علم واسع باللغة والأدب، اشتهر بالزهد. توفي بهالقة سنة 604 هـ. من مؤلفاته: كتاب(ألف باء).

تنظر ترجمته في: صلة الصلة 5/ 285، سير أعلام النبلاء 21/ 479، بروفنسال ص: 217.

<sup>(4) -</sup> الدرق: ضرب من الترسة، الواحدة (درقة) تتخذ من الجلود. لسان العرب، باب القاف، فصل الدال.

<sup>-</sup> الهمج: في كلام العرب أصله البعوض، الواحدة همجة، ثم يقال لرذالة الناس همج. المصدر السابق باب الجيم، فصل الهاء.

<sup>-</sup> الودك: الدسم معروف، وقيل: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. المصدر السابق. باب الكاف، فصل الواو.

وردت الأبيات في المحاضرات لليوسي 1/ 113.

 <sup>(5)</sup> أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 140 مقتصرا على الشطر الثاني من الحديث بلفظ: «اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. وذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم ص: 183 لكن بزيادة: (فتهلك).

[لنجم]<sup>(1)</sup> الدين النسفي<sup>(2)</sup>:

اعْلَــــمْ وعَلِّـــمْ جميـــع أهْلـــكْ

وَكُــنْ لِئَــشْرِ أَوِ اقْتِبَــاسِ

[مخلع البسيط] لِتَــنْجُ مِــنْ جَهْلِهِــمْ وَجَهْلِــكْ ولا تكــــن ثالثـــا فتهلــــكُ

وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»(3).

ولبعضهم:

تفقه فإن الفقه زين لأهله وإن فقيها واحدا متورعا

[الطويل]
وفخــر وعنـوان لكــل المحامــد
أشد على الشيطان من ألف عابـد<sup>(4)</sup>

وقال ابن عباس: «إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرح لموت العالم لا نصيب منه، والعابد نصيب منه. ثم قال: ما لا تفرح لموت العابد، فقال لهم: العالم لا نصيب منه، والعابد نصيب منه. ثم قال: انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم في عبادته، فقال له: إني أريد أن أسألك، هل يقدر ربّك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال لهم ألا ترونه كفر من ساعته. ثم أتى إلى عالم في حلقته، فقال له: إنني (5) أريد أن أسألك، وقال له مثلها قال للعابد، فقال له:

<sup>(1)</sup> في الأصل: مجد الدين، وفي: ج، د: محيي الدين. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> هو أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي السمر قندي الحنفي. كان إماما فضلا، أصوليا متكلما، ومفسرا ومحدثا وفقيها. توفي سنة 537هـ. من تآليفه: القند في تاريخ سمرقند، مجمع العلوم.

تنظر ترجمته في: معجم الأدباء 6/ 53، طبقات المفسرين 1/ 171، كشف الظنون 2/ 58،85.

 <sup>(3)</sup> جامع الترمذي، كتاب 2605، سنن ابن ماجه، المقدمة 218، البيهقي في شعب الإيان 1715، وقال الترمذي:
 هذا حديث غريب.

<sup>(4)</sup> تعليم المتعلم للزرنوجي ص:6.

<sup>(5)</sup> في (ب)، (ج)، (د): إني.

نعم/قال: وكيف ذلك؟ يقول له: كن فيكون إما أن تصغر الدنيا حتى ترجع قدر [42] البيضة، وإما بأن توسع البيضة حتى ترجع قدر الدنيا (1). نقل هذه القصة ابن يونس (2) وكذا ابن عبد البر في كتاب فضل العلم، وانظر الشيخ السنوسي في شرح الصغرى فقد ذكرها على خلاف هذا الوجه، فلعل القضية تعددت. وقال كعب: مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف مؤمن عابد، لأن الله يعصم به من الحرام. وقال عمر يَعَنْ فَهُنَا: «موت ألف عابد قائم الليل وصائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه (3). وعن أبي الدرداء: «موت العالم مصيبة لا تنجبر وثملة لا تسدّ، وهو نحم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم (4). وقال على بن أبي طالب يَعَنَفْهُنا: «العالم أفضل من القائم المجاهد، فإذا مات العالم ثلمت في الإسلام طالب يَعَنَفْهُنا: «العالم أفضل من القائم المجاهد، فإذا مات العالم ثلمت في الإسلام ألمَنَة لا يسدّها إلا خلف منه (5).

وقد روى ابن أبي شيبة (6) وابن جرير (7) عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (8) قال: موت العلماء والفقهاء.

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 129 بتصرف.

<sup>(2)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن يونس الصقل. كان إماما عالما فرضيا. له تأليف مفيد في الفرائض، وشرح كبير للمدونة، وعليه الاعتماد في المذاكرة. توفي سنة 451 هـ. تنظر ترجته في: طبقات الفقهاء 261، الديباج المذهب 2/ 240.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 128، الإحياء 1/ 16.

<sup>(4)</sup> تحفة الفضلاء للتنبكتي، ص:22.

<sup>(5)</sup> الإحياء 1/ 14.

<sup>(6)</sup> هو أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شبية العبسي الكوقي، من كبار الحفاظ ومؤرخي لرجال الحديث. توفي سنة 297 هـ. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 3/ 42.

<sup>(7)</sup> هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، مؤرخ مفسر، محدث، مقرئ. استوطن بغداد. توفي سنة 310هـ. له تآليف كثيرة، أشهرها: «أخبار الرسل والملوك» ويُعرف بتاريخ الطبري، «جامع البيان بتفسير القرآن» ويعرف بتفسير الطبري، اختلاف الفقهاء، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تساريخ بعداد 2/ 162، وفيسات الأعيسان 1/ 456، تسذكرة الحفساط 2/ 710، طبقسات المفسرين 1/ 488، سير الأعلام النبلاء 41/ 267.

<sup>(8)</sup> تنمة الآية: ﴿ وَٱللَّهُ مَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ أَ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْخِسَابِ ﴾ الرعد، الآية: 42.

قلت ورد هذا مرفوعاً. أخرج ابن مردوديه (١) عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿نَنقُصُهَا مِن أَطْرَافِهَا﴾ قال: ذهاب العلماء(2).

وأخرج عبد الرزاق<sup>(3)</sup> وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر<sup>(4)</sup> وابن أبي حاتم <sup>(5)</sup> وابن أبي حاتم <sup>(5)</sup> والحاكم وصححه عن ابن عباس في هذه الآية قال: «هو موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها»<sup>(6)</sup>.

وقال بعض الحكماء: «العجائب عامة، وفي آخر الزمان أعم، والنوائب طامة، وفي أمر الدين أطم، والمصائب عظيمة وموت العلماء أعظم» (7).

<sup>(1)</sup> هو أبو بكر أحمد بن موسى مردوديه الأصبهاني، ويقال له ابن مردوديه الكبير. حافظ مؤرخ ومفسر، من أهل أصبهان. توفي سنة 410 هـ. له تصانيف كثيرة منها: التاريخ، تفسير القرآن، مسند في الحديث، وغير ذلك. تنظر ترجته في: سير أعلام النبلاء 7/ 434، طبقات المفسرين 1/ 101.

<sup>(2)</sup> الرعد، الآية 42. ينظر الدر المنثور 4/ 126.

<sup>(3)</sup> هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، حافظ محدث وثقة. روى عنه ابن حنبل وابن معين وابن عينية. توفي سنة 211 هـ. من تصانيفه: «الجامع الكبير» في الحديث، المصنف في الحديث، كتاب في تفسير القرآن، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/ 303، تَذكرة الحفّاظ 1/ 364، سير أعلام النبلاء 9/ 563، 564.

<sup>(4)</sup> هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقبه حافظ ومحدث. كان شيخ الحرم بمكة. توفي سنة 19 3 هـ له تآليف منها: الإشراف على مذاهب العلم، اختلاف العلماء، تفسير الفرآن، وغيرها. تنظر ترجمته في: وفيسات الأعيسان 4/ 207، طبقسات الفقهساء 118، تسذكرة الحفساظ 3/ 782، طبقسات الشافعية 2/ 98.

 <sup>(5)</sup> هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التيمي الحنظلي الرازي، من كبار حفاظ الحديث.
 توفي سنة 327 هـ. من تصانيفه: علل الحديث، المسند، الفوائد الكبيرة، وغير ذلك.
 تنظر ترجته في: تذكرة الحفاظ 3/ 829، طبقات الحفاظ 282.

<sup>(6)</sup> تحفة الفضلاء ص: 22 بتصرف. والأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره 1350 (لكن من قول مجاهد). والطبري في تفسيره 2053 (لكن من قول مجاهد). والطبري في تفسيره 2053. والحاكم المستدرك على الصحيحين 3291. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي، فقال: «طلحة بن عمرو»، قال أحمد: «متروك».

<sup>(7)</sup> تحقة الفضلاء ص: 22.

# ولله در القائل:

إذا ما مات ذو علم حكيم وموت العابد المرضي نقص وموت الحاكم العدل المولى وموت فتى كثير الجود محق وموت الفارس الضرغام هزم فدونك خمسة يبكي عليهم

وقال الآخر(1):

لعمرك ما الرزية فقد مال ولكن الرزية فقد حبر

[الوافر]

لقد ثلمت من الإسلام ثلمة تفوت به من الأسرار حكمة بحكم الحق ناقصة ووصمة لأن بقاءه خصب ونعمة لقد شهدت له في الحرب أمة وموت الغير تخفيف ورحمة

[ الوافر]

وقال الليث بن سعد<sup>(2)</sup>: ما هلك عالم قط إلا ذهب ثلث علمه ولو حرص الناس. وأخرج الديلمي عن جابر عَشَهُ قال: قال رسول الله الله الساعة من عالم متكئ على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما»<sup>(3)</sup>. وأخرج أيضا عن أنس أن النبي الله قال: «طالب العلم أفضل عند الله من المجاهد في سبيل الله»<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ديوان انشافعي 218، وهناك اختلاف في بعض الألفاظ. ينظر كذلك «القانون» لليوسي ص:155.

<sup>(2)</sup> هو أبو الحارث الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي المصري، إمام أهل مصر في الفقه والحديث.أصله من خرسان. توفي سنة 175 هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 3/ 13، حلية الأولياء 7/ 318، تذكرة الحفاظ 1/ 224.

<sup>(3)</sup> مسند الفردوس 3504، وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع شرح المناوي 4/ 81 وضعفه.

<sup>(4)</sup> رواه الديلمي في المسند. انظر فيض القدير المناوي 4/ 263.

وأخرج أيضا عن أنس أنه النبي قال: «طالب العلم طالب الرحمة وطالب ركن الإسلام ويعطى أجره مع النبيئين» (1). يعني لأنه وارثهم وخليفتهم.

وأخرج أيضا عن أبي هريرة أن النبي الله قال: «طوبي لمن بعثه الله يوم القيامة وجوفه محشو بالقرآن والفرائض والعلم»(2).

وأخرج أيضا عن علي تَعَفَّهُ أن النبي الله قال: «عالم ينتفع بعلمه خير من ألف عامد»(3).

وأخرج الشيرازي (4) في الألقاب عن على تَعَاشُهُ أن النبي عَنَظُ قال: «ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله » (5). وفي حديث آخر: «ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير العالم » (6). وقال الأحنف بن قيس (7): «كاد العلماء أن يكونوا أربابا » (8).

<sup>(1)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 15 39.

<sup>(2)</sup> الفردوس 3932. قال المناوي في فيض القدير 4/ 282: فيه إسهاعيل بن أبي زياد قال الذهبي: قال الدار قطني: يضم الحديث.

<sup>(3)</sup> الفردوس 4100 لكن عن ابن عباس. وذكره المناوي في فيض القدير 4/ 299.وقال: رواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي أمير المؤمنين وفيه عمرو بن جميع، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: متهم بالوضع.

 <sup>(4)</sup> هو أبو بكر أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الحافظ الثقة المعمر الشيرازي، محدث الأهواز وصاحب الألقاب.
 كان من الأثمة يقال له الباز الأبيض. توفي سنة 388 هـ.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 1065، طبقات الحفاظ 892.

<sup>(5)</sup> ينظر فيض القدير 4/ 36.

 <sup>(6)</sup> قال المناوي في فيض القدير 4/ 38: رواه ابن النجار في تاريخ بغداد عن محمد بن علي مرسلا. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 3136.

<sup>(7)</sup> هو أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرّى السعدي. له خطب وكلمات بليغة منشورة في كتب التاريخ والأدب والبلدان. توفي سنة 72هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/ 93، وفيات الأعيان 2/ 499، سير أعلام النبلاء 4/ 86 –87.

<sup>(8)</sup> جامع بيان العلم 1/ 256.

وقال مالك: عليكم بمعرفة حق أهل العلم والتهاس برّهم وواجب عليكم أن لا تمروا بقرية وفيها عالم إلا أتيتموها فتسألون عنه وتنالون منه.

وقال سهل بن عبد الله: أربعة يعظمون: «العالم والسلطان والشيخ الكبير والوالد، ويرفق بهم في الأمر كله». وقال الحسن: «لولا العلماء لكانت الناس كالبهائم»(1).

وقال ابن عباس: «يرفع الله العلماء بسبعائة درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض»<sup>(2)</sup>. وقال موسى عليه السلام: «إلهي من أحب الناس إليك؟ قال: عالم يطلب علما»<sup>(3)</sup>.

ومما ينسب لسيدنا على سَحَتُ وأرضاه (4):

أبوه م آدم والأم حنواء فإن نسبتنا للطين والماء على الهدى لمن استهدى أدلاء الناس موتى وأهل العلم أحياء عرفت شيئا وغابت عنك أشياء الناس من جهة التمثيل أكفاء فإن أتيت بفخر من ذوي نسب لا فيخر إلا لأهيل العلم إنهم اطلب لنفسك علما واكتسب أدبا وقل لمن يدعي بالعلم معرفة

<sup>(1)</sup> الإحياء 1/14.

<sup>(2)</sup> وفي تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص: 41: «العلماء فوق المؤمنين بسبع مائة درجة، ما بين الدرجنين مائة عمامه.

<sup>(3)</sup> المستطرف للأبشيهي 1/32.

<sup>(4)</sup> ينظر ديوان الإمام على ص: 16، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص: 150، جامع بيان العلم 1/ 218. وقال البلوى: يروى أن قاتل هذه الأبيات على بن أبي طالب رَحَنَفُهُنا. ألف باء 1/ 20.

## وقال غيره:

ولله قرم (۱) كلما جئت زائرا أولئك مثل الطيب كل له شذى تعاطوا كؤوس العلم في روضة التُقَى [44] إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة هم سادتي أبغي التقرب منهم فلولاهم ما طاب عيشك في الكنا

إذا ما اعتز ذو جهل بجهل فاهل العلم أعلى الناس قدرا

[الطويل]
وجدت نفوسا كلّها ملئت حلما
وجموعهم أذكسى أريجا إذا شمّا
فكلهم من ذلك الريّ لا يظما
ويزداد بعض القوم من بعضهم علما/
وأرجو من المولى الكريم بهم فهما
ولا زلت في ليل من الجهل كالأعمى(2)

[الوافر]
وعظهم في نفوس العالمين
وأعظهم عند رب العالمين

(1) في (ب): أقوام.

وقال غيره:

(2) ذكر صاحب أزهار الرياض أن أبا القاسم بن ورد وصل أبيات عياض ببيتين، أحدهما قبله، وهما:

قــوم كلمــا جــت زائـــرا وجدت شيوخا كلها ملتت فهما أولئك مثل الطيب كل له شـذى وأجمعه أذكــي أريــجا إذا شمــا

وقال الشيخ أبو عبد الله بن عبد الواحد الرياضي: وكان شيخنا تقي الدين بن دقيق العيد إذا أنشد هذه الأبيات يقول: اكانت عسلا بمثلهم فتعلقمت بمثلنا...» ينظر أزهار الرياض 4/ 248.

وقال الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله في أدب الفقهاء ص:183: وزاد عليه، أي على عياض، أبو بكر ابن عتيق الأزدى:

تعاطوا كؤوس العلم في روضة \*\*\* فكلُّهم من ذلك السري لا يظمأ

### وقال غيره:

أولو العلم أهدى العالمين طريقة هم الوارثون العلم من سيد الورى فهم سرج<sup>(1)</sup>المدنيا وعرزة ربنا

# وقال غيره:

سلام على صحب أقيمت عليهم سمدوا للمعالي حالة بعد حالة سعوا في طلاب السعد حتى تبوأوا سناهم مطاع في العوالم كلها سرابيلهم مصفولة بعلومهم مصحائب رحمة الله فاضت عليهم

وقال ابن السيد<sup>(2)</sup>:

الجاهلون فموتى قبل موتهم

#### [الطويل]

بهم يهتدى في معضلات الحوادث نبي الهدى والعلم خبير الموارث وتلك يمين لسست فيهما بحانث

#### [الطويل]

سيحانب علم السرحتى تقدّسوا فسردوا بسابراد العلسوم والبسسوا محلسة أنسوار العلسوم وأقبسسوا وعلمهم من خاطر الوهم يحرسوا وكسل فسؤاد مسا أسسر سيلبسوا وكسل له في اللوح رسم مؤسس

[البسيط]

والعسالمون وإن مساتوا فأحيساء(3)

<sup>(1)</sup> في (ج)، (د): سروج.

<sup>(2)</sup> هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البلنسي البطليوسي، من كبار العلماء باللغة والأدب.

توفي سنة 521 هـ. له تصانيف قيمة منها: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، شرح سقط الزند، العلل في شرح أبيات الجمل، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: أزهار الرياض 3/ 101، 149، وفيات الأعيان 3/ 96، الديباج المذهب 1/ 389.

<sup>(3)</sup> تعليم المتعلم للزرنوجي ص: 34.

وقال غيره (1):

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وأن امرءا لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور

وقال غيره (2):

أخو العلم حيّ ذكره بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثّرا يعدّ من الأحياء وهو عديم

<sup>(1)</sup> أدب الدنيا والدين ص: 50 غير منسوبين، وقال القرطبي في تفسيره 7/ 78 لبعض شعراء البصرة فذكرهما، و في معجم الأدباء 4/ 143، ووفيات الأعيان 21/ 299 منسوبان للماوردي نقلا عن كتاب سر السرور لمحمود النيسابوري.

<sup>(2)</sup> البيتان في فهرسة شيوخ القاضى عياض ص: 115 وكذا في ألف باء للبلوي 1/ 18 منسوبان إلى ابن السيد.



رَفَعُ معبن (لرَّحِمْنِ) (البُخِّرَيِّ (سِلنَمُ (البِّرْ) (الِفِرُوفَ بِرِسَ قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ (أ) قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ (أ) قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ مِهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَمٌ يَصَلَّهَا مَذْمُومًا يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ مَهَمٌ يَصَلَّهَا مَذْمُومًا مُدْحُورًا ﴾ (2) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا مَدْحُورًا ﴾ (2) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ﴾ (4) وقال تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَىقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لِيعَبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ﴾ (4) وقال تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَىقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَنَا اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ عُرْضَ هَنذَا ٱلأَذْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنا﴾ (أَن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلْكِتَنبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَذَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا﴾ (أَن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلْكِتَنبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلأَذَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنا﴾ (اللّه عَلِيقِ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينِ ﴾ قال الواحدي (8) في تفسيره هذه الآية: ﴿ ومن أَشد اللهِ على أهل العلم وذلك أن الله أخبر أنه آناه من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة الآي على أهل العلم وذلك أن الله أخبر أنه آناه من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة

<sup>(1)</sup> الشورى، الآية: 18.

<sup>(2)</sup> الإسراء، الآية: 18.

<sup>(3)</sup> الفجر، الآية: 14.

<sup>(4)</sup> تنمة الآية: ﴿ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا آلصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا آلزَّكُوة ۚ وَذَٰ لِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾. البينة، الآية:5.

<sup>(5)</sup> تتمة الآية: ﴿وَٱشْتَرُواْ بِهِ مَ ثَمَّنَا قَلِيلاً ۖ فَيِفْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴾ آل عمران الآية: 187.

 <sup>(6)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيشَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لاَ يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ اللّهِ اللّهِ وَأَلدًارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ الأعراف، الآية 169.

<sup>(7)</sup> الأعراف، الآية: 175.

<sup>(8)</sup> هو أبو الحسن على بن أحمد بن عمد بن على الواحدي المفسر. كان مقدما في النحو واللغة والأدب. توفي بنيسابور سنة 468 هـ. من تصانيفه: البسيط، الوسيط، الوجيز، وكلها في التفسير، وغير ذلك. تنظر ترجته في: وفيات الأعيان 4/ 303، طبقات المفسرين 1/ 127.

والعلم والحكمة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعم بالانسلاخ عنها، ومن ذا الذي يسلم من هانين الحالتين إلا من عصم الله»(1).

وأخرج ابن جرير الطبري وغيره، من طريق سليان التيمي (2) التابعي عن يسار (3) أحد ثقات التابعين «أن رجلا كان يقال له بَلْعَام (4)، كان بجاب الدعوة وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام وقومه فرعبوا منه رعبا شديدا، فأتوا بلعام، فقالوا ادع الله عليهم، فقال حتى أوامر ربي. فوامر ربه، فقيل له: لا تدع، فإنهم عبادي ونبيهم معهم، فأهدوا له هدية ، فقبلها، ثم راجعوه، فقال أوامر ربي: فوامر، فلم يرجع إليه شيءٌ، فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كها بهاك في المرة الأولى . فأخذ يدعو عليهم، فيجري على لسانه الدعاء على قومه، فإذا أراد أن يدعو لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه فلاموه، فقال ما يجري على لساني إلا هكذا. ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم، إن الله يبغض الزنى، وإنهم إن

<sup>(1)</sup> لم أقف على هذا الكلام في التفسير المطبوع عند شرح هذه الآية 1/1 42.

<sup>(2)</sup> هو سليمان بن طرخان القبسي مولاهم البصري، لم يكن تيميا بل نزل فيهم. سمع أنس بن مالك وأبا عثمان النهدي وغيرهم، وعنه ابن المبارك والسفيانان وآخرون. توفي سنة 43 هــ

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 3/ 28 وما بعدها، تذكرة الحفاظ 1/ 150، الطبقات الكبرى للشعراني 1/ 99.

<sup>(3)</sup> لعله سعيد بن أبي الحسن يسار البصري أخو الحسن البصري، من ثقات التابعين. حدث عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما وروى عنه قتادة وسليهان التيمي وآخرون. وثقه النسائي وغيره. قيل أنه توفي سنة 100هـ. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4/ 588.

<sup>(4)</sup> هو بلعام بن باعوراء من بني إسرائيل. كان مستجاب الدعاء. وكان يعرف اسم الله الأعظم، فهال إلى الدنيا وآثر لذاتها على الآخرة، فجعله الله كالكلب المطرود. فقال تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ وَكُمَثُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَلَّهَتْ أَوْ تَتْرُكُ مُ لَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلُولُ عَلَيْهِ عَلَ

تنظر في شأنه كتب التفاسير.

وقعوا هلكوا، فأخرجوا النساء، فلتستقبلنهم فإنهم قومٌ مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. ففعلوا، وكان للملك بنت لها من الجهال ما الله أعلم به. فقال أبوها: لا تمكني من نفسك إلا موسى/. فتوقعوا في الزني. فراودها رأس سبط من الأسباط [46] عن نفسها، فقالت: ما أنا ممكنة من نفسي إلا موسى.

فقال: إن منزلتي من نفسي كذا وكذا، فأرسلته إلى أبيها فأذن لها فيه، فأمكنته. قال: ويأتيهما رجل من بني هارون والرمح معه فيطعمنهما. قال: وأيده الله تعالى بقدرته فانتظمهما جميعا، ورفعهما على رمحه فرآهما الناس. قال: وسلط الله على بني إسرائيل الطاعون، فهات منهم سبعون ألقا، وهو مرسل جيّد الإسناد» (1) انتهى.

وانظر كيف تحول لسانه بالدعاء على قومه. ومثلُ هذا، يحكى أن أحد الملوك أمر بقتل رجل، فقال له المأمور وهو وزيره: حتى تكتب لي بذلك خط يدك. وكان ذلك الرجل محبوسًا، فأراد أن يكتب بقتل فلان. فحوّل الله خطّه فكتب يطلق فلان. فقال الوزير: ذلك الظن بك. فقال: ما هو؟ قال: أمر تني بإطلاقه، قال: أرني. فرأى خطه يطلق فلان. فقال البطاقة، فكتب مرة أخرى يطلق فلان. فقال الوزير: ذلك يطلق فلان. فقال: وما هو؟ قال: أمر تني بإطلاقه. فأراه خطه بذلك فاغتاظ ثم قطع ذلك الكتاب، وأراد أن يكتب والله ليقتلن، فكتب والله ليطلقن. فأخذ الوزير البطاقة، وجعل يشكره. فقال: وما ذاك ويحك؟ قال: أقسمت ليطلقن. فأراه المكتوب بذلك، فمزّق الكتاب، وقال: والله ليطلقن والله ليطلقن رغما على أنفى».

<sup>(1)</sup> تفسير ابن جرير 9/ 124، 126 بتصرف.

قَلتُ: وفي هذا ردّ قاطع على المعتزلة حيث زعموا أن العبد يخلق أفعاله (١)، ﴿ وَمَا تَشَآ اُونَ إِلّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (2).

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن النبي الله قال: «من تعلم علم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار»(3). قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

وروى الترمذي أيضا، واللفظ له، والبيهقي، وابن أبي الدنيا<sup>(4)</sup> في كتاب المصمت عن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله الله العلم

(1) يقوم الفكر الاعتزالي على أصول خمسة عامة، هي: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويجمع المعتزلة على أن العباد خالقون أفعالهم مخترعون لها، وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ع ولا تقدير لا بإيجاد ولا بنفى، ما عدا القليل منهم.

ويرى المعتزلة أيضا أن الإنسان فاعل مختار حرّ الإرادة، يتصرف بهذه القدرة التي منحته إياها العناية الإلهية كما يشاء، ويوجهها بحسبها يريد، ويستغلها في خلق أفعاله. وقد التزم المعتزلة هذا التصور لأسباب ثلاثة هي:

تفسير التكليف والوعد والوعيد، تبرير إرسال الرسل، نفي الظلم عن الله تعالى.

ينظر في هذا الموضوع كتاب (المعتزلة) لزهدي جار الله ص: 92 وما بعدها.

وكذلك تنظر آراء المعتزلة في الكتب التالية: الملل والنحل للشهرستاني، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. وغير ها.

(2) التكوير، من الآية:29.

(3) رواه الترمذي في العلم 2579، أبو داود في العلم 3179، ابن ماجه في المقدمة 248، أحمد 1038.

(4) هو أبو بكو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي، من كبار حفاظ الحديث. وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس. توفي ببغداد مكان مولده سنة 281هـــ له مصنفات كثيرة منها: مكارم الأخلاق، العقل وفضله، عجائب الخلق، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 10/ 89، تهذيب التهذيب 6/ 12، تذكرة الحفاظ 1/171.

ليجاري به العلماء، ولياري به السفهاء، ويصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار» (1).

وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أسامة بن زيد<sup>(2)</sup> عن النبي الله أنه قال: «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه<sup>(3)</sup> فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه»<sup>(4)</sup>.

ورُوي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي أقواما تقرض شفاههم بمقاريض/ من النار كلما خرجت رُدت. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء [47] علماء أمتك وقراؤها ووعاظها يقولون ولا يفعلون، ويعلمون ولا يعملون، وينهون عن المنكر ولا ينتهون» (5).

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في العلم 2578 وقال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن يحيي بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه، البيهقي في الشعب 1772، ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص: 83.

<sup>(2)</sup> هو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارئة الكلبي الهاشمي من كنانة عوف، صحابي جليل، روى له البخاري ومسلم 128 حديثا. توفي سنة 58هـ.

تنظر ترجمته في: الاستيعاب 1/ 75، سير أعلام النبلاء 2/ 496، الإصابة 89.

<sup>(3)</sup> في رواية البخاري وغيره زيادة: فيدور كما يدور الحمار برحاه.

<sup>(4)</sup> رواه المبخاري في بدء الخلق 3037، مسلم في الزهد والرقائق 79 29، أحمد 20785.

قال الحافظ المنذري: «الأقتاب الأمعاء واحدة قتب بكسر القاف وسكون التاء. تندلق أي تخرج». الترغيب والترهيب 3/ 165.

<sup>(5)</sup> رواه أحمد عن أنس بن مالك مرفوعا 13027 بلفظ: «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هم خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنقسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون».

وروى الطبراني في الكبير عن الوليد بن عقبة (١) أن رسول الله ﷺ قال: «إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون بِمَ دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بها تعلّمنا منكم، فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل»(2).

وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن جابر تَعَفَّيُّ أن رسول الله الله قال: «لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السقهاء، ولا تحبروا<sup>(3)</sup> به المجالس فمن فعل فالنار النار»<sup>(4)</sup>.

وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ﷺ قال: «من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار »(5).

وروى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي الله قال: «من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا»<sup>(6)</sup>. وقال الله علم علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا»<sup>(7)</sup>.

وروى الطبراني في الأوسط أن النبي ﷺ قال: «علماء هذه الأمة رجلان:رجل أتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا، ولم يشتر به ثمنا، فذلك يستغفر له

<sup>(1)</sup> هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي، وهو أخو عثبان بن عفان لأمه. أسلم يوم فتح مكة وتوفي بالرقة سنة 61 هـ.

تنظر ترجمته في: الاستيعاب 2721، الإصابة 9149.

<sup>(2)</sup> المعجم الكبير 405، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 185 وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو بكر عبد الله ابن حكيم الداهري وهو ضعيف جدا.

<sup>(3)</sup> تىخىروا.

<sup>(4)</sup> رواه ابن ماجه في المقدمة 250، ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) 77، البيهقي في شعب الإيمان 1771، وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 37: هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم.

<sup>(5)</sup> تقدم تخريجه في ص334.

<sup>(6)</sup> رواه أبو داو د في الأدب 4353.

<sup>(7)</sup> ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة 907 بلفظ: «من ازداد علما....».

الحيتان ودواب/ البر والطير في جوّ السهاء. ورجل أتاه الله علما فبخل به عن عباد الله [48] وأخذ عليه طمعا، واشترى به ثمنا، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مُنَادٍ: هذا الذي أتاه الله علما فبخل به عن عباد الله، وأخذ عليه طمعا، واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ الحساب»(1).

وروى أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليطلب به (2) عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»(3). والعرف: الريح.

وفي رواية «من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة» (4) روي بفتح الياء وضمّها مع كسر الراء، ومعناه لم يجد رائحتها. وقال الشيرة الشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه (5) رواه الطبراني في الصغير، والبيهقي في الشعب، وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة، أي: فإن لم يعمل به فهو أعظم جرما وأقبح إثما ممن عصاه من غير علم. ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لكونهم جحدوا بعد العلم بالله، ثم إن لفظ الحديث عند هؤلاء: عالم لم ينفعه علمه. وقد ضعّف هذا الحديث المنذري (6) وغيره.

<sup>(1)</sup> المعجم الأوسط 7187 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 124 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن خراش ضعفه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن عدي، ووثقه ابن حبان.

<sup>(2)</sup> ليصيب به.

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود في العلم 3179، ابن ماجه في المقدمة 248، ابن حبان 78، الحاكم 288 وقال: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته على الشيخبن ولم يخرجاه.

<sup>(4)</sup> الحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/83، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(5)</sup> شعب الإيمان 8 177، المعجم الصغير 507، الكامل 3/ 40 في إسناده عثمان بن مقسم البري وهو ضعيف.

<sup>(6)</sup> الترغيب والترهيب 1/ 75.

وروى أبو نعيم في الحلية من طريق أبي كبشة السلولي (1) قال سمعت أبا الدرداء يقول: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه»(2).

وروى أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد حسن، والترمذي وابن عبد البر عن جابر يَعَنَفُهُ أن النبي عَنَظُ قال: «العلم علمان، علم ثابت في (3) القلب، فذلك (4) العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على عباده (5) (6). وروى الديلمي في مسنده الفردوس عن أبي ذريَعَنفَهُ أن رسول الله على قال: «العالم والعلم والعمل في الجنة، فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة، وكان العالم في النار (7).

وروى البزار عن معاذ بن جبل قال: تعرّضت أو تصدّیت لوسول الله ﷺ (8) فقلت: یا رسول الله، أي الناس شر؟ فقال علیه السلام: «اللهم عفوا، اسأل عن الخیر ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء في الناس» (9).

<sup>(1)</sup> هو أبو كبشة السلولي، شامي تابعي. وكان متعبدا متوحدا. ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثانية وذكره ابن سميع في الطبقة الثالثة.

تنظر ترجمته في: معرفة الثقات 2/ 1 42، لسان الميزان 7/ 479.

<sup>(2)</sup> حلية الأولباء 1/ 223.

<sup>(3)</sup> على.

<sup>(4)</sup> فتلك.

<sup>(5)</sup> ابن آدم.

<sup>(6)</sup> تاريخ بغداد 4/ 346، نوادر الأصول للحكيم الترمذي 2/ 303. قال المنذري: إسناده صحيح. وقال العراقي: سنده جيد وإعلال ابن الجوزي له وهم. وقال السمهودي: إسناده حسن. ينظر فيض القدير 4/ 391.

<sup>(7)</sup> الفردوس 4198 عن أبي هريرة بلفظ: "العلم والعالم في الجنة...الحديث".

<sup>(8)</sup> في رواية البزار زيادة: وهو يطوف بالبيت.

<sup>(9)</sup> ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 185 وقال: رواه البزار وفيه الخليل بن مرة. قال البخاري: منكر الحديث. ورد ابن عدي قول البخاري وقال أبو زرعة: شيخ صالح.

وروى أحمد في الزهد والبيهقي عن/ منصور بن زادان (1) قال: «ثبت أن بعض من [49] يُلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك ما كنت تعمل، أما يكفينا ما نحن فيه من الشرحتى ابتلينا بك وبنَتْنِ ريحك؟ فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي (2).

وقال على الله الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيئا، أو قتله نبيء، أو قتل أحد والديه، والمصورون، وعالم لم ينفعه الله بعلمه (3).

وقال على الله علم ولم يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولم يتعلم مرتين »(4).

<sup>(1)</sup> هو منصور بن زادان الثقفي مولاهم الواسطي الإمام أحد الأعلام البارزين في عصره. وكان ثقة حجة صالحا متعبدا كبير الشأن. توفى سنة 131 هـ.

تنظر ترجمته في: معرفة الثقات 1793، تذكرة الحفاظ 1/141، سير أعلام النبلاء 5/441.

<sup>(2)</sup> كتاب الزهد لابن أبي عاصم 1/ 377 بلفظ: «نبئت».

<sup>(3)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب عن ابن عباس 829.

<sup>(4)</sup> ذكره الديلمي في الفردوس عن حذيفة 1 16 7 بلفظ: "ويل لمن لا يعلم، وويل لمن يعلم ثم لا يعمل» قالها ثلاثا.

<sup>(5)</sup> في الأوسط و الصغير: منافق عالم اللسان.

<sup>(6)</sup> المعجم الأوسط 7065، المعجم الصغير 1024. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/187 وقال: وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدا.

وروى في الكبير عن عمران بن حصين (1) عن النبي الله قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم (2) كل منافق عليم اللسان»(3).

وروى البيهقي أن رسول الله عَيْنَ قال: «طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله »(4).

وقال عَلَيْ الدين عمل بها يعلم، أورثه الله ما لم يعلم (5). قال البرزلي (6) في نوازله: «سُئل عِزّ الدين عن معنى هذا الحديث، فأجاب بأن معناه من عمل بها يعلمه من واجبات الشرع ومندوباته واجتناب مكروهاته ومحرماته، أورثه الله من العلم الإلهي ما لم يعلمه من ذلك. لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (7).

(1) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي صحابي جليل كثير المناقب، بعثه عمر بن الخطاب ليفقه أهل البصرة، وولاه زياد قضاءها.

توفي سنة 52 هـ وله في كتب الحديث 130 حديثا.

تنظر ترجمته في: الاستيعاب 1969، تذكرة الحفاظ 1/ 29، سير أعلام النبلاء 2/ 568.

- (2) في الكبير: عليكم بعدي.
- (3) المعجم الكبير 593 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 187 وقال: رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح.
- (4) السنن الكبرى للبيهقي 7572. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب3/ 350 وقال: رواه الطبراني. وقد حسن هذا الحديث أبو عمر النمري وغيره. وركب المصري الذي يرويه عن رسول الله على اختلف في صحبته فقال البغوي: لا أدري سمع من النبي على أم لا. وقال ابن منده: لا نعرف له صحبة. وذكر غيرهما أن له صحبة ولا أعرف له غير هذا الحديث.
  - (5) ذكره المناوي في فيض القدير 4/888.
- (6) هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني التونسي الشهير بالبرزلي، الإمام الحافظ أحد أئمة المالكية وصاحب الديوان المشهور في الفقه والنوازل من كتب المذهب. توفي بتونس سنة 844 هـ وقيل 842 هـ. تنظر ترجمته في: الضوء اللامع 11/ 133، نيل الابتهاج ص: 368، درة الحجال 3/ 282، شجرة النور الزكية ص: 245.
  - (7) تنمة الآية: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾. العنكبوت، الآية: 69

وذكر بعض الأكابر من العارفين أن لكل طاعة لله عز/ وجل نوعاً من الثواب يختص [50] بها، وأن الإلهام من جملة ما جعله الله تعالى للأعمال الصالحة، فَيُلهِمُ المعنى إلهاما للمفتي، والقاضي، والإمام، ومن له النظر في مصالح المسلمين (1)، وكذا سائر أعمال المر» انتهى باختصار.

وقال أحمد بن معين<sup>(2)</sup>: التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري، فقال ابن حنبل لابن أبي الحواري<sup>(3)</sup>: «حدثنا بحكاية سمعتها من أستاذك أبي سليان<sup>(4)</sup>. فقال: يا أحمد قل: سبحان الله بلا عجب. فقال أحمد: سبحان الله، وطولها بلا عجب. فقال ابن أبي الحواري، سمعت أبا سليان يقول: إذا اعتقدت النفوس على ترك المعاصي جالت في الملكوت، وعادت إلى ذلك العبد بطرائق الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما. فقام أحمد بن حنبل ثلاثا، وجلس ثلاثا، وقال: ما سمعت في الإسلام بحكاية أعجب إلى من هذه. ثم ذكر حديث «من عمل بما علم» (5) ثم قال لابن أبي الحواري: صدقت يا أحمد

<sup>(1)</sup> في (ب): الإسلام.

<sup>(2)</sup> في حلية الأولياء 10/14، عن يجيى بن معين، وفي فيض القدير 4/388 (قال يجيي بن معاذ) وهو أبو زكرياء يحيي بن معاذ الرازي الواعظ من كبار المشايخ، له كلام جيد ومواعظ مشهورة. توفي بنيسابور سنة 258 هـ. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 14/208 وما بعدها، صفة الصفوة 4/90، سير أعلام النبلاء 15/13.

<sup>(3)</sup> هو أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري عبد الله بن ميمون من قدماء مشايخ أهل الشام. تكلم في علوم المحبة والمعاملات، وصحب أبا سليهان الداراني وأخذ طريقة الزهد من أبيه. وقيل أنه طلب العلم ثلاثين سنة. توفي سنة 246 هـ. تنظر ترجمته في: صفة الصفوة 4/ 237، سير أعلام النبلاء 12/ 85.

<sup>(4)</sup> يقصد أبا سليمان الداراني، وهو عبد الرحمن بن عطية، وقيل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، وقيل عبدالرحمن بن عسكر أحد أثمة العلماء العاملين. وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل ما بين 204 هــ و235هـــ

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 10/ 248، حلية الأولياء 9/ 254، صفة الصفوة 4/ 223، 234.

<sup>(5)</sup> فيض القدير 4/ 888 بتصرف.

وصدق شيخك. وقال ﷺ: «يأمر الله بطائفة من العلماء والقراء والمجاهدين إلى النار، ويقال لكل طائقة إنها عملت ليقال»(1). وقد قيل الحديث بطوله.

وروى الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك تَعْمَلْكُغَـ قال: قال رسول الله عليه الزبانية أسرع إلى حملة القرآن منهم إلى عبدة الأوثان، فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوتان، فيقال لهم: ليس من يعلم (2) كمن لا يعلم (3)، قال المناوي (4) في شرح الجامع الصغير لما تكلم على هذا الحديث أي أسرع اختطافا لفسقة حاملي القرآن من الموقف ليدخلوهم النار. قوله: «ليس من يعلم» أي فإن الذنب والمخالفة تعظم بمعرفة قدر المخالف. والمراد «بحملة القرآن» ما يشمل العلماء غير العاملين» (<sup>5)</sup>.

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم في المستدرك 2524 بلفظ: عن أبي هريرة مرفوعا: "أول الناس يقضي فيه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيه؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أنواع المال فأتي فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها ؟ قال: ما علمت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال: كذبت، لكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري.

<sup>(2)</sup> في الحلية: علم.

<sup>(3)</sup> حلية الأولياء 8/ 286.

<sup>(4)</sup> هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، من كبار العلماء في عصره. توفي بالقاهرة سنة 1030 هـ.

من كتبه: كنوز الحقائق، فيض القدير شرح الجامع الصغير، شرح قصيدة النفس العينية لابن سينا، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: البدر الطالع 1/ 357، فهرس الفهارس 2/2.

<sup>(5)</sup> فيض القدير للمناوي 4/ 70.

وقال مالك في العتبية: «العلماء أربعة: رجل تعلم علما وعلّمه وعمل به، فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَخَفَّى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَتُوا ﴾ (١). ورجل تعلم علما وعمل به ولم يعلّمه، فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَهُ فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ (2) الآية. ورجل تعمل به، هو قوله تعالى: ﴿أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ (3) الآية. ورجل لم يعلم علما ولا عمل به، هو قوله تعالى: ﴿أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ (4) وهو كالحنظلة طعمها مر ولا ريح ها» (5).

روي/ عن النبي ﷺ أنه قال: «صنفان إذا صلحا صلح الخلق وإذا فسدا فسد [51] الخلق: الأمراء والعلماء»<sup>(6)</sup>.

وروى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي (<sup>7)</sup> أن النبي عَلَيْكُ قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به (8).

<sup>(1)</sup> فاطر، من الآية: 28.

<sup>(2)</sup> تتمة الآيةً: ﴿ فِي ٱلْكِتَنبِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعُهُمُ ٱللَّهِعُونَ ﴾. البقرة، الآية: 158.

<sup>(3)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبَ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾. البقرة، الآية: 43.

 <sup>(4)</sup> تتمة الآية: ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴾. الأعراف، الآية 179.

**<sup>(5)</sup>** البيان والتحصيل لابن رشد 18/ 571.

<sup>(6)</sup> ذكره الديلمي في الفردوس 4/ 3784 عن ابن عباس. قبال الحيافظ العراقي: وسينده ضعيف. ينظر فيض القدير 4/ 209.

<sup>(7)</sup> هو أبو برزة نضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي. صحابي جليل، شهد مع علي سَتَخَفَّئُهُ قتال أهل النهروان. توفي بخرسان سنة 65 هـ. له في كتب الحديث 46 حديثا.

تنظر ترجمته ف: تاريخ بغداد 1/ 182، الإصابة 8718.

<sup>(8)</sup> رواه الترمذي في صفة القيامة 2341 وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظه: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه».

وروى الترمذي والطبراني في الكبير، والبغوي (1) والبيهقي في الشعب، عن صهيب (2) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» (3).

وذكر ابن عطاء الله <sup>(4)</sup> حديثا نصه: «إن الله لا يسأل الخلق عن ذاته وصفاته و لا عن قضائه وقدره، وإنما يسألهم عن أمره ونهيه، فاطلب ربّك من حيث يطلبك». وقال ابن العربي (<sup>5)</sup>: دخلت على بعض المشايخ وكتابي في كمي فقال: يا هذا استكثر عليك من الشهود، فإنه ليس منه حرف إلا وتسأل عنه، فقلّل، أو كثّر. وقال مكحول (<sup>6)</sup> كان

- (1) هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، صاحب التفسير، وشرح السنة، والتهذيب، وغير ذلك. وكان يلقب بمحيي السنة وبركن الدين. وكان إماما عالما زاهدا. أخذ عن أكابر علماء عصره، وبرع في علوم شتى. توفي 517هـ. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 4/ 1062، سير أعلام النبلاء 19/ 439، الإصابة 10624.
- (2) هو أبو يحيي صهيب بن سنان بن مالك من بني النمر بن قاسط، صحابي جليل، وأحد السابقين إلى الإسلام. وكان
   يعرف بصهيب الرومي. توفي بالمدينة سنة 38 هـ. له 307 حديثا.
  - تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 3/ 226، حلية الأولياء 1/151، سير أعلام النبلاء 2/ 17.
- (3) رواه النرمذي في فضائل القرآن 2842 وقال: هذا إسناد ليس بالقوي، الطبراني 7295، قال البغوي: حديث ضعيف. فيض القدير 5/ 407 والبيهقي في الشعب 173، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وضعفه 1/ 177.
- (4) هو أبو الفضل أحمد بن محمد عبد الكريم ناج الدين بن عطاء الله الإسكندري الشاذلي، فقيه ومتصوف، اشتهر بالزهد والورع. توفي بالقاهرة سنة 709 هـ. من تآليفه: التنوير في إسقاط التدبير، الحكم، لطائف المنن، وغير ذلك.
- تنظر ترجمته في: الديباج المدذهب 1/ 211، البدر الطالع 1/ 107، الدرر الكامنة 1/ 273، طبقات الشعراني 2/ 473. الشعراني 2/ 473.
- (5) لعله أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بأبي بكر بن العربي، قاض، ومن أشهر حفاظ الحديث في عصره. توفى سنة 543 هـ.
- . له تآليف مفيدة وكثيرة تدل على قدم راسخ في العلوم الشرعية منها: العواصم من القوائم، أحكام القرآن، قانون التأويل، وغير ذلك.
  - تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 4/ 296، تاريخ قضاة الأندلس ص: 137، الديباج المذهب 2/ 233.
- (6) هو أبو عبد الله مكحول بن مسلم الهذلي الشامي، ثقة فقيه حافظ وكثير الإرسال. توفي سنة بضعة عشرة ومائة للهجرة، وقيل سنة 118 هـ.
  - تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 107، تهذيب الأسهاء 2/ 415، طبقات الحفاظ 94.

[52]

رجل يسأل أبا الدرداء، فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به قال: لا. قال فها تصنع بالزيادة حجة الله عليك. وقال القِلْشاني (۱) في شرح الرسالة: «وحيثما ورد تعظيم العلم في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله، فالمراد به العلم النافع الذي هو مطلوب إليه الخشبة. وشاهد الخشية موافقة الأمر، وأما العالم تكون منه الرغبة في الدنيا، والتملق لأهلها، وصرف الهمة لاكتسابها، والجمع، والادخار، والمباهاة، والاستكثار، وقصد التصدر، والرياسة، ومغالبة الأقران، والمنافسة، وقسوة القلب، والوقوع فيها يسخط الرب، ونسيان الآخرة. فها أبعد من هذه صفته، من أن يكون/ من العلماء ورثة الأنبياء، وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث. ومثل من هذه صفته كالشمعة تضيء على غيرها وتحرق نفسها.

فقد جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه، وستأتي عقوبة لديه. ولا يغرنّك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر، فقد قال الله الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (2). ومثال من يتعلم العلم لاكتساب الدنيا كمثل من رفع العذرة بمعلقة من ياقوت. فها أشرف الوسيلة وما أخسّ المتوسل إليه. ومثل من قطع الأوقات في طلب العلم، فمكث أربعين سنة أو خسين يتعلم العلم، ولا يعمل به، كمثل من قطع هذه المدة يتطهر، ويجدد الطهارة، ولم يصلّ صلاة واحدة، إذ المقصود من العلم العمل، كها أن المقصود من الطهارة الصلاة.

<sup>(1)</sup> هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني النونسي، القاضي الإمام الفقيه العالم المؤلف. أخذ عن أشهر علماء عصره. توفي سنة 863 هــ له شرح على الرسالة و ابن الحاجب، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: الضوء اللامع 1/ 137 نيل الابتهاج ص: 116-117، كفاية المحتاج 1/ 116 -117، شجرة النور الزكية ص: 258.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري رقم: 2834.

وقال ابن رشد<sup>(1)</sup> في المقدمات<sup>(2)</sup>: يجب على طالب العلم أن يخلص النية لله تعالى في طلبه فإنه لا ينفع عمل لا نية لفاعله. وفي الصحيح: "إنها الأعمال بآلنيات" (3) وقال عليه السلام: "نية المؤمن أبلغ (4) من عمله (5). ثم ذكر أحاديث كثيرة وقال بعدها: وهذا الوعيد والله أعلم لمن كان أصل علمه الرياء والسمعة. فأما من كان أصل عمله لله تعالى، وعلى ذلك عقد نيته فلا تضره إن شاء الله الخطرات التي تخطر في القلب ولا تعلى. وسئل مالك عن الرجل يحب أن يُلقى في طريق المسجد ولا يحب أن يُلقى في طريق السّوق. فقال: إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله، إلى أن قال: فمن وجد ذلك فلا يُسلكه عن التهادي في فعل الخير، ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما / استطاع ويجدد النية لله، وقد ورد عن بعض المتقدمين: طلبنا العلم لغير الله فردنا لله (6) انتهى كلام القلشاني باختصار. وقوله عن بعض المتقدمين: "طلبنا العلم إلى آخره"، في رواية أخرى: "طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله (7) قال الغزالي: معناه "امتنع حصوله حتى طلبناه لله (8) قاله في ميزان العمل، ونقله عنه

53]

<sup>(1)</sup> هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي المالكي، قاضي الجهاعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها. له علم واسع بالعلوم الشرعية والعقلية. توفي سنة 520 هـ.

من تآليفه: البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، المقدمات، اختصار مشكل الآثار للطحاوي. وغيرذلك.

تنظر ترجمته في: تاريخ قضاة الأندلس ص: 130، الديباج المذهب 2/ 229 ـ أزهار الرياض 3/ 59.

 <sup>(2) «</sup>المقدمات الممهدات في بيان ما اقتضه رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات». وهي
 في مجموعها ذيل للمدونة الكبرى لسحنون بن سعيد التنوخي. ينظر معجم المطبوعات العربية 1/ 108.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في بدء الوحى 1.

<sup>. (4)</sup> في (د): خير.

<sup>(5)</sup> رواه البيهقي في شعب الإيهان 6853، وقال: هذا إسناد ضعيف.

<sup>(6)</sup> تحرير المقالة في شرح الرسالة للقلشاني.ق200/ب.

<sup>(7)</sup> تحفة المريد ص: 1 ك.

<sup>(8)</sup> في ميزان العمل ص:116: «تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون إلا لله».

[54]

الشيخ زرّوق في تحقة المريد<sup>(1)</sup>. «وقيل بل طلبه لغير الله لا يصيّره لغيره لأنه لا يمكن أن يكون لغيره حتى أن الشيطان بحض العبد على طلب العلم لتقوم عليه الحجة ويقع في ذنوب كثيرة، فبمخالطة الطلبة والعلماء يخرج له من ذلك بيان الحلال والحرام الذي يصرفه عن تحريم ما حلل الله، وتحليل ما حرّم الله، فعند ذلك يود أن يرده عنه لما يرى من مصلحته، فيجيبه بقوله: طلبنا العلم لغير الله إلى آخره». قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة<sup>(2)</sup> وقال بعده: فتأمله فإنه جيّد»<sup>(3)</sup>.

قلتُ: وليس من الريّاء أيضا اشتهار الإنسان به، لطلب الاقتداء به لا لغرض سواه. قال العلماء بالله: "ينبغي للعابد السّعي في الخمول والعزلة لأنها أقرب إلى السلامة، وللعالم السعي في الشهرة والظهور تحصيلا للإفادة، حتى إنهم أباحوا، بل استحبوا طلب خطة القضاء التي توليتُها من أعظم الفتن لهذا الغرض، إلا أن هذا مقام كشير الخطر، ربها يقع فيه الزلل ولا يميزه إلا من ساعده التوفيق، لأن النفس أمارة بالسوء، فربها تعدل عن طلب الاقتداء إلى طلب الرئاسة، لأن من شأنها الركون إلى حظوظها العاجلة. قال ابن عطاء الله: علامة الذي يطلب العلم/ إذا قيل له: إذا غدا تموت لا يدع ما هو عليه. وقال علي بن أبي طالب رَعَن الله العلم العلم اعملوا به، فإنها العالم من عمل بها علم، ووافق عمله علمه، في شيكون أقوام يحملون العلم لا يحاوز تراقيهم، بعضهم عملهم، وتخالف سرائرهم علانيتهم، ويجلسون حِلقا، يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجُل ليغضبُ على جليسه أن يَخلِسَ إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعملهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل". نقله الشيخ داود في شرح الرسالة.

<sup>(1)</sup> تحفة المريد ص: 51.

<sup>(2)</sup> شرح الرسالة ص: 2/ 1 42.

<sup>(3)</sup> في المصدر السابق 2/ 421: "فتأمل ذلك فإنه مليح وبالله التوفيق".

<sup>(4)</sup> جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 697.

وعن يزيد بن أبي حبيب<sup>(1)</sup> قال: سُئل النبي ﷺ عن الشهوة الخفية، قال: «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه»<sup>(2)</sup>. أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن مصعب ابن سعد<sup>(3)</sup> مرسلا.

وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة أن النبي عَنْ قال: «احذروا الشهوة الخفية، العالم يحب أن يجلس إليه» (4). أي أنه قيل: وما هي؟ قال: العالم يحب أن يجلس إليه للأخذ عنه، لأنه يفوته الإخلاص لوجه الله.

وروي عن سفيان (5) الثوري (6) أنه قال: «كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه فلما ابتليت به وددت أن نجوت منه كفاف الاعلى ولا لي» (7). ورأى بعضهم أبا حنيفة في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقال له: بالعلم، فقال له: هيهات إن للعلم شروطا وآفات قل من ينجو منها، فقال: وبهاذا ؟ فقال: بقول الناس في ما لم يعلمه إلا الله، أو ما لم أكن عليه.

<sup>(1)</sup> هو أبو رجاء يزيد بن سويد بن أبي حبيب الأزدي بالولاء المصري، كان إماما عالما، حافظا للحديث، ومفتيا لأهل مصر في صدر الإسلام. توفي سنة 128 هـ.

تنظر نرجمته في: طبفات بن سعد 7/ 513- 514، تذكرة الحفاظ: 1/ 129.

<sup>(2)</sup> رواه ابن عبد البر في جامع ببان العلم 1/1661.

<sup>(3)</sup> هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري الفرشي. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية وقال: كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 103 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات بن سعد 5/ 169، تهذيب الكمال 5982، تذكرة الحفاظ 1/ 22.

<sup>(4)</sup> قال ابن حجر: وفيه إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك. ينظر فيض القدير 1/ 188-189.

<sup>(5)</sup> في (ج): سعيد.

<sup>(6)</sup> هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. كان عالما ثقيا ثقة. توفي بالبصرة سنة 161 هـ تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 6/ 356، تاريخ بغداد 9/ 15، وفيات الأعيان 2/ 386.

<sup>(7)</sup> في جامع بيان العلم 1/ 573: "كنت أتمنى الرياسة رأنا شاب، وأرى الرجل عند الساربة يفتي فأغبطه، فلما بلغتها ع. فتها".

قال الشاعر (1):

المال آفته التبذير والنهبب والعلم آفته الإعجاب والغضب

ومن دعائه على مسلم والترمذي: «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع» (2)، وهو قطعة من حديث طويل. وقيل لإبراهيم بن عيينة (3): «أي الناس أطول ندامة؟ فقال: أما / في الدنيا فصانع المعروف فيمن لا يشكره، وأما في الآخرة فعالم مفرط» (4).

وذكر الغزالي في الإحياء عن بعض أهل العلم أنه قال: "إن في جهنم واديا يقال له الفلق، وهو المذكور في كتاب الله، إن جهنم لتتعوذ بالله كل يوم سبع مرات من شر ذلك الوادي، وإن في ذلك الوادي لجبّاً، وإن جهنم والوادي يتعوذان بالله كل يوم سبع مرات من شر ذلك الجبّ، وإن في ذلك الجبّ لحيّةٌ، إن جهنم والوادي والجبّ يتعوذون بالله كل يوم سبع مرات من شر تلك الحية، أعدها الله للمرائين، والعاصين، من حملة القرآن، والعلماء، الذين يقولون ما لا يفعلون، وينهون الناس ولا ينتهون، يقرأون كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام أنه كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام أنه

<sup>(1)</sup> نسبه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 571 إلى علي بن ثابت، وفيه:

العلم آفته الإعجاب والغضب \*\*\* والمال آفته النبذير والنهب.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الذكر والدعاء 2722، الترمذي في الدعوات 3404.

<sup>(3)</sup> هو إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولي بني هلال من أهل الكوفة، أخو سفيان بن عيينة، قال يجي ابن معين: كان مسلما صدوقا، لم يكن من أصحاب الحديث. توفي سنة 199 هـ. بعد سفيان.

تنظر ترجمته في: الكني والأسهاء 29، ميزان الاعتدال 164.

<sup>(4)</sup> الإحياء 1/59.

<sup>(5)</sup> لم أقف عليه في باب العلم. ينظر المدخل لابن الحاج 1/ 16 وكذا تفسير القرطبي 1/ 19.

قال: «مثل الذي يعلم الناس و لا يعمل، هو كمثل امرأة زَنَتْ في السر، فإذا حملت افتضحت، وكذلك هذا يفضحه الله يوم القيامة»(1).

وعن أبي الدرداء أنه قال: «إني لا أخاف أن يقال يوم القيامة يا عُوَيْمِرُ ماذا علمت، ولكن أخاف أن يقال ماذا عملت فيها علمت»(2) رواه البيهقي. وحُكي عن عيسي عليه السلام أنه قال: «ماذا يغنى حمل السراج ويستضيء غيره، وماذا يغني عن البيت المظلم أن يكون السراج على ظهره، وماذا يغني عنكم أن تتكلموا بالحكمة ولا تعملوا بها». وعنه أيضا: «ما أكثر الأشجار وليس كلها بمثمر. وما أكثر العلماء وليس كلهم بمرشد. وما أكثر العلوم وليس كلها بنافع»(3). نقله في الإحياء، وكذلك أبو الليث السمرقندي. وذكر أن الملائكة تتعجب من ثلاثة: رجل مملوك صالح يدخل الجنة ومولاه يدخل [56] النار، ورجل جمع/ مالا يمنع منه حقوق الله تعالى ينفقه ورثته في الطاعة<sup>(4)</sup> فينجون به وكاسبه في النار، ورجل عالم سوء ينجو الناس بعلمه وهو في النار». ويقال: «إذا اشتغل العلماء بجمع المال الحلال صارت العامة تأكل الشبهة، وإذا صارت العلماء تأكل الشبهة، صارت العوام تأكل الحرام، وإذا صارت العلماء تأكل الحرام، صارت العوام كفارا» (5). قال السمرقندي: «أي لأن العلماء إذا جمعوا الحلال صار العوام يقتدون بهم في الجمع، وهم لا يحسنون الجمع فيقعون في الشبهة، وإذا أخذ العلماء الشبهة وتحرّزوا بها معهم من العلم عن الحرام، فالجهال لا يميزون بين الشبهة والحرام فيقعون فيه وإذا

<sup>(1)</sup> الإحياء 1/ 63.

<sup>(2)</sup> شعب الإيهان 2/ 286.

<sup>(3)</sup> الإحياء 1/ 35.

<sup>(4)</sup> في (د): طاعة الله.

<sup>(5)</sup> التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للرازي 2/ 170.

أخذ العلماء من الحرام، اقتدى بهم الجهال، وظنوا أنه حلال، فعند ذلك وقع الكفر، باستحلال الحرام، عصمنا الله أجمعين».

وقال الغزالي بعد كلام في التفكر ما نصه: «فأما من خاف من شيء هرب منه، ومن رجا شيئا طلبه. وقد علمنا أن الهروب من النار بترك الشبهات والحرام وترك المعاصي ونحن منهمكون. وأن طلب الجنة بتكثير نوافل الطاعة ونحن مقصرون في الفرائض. فلم يحصل لنا من ثمرة العلم إلا أنه يُقتدى بنا في الحرص على الدنيا، والتكالب عليها. ويقال: لو كان هذا حراما لكان العلماء أولى باجتنابه منا. فيا ليتنا كالعوام إذا مِتْنَا مَاتَتُ ذنوبنا معنا! فيا أعظم الفتنة التي تعرضنا لها. فنسأل الله أن يصلحنا ويصلح بنا ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا» (1).

وورد في بعض الكتب: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا، أن أسلبه حلاوة مناجاته. وسُئِل عليه السلام أي الناس أشر؟ قال: «العالم إذا أفسد» (2). ويقال: إذا أفسد العالم فسد بفساده العالم كله/. ويقال: «زلّة الجاهل يُخفيها الجهل، وزلّة العالم يُضربُ مِهَا الطبّلُ (3). وعن سهل بن عبد الله: «الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم سكارى إلا العاملون، والعاملون كلهم مغترون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم (4).

. [57]

<sup>(1)</sup> الإحياء 4/ 333.

<sup>(2)</sup> رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 669 بلفظ: «العلماء إذا فسدوا».

<sup>(3)</sup> المستطرف من كل فن مستظرف 1/33.

<sup>(4)</sup> الجامع لشعب الإيهان 6455، تاريخ مدينة دمشق 17/ 429- 430 من قول ذي النون المصري. وذكره في الإحياء 1/1 و وسبه لسهل، وفي كشف الخفاء 2/213: وبعضهم يرويه هلكى في الكل، وبعضهم يرويه موتى في الكل، قال الصغاني: وهذا حديث مفترى ملحون والصواب في الأعراب العالمين والعاملين والمخلصين التهى. وأقول فيه: إن السيوطي نقل في النكت عن أبي حيان أن الأبدال في الاستثناء الموجب لغة لبعض العرب وخرج عليها قوله تعالى ﴿فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلّا قَلِيلاً﴾ انتهى. وعليه فالعالمون وما بعده بدل مما قبله. انتهى كلام العجلون.

وفي الجامع الصغير للسيوطي: أن النبي عَلَيْ قال: «أكثر منافقي أمتي قرّاؤها» (1). قال شارحه المناوي: «أراد نفاق العمل وهو الرياء والاعتقاد (2)» (3).

وقال سهل بن عبد الله: «احذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابرة الغافلون، والمتصوفة الجاهلون، والقرّاء المداهنون» (4).

قلت: وذلك لأن كل واحدٍ منهم ضال مضل بفعله. ودواعي قوله مع كونه في محل تميل النفوس إليه، فالجبار الغافل ميّت القلب، ولا يستفاد من الحيّة سوى السم. والصوفي الجاهل مغيّر للدّين، قائم بالبدع، ظاهر بالدعاء وبعيد عن الحق وإن شمّ رائحة الحقيقة. والقارئ المداهن يرجح الحق بالباطل ويوجهه بالتأويل. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: «كان يقال: العالم الفاجر فتنة لكل مفتون» (6).

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أنس أن رسول الله على سئل عن الراسخين في العلم قال: «من برت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، وعف بطنه و فرجه، فذلك من الراسخين في العلم»(6). نقله في الدر المنثور. وقال يزيد بن ميسرة (7):

<sup>(1)</sup> رواه أحمد 33 66، الطبراني في الكبير 471، وينظر فيض القدير 2/ 80.

<sup>(2)</sup> في فيض القدير 2/ 80: «أراد نفاق العمل لا الاعتقاد».

<sup>(3)</sup> المصدر السابق 2/ 80.

<sup>(4)</sup> طبقات المناوي الكبرى 1/ 436 ، فيض القدير 6/ 405.

<sup>(5)</sup> المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي 1/ 33.

<sup>(6)</sup> تفسير الطبري 3/ 185، تفسير ابن أبي حاتم 2/ 539، المعجم الكبير المطبراني 7658. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 324 وقال: رواه الطبراني، وعبد الله بن يزيد ضعيف.

<sup>(7)</sup> هو يزيد بن ميسرة بن حليس الدمشقي، كنيته أبو يوسف وقيل أبو حليس أخو يونس بن ميسرة. روى عن أم الدرداء وأبي إدريس الخولاني، وروى عنه معاوية بن صالح. تنظر ترجمته في: الكنى والأسهاء 939، الثقات 11801.

[58]

من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه، ومن أراد بعلمه غير الله صرف الله عنه وجهه ووجوه العباد<sup>(1)</sup>.

ولله در من قال (2):/

إنسي رأيست الناس في عصرنا لا يطلبون العلم للتعليسم الاسمام التعليسم الامباها الماها ال

وقال الشيخ زروق<sup>(3)</sup> في شرح الفرطبية ما نصه: "وقال سفيان الثوري: إنها يتعلم العلم ليتقى به الله تعالى، وإنها فضل العالم غيره لأنه يُتقى الله به، وقال سيدي أبو العباس المرسي: الفقيه من أفقاً الحجاب عن عيني قلبه. وقال الجنيد<sup>(4)</sup>: العلم أن تعرف ربَّك ولا تعدو قدرك. وقال الحكهاء: زيادة العلم على الرجل السوء كزيادة

<sup>(1)</sup> المستطرف من كل فن مستظرف 1/ 33.

<sup>(2)</sup> ورد البيتان في المستطرف 1/ 33 غير منسوبين.

<sup>(3)</sup> هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق الفامي جمع بين الفقه والتصوف، واشتهر بطريقته الصوفية المنسوبة إلى اسمه. توفي سنة 899 هـ. من كتبه: (شرح مختصر خليل) في فقه المالكية، (النصيحة الكافية) و (القواعد) في النصوف، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص:130-131، شذرات الذهب 7/ 363، ملوة الأنقاس 3/ 183. وينظر أيضا كتاب: (أحمد زروق والزروقية) لعلى فهمي خشيم.

<sup>(4)</sup> هو أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي، إمام الطائفة الصوفية وكان فقيها على مذهب أبي ثور، وكان يفتي في حلقنه وهو ابن عشرين سنة. صحب خاله السري والحارث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب. توفي سنة 297هـ.

تنظر ترجمت في: تاريخ بغداد 7/ 241، حلية الأوليساء 1/ 255، الرسالة القيشيرية 430-431، صفة الصفوة 2/ 416.

الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريّاً ازداد مرارة. وقال الفيضيل (1): العالم طبيب الله الدين، والدنيا داء الدين، فإذا كان الطبيب يسجرّ الداء إلى نفسه فمتى يبرئ غيره (2).

وروي عن مالك وغيره أن عبد الله بن سلام (3) قال لكعب: «من أرباب العلم الذين هم أهله؟ قال: الذين يعملون بعلمهم. قال: صدقت. قال: فما ينفي العلم من صدور العلماء بعد أن يعلموه. قال: الطمع (4).

وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن أناسا من أمّتي يتفقهون (5) في الدين يقرأون القرآن، يقولون (6): نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم، ونعتز لهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتني من قربهم إلا..» (7). قال محمد ابن الصبّاح أحد رواة الحديث: كأنه يعني: الخطايا.

ومن كلام الإسكندر: السعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه، فإذا عرفنا أطلنا يومه وأطرنا نومه. ويشبه هذا ما روى يزيد بن معاوية قال لجلسائه يوما: من أنعم الناس عيشا؟

<sup>(1)</sup> هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي البربوعي، أحد أئمة السنة، ومن كبار الزهاد والصلحاء، ثقة في الحديث. توفي بمكة سنة أ 182هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الصوفية 1/ 22، حلية الأولياء 8/ 84، 140، الرسالة القشيرية 424.

<sup>(2)</sup> لم أقف عليه في مظانه من النسخة المحفوظة بالخزانة الداودية بتطوان رقم 12.

<sup>(3)</sup> هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، صحابي جليل حليف الأنصار. اعتنق الإسلام عند قدوم النبي الله الله الله الله بعد أن كان اسمه الحصين. توفي سنة 43هـ. له في كتب الحديث 25 حديثا. تنظر ترجمته في: الاستيعاب 1561، تذكرة الحفاظ 1/62، الإصابة 4728.

<sup>(4)</sup> جامع العلوم والحكم 1/ 300 بتصرف.

<sup>(5)</sup> في رواية ابن ماجه: سيتفقهون.

<sup>(6)</sup> فيها أيضا: ويقولون.

<sup>(7)</sup> رواه ابن ماجه في المقدمة 1 25.

قالوا له: أنت يا أمير المؤمنين. قال: ليس الأمر كذلك. قالوا: فأمير المؤمنين معاوية. قال: ليس كذلك. قالوا: فما يقول أمير المؤمنين؟ قال: أنعم الناس عيشا رجل له امرأة حسناء قد رضيت به ورضي بها، لها قوت هني لا يعرفنا ولا نعرفه. ويزيد المذكور كان كثير الشعر مُتَهَتّكاً، وهو أول من شرب الخمر جهارا من ملوك الإسلام، واتخذ الملاهي، واستحل محارم الله وفي أيامه قتل سيدنا الحسيني مَعَنَفُهُنهُ. وكانت وقعة الحرة (۱) التي استبيحت المدينة المشرفة فيها. ونُهبت ثلاثة أيام وعطلت الصلاة في المسجد النبوي ثلاثة أيام. وبلغ عدد القتلى من قريش المهاجرين والأنصار ووجوه الناس ألف رجل وسبعائة رجل ومن سائر الناس عشرة آلاف رجل سوى النساء والصبيان ولم يبق بعدها بدري. واختلف في جواز لعنه. وما أحسن قوله، وهو عبد الله ابن المبارك يخاطب إسماعيل بن عُلية (2) حين ولي على الصدقات:

يصطاد أموال المساكون/ [59] بحيلة تصفه بالديدن كنصت دواءً للمجاندين

يا جاعل العلم له بازيا

فصرت مجنونا بها بعدما

<sup>(1)</sup> الحرة أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كبيرة، كانت بها وقعة. ويومها مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية سنة 3 6 هـ.

<sup>(2)</sup> هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري ويعرف بابن علية، وعلية هي أمه. فقيه من كبار حفاظ الحديث. توفي سنة 193 هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 6/ 229، 240، تذكرة الحفاظ 1/ 322.

أين روايساتك فيما مضى عن ابن عون (1) وابن سيريسن (2) و درسك العلم بآثساره وتسرك أبسواب السلاطين تقسول أكْرِهستُ فما حيلتي زلّ حسارُ العلم في الطيسن (3)

وعن ابن مسعود أنه قال: «كيف بكم إذا ألبستم فتنة يربو فيها الصغير، ويهرم الكبير، وتتخذ سنّة. فإن غُيّرت يوما قيل هذا منكر. قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلّ أمناؤكم وكثر أمراؤكم، وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتُفُقِّه لغير الدين، وتُعُلِّم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة» (4). رواه عبد الرزاق موقوفا (5).

ومن آخر كتاب الإعانة للشيخ زرّوق: «وقد صحّ أنه لا كهال إلا بالعلم، ولا حِصْنَ للعلم إلا العمل. وعِن عيسى عليه السلام: من علم وعمل ذكر في الملكوت الأعظم عظيها. وعنه أيضا أنه قال: كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى الآخرة، وهو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه مما ينفعه. فكيف يكون من أهل العلم من طلب العلم

(3) كتب ابن علية إلى عبد الله بن المبارك يستمده برجال من القراء يعينونه على ذلك، فرد عليه بهذه الأبيات.
 وذكر أبو مسلم المستملي الأبيات إلا أنه قال في آخرها:

تقول أكرهت فها حيلتي \*\* زل حمار العلم في الطين

وزاد فيها: لا تبع الدين بدنيا كما \*\* يفعل ضلَّال الرهابين.

ينظر جامع بيان العلم 1/ 237.

وردت هذه الأبيات كذلك في روضة العقلاء لابن حبان 1/ 36،37 ، وتابييخ الإسلام 12/ 242، وسير أعلام النبآد، 8/ 412 و9/ 110 وغيرها.

قال الأستاذ المرحوم عبد الله كنون في كتابه «أدب الفقهاء»: «غلما وقف إسهاعيل بن علية على الأبيات ذهب إلى الرشيد ولم يزل به يستعفيه من القضاء حتى أعفاه» ص: 32.

<sup>(1)</sup> تأتي ترجمته في ص: 383.

<sup>(2)</sup> تأتي ترجمته في ص: 420.

<sup>(4)</sup> ينظر جامع بيان العلم 1/ 654 بتصرف.

<sup>(5)</sup> المصنف رقم: 20742.

[السريع]

ليتحدث به ولم يطلبه ليعمل به»(1). وأنشد بعضهم:

عملت اسمع كلام العبيد لكان ابليس نظير الجنبد وقال بعض العارفين: «العلم النافع ما زهدك في دنياك، ورغبّك في أخراك، وزاد في خوفك، وهداك وبعثك على طاعة مولاك، وصفّك من كدر هواك» (3). وقال بعضهم أيضا: العلوم النافعة ما/كانت للهمم رافعة، للأهواء قامعة، وللشكوك صارفة دافعة.

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم (4) «قال الله عز وجل: ﴿آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُرُ ﴾ (5) فيا بالنا ندعو فلا يستجاب لنا! فقال إبراهيم: من أجل خسة أشياء. قال: في اهي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقّه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بها فيه، وقلتم نحب الرسول وتركتم سنته، قلتم نلعن إبليس وأطعتموه، وتركتم عيوبكم وأخذتم عيوب الناس» (6).

وعن الفضيل: «لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم، ورعوا للعلم حقه، وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله، إذا لخضعت لهم رقاب الجبابرة، وانقادت لهم جميع الناس،

[60]

<sup>(1)</sup> الإعانة ص: 104.

<sup>(2)</sup> ينظر الابتهاج للبلغيثي 1/ 126.

<sup>(3)</sup> فيض القدير للمناوى 5/ 478 بتصرف.

<sup>(4)</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي، اشتهر بالزهد والورع والتقوى. أخذ عن كثير من علماء العراق والشام والحجاز. توفي سنة 161 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الصوفية 1/35، حلية الأولباء 7/367، الرسالة القشيرية ص:392،391، طبقات الشعراني 1/69.

<sup>(5)</sup> تتمة الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمُّ دَاخِرِيرَ ﴾ غافر، الآية:60.

<sup>(6)</sup> جامع بيان العلم 1 / 1 69.

وكانوا لهم بمنزلة الأنبياء، ولكنهم حطُّوا أنفسهم لأبناء الدنيا، فهانوا وذلوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أعظِمْ بها مصيبة»(1).

وللقاضي العلامة علي بن عبد العزيز الجرجاني (2) وقد أحسن: [الطويل]

ولو أن أهمل العلم صانوه صانهم وليو عظموه في النفوس لعظما

مُحيّاه بالأطماع حتى تجهما(3)

ولكين أهيانوه فهيانوا ودنيسوا

وقال بعض العارفين: من علم (4) فليعمل، ومن جهل فليسأل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والعلم إمام العمل والعمل تابعه (5). ومن لم يمش على الجادة ولا سلك بنفسه سبيل الاستقامة كيف ينصح سواه ويعظ غيره، وإن نصح أو وعظ لا تنفع موعظته ولا تقبل نصيحته، فقلّما ينتفع بوعظ الواعظ، ونصح الناصح، إذا لم يكن متصفا في نفسه بالصفات الحميدة/ المرضية والتي ندب إليها

(1) المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي 1/ 33.

611

<sup>(2)</sup> هو أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني الفقيه الشافعي الأديب. وكان صاحب فنون ويد طولى في براعة الخط. توفي سنة 392هـ. ونقل تابونه إلى جرجان. من كتبه: الوساطة بين المتبني وخصومه، تهذيب التاريخ، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: يتيمة الدهر 4/3 وما بعدها، طبقات الفقهاء ص129، وفيات الأعيان3/ 278، سير أعلام النبلاء 17/19 وما بعدها.

 <sup>(3)</sup> مطلع القصيدة: يقولون لي فيك انقباض و إنما \*\* أوا رجلا عن موقف الذل أحجما ينظر: أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 133، سبر أعلام النبلاء 7/ 20

فَال ابن خلكان في وفيات الأعيان 3/ 278- 279 : «وهي أبيات طويلة مشهورة...ذكرها الثعالبي في كتاب يتيمة الدهر، 4/ 22.

<sup>(4)</sup> في (د): عمل.

<sup>(5)</sup> قال الغزالي: «العلم أشرف جوهرا، ولكن لابد للعبد من العبادة مع العلم، وإلا كان علمه هباء منثورا. فإلى العلم بمنزلة الشجرة، والعبادة بمنزلة ثمرة من ثمراتها. فالشرف للشجرة، إذ هي الأصل، لكن الانتفاع يحصل بثمرتها. فإذن، لابد للعبد من أن يكون له من كلا الأمرين حظ ونصيب، ميزان العمل

[الشرع](1) حضّ عليها. فالموعظة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب. وقد علّق الشارع الوعيد الشديد على من أمر بالمعروف ولم يفعله، ونهى عن المنكر وفعله. ومن صفاته عليه السلام أنه كان لا يأمر بشيء إلا وكان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا وكان أول تارك له، وقال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم ﴾ (2) وكان أول تارك له، وقال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم ﴾ (2) أن هذه الآية نزلت في اليهود(3)، قيل: لأنهم كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون. وقوله تعالى ﴿وَأَنتُم تَتّلُونَ ٱلْكِتَنبَ ﴾ يعني التوراة (4). وفي هذه الآية وعيد شديد لمن اتصف بصفاتهم، وفعل مثل فعلهم. وقوله تعالى: ﴿أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ هذا توبيخ عظيم وتشنيع ذميم، والمعنى أفلا تتفطنون لقبيح ما ارتكبتم، وشنيع ما تعاطيتم، كأنه جعلكم مسلوبي العقول، لأن العقل يأبي هذا .

وروى البزار عن أبي برزة أن النبي تلك قال: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على (5) الناس وتحرق نفسها (6). وفي رواية للطبراني: «كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه (7). وقال عليه السلام: «من أرإد أن ينصب نفسه للناس إماما فعليه بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبهم أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم».

<sup>(1)</sup> الزيادة من: د.

 <sup>(2)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾. البقرة، الآية: 43.

<sup>(3)</sup> ينظر تفسير الطبري 1/ 258، تفسير ابن كثير 1/ 86.

<sup>(4)</sup> ينظر تفسير القرطبي 1/ 369 وابن كثير 1/ 86.

<sup>(5)</sup> للناس.

 <sup>(6)</sup> ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 184 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه.

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير 1681.

وقد روي أن رجلا كان يجلس قريبا من محمد بن واسع (1) فسمعه ابن واسع يوما يعظ أصحابه ويوبّخهم، وهو يقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع، وما لي أرى العيون لا تدمع، والجلود لا تقشعر. فقال له ابن واسع: يا عبد الله ما أرى القوم أو توا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب استقر في القلب. وقيل لحمدون القصار (2): ما بال كلام السلف الصالح أنفع من كلامنا ؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلف.

و رُوي أن عبد الملك بن مروان<sup>(3)</sup> خطب يوما، فلما انتهى إلى موضع الوعظ فأحسن كل الإحسان، فقام إليه رجل من الحاضرين فقال: إنكم/ أيها الملوك تأمرون ولا تأغرون، وتنهون ولا تنتهون، أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم أم نطبع أمركم بألسنتكم؟ فإن قلتم اقتدوا بسيرتنا في أنفسنا، فأتى وكيف وأين المصير من الله، وما الحجة غدا بين يديه؟ وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصيحتنا، فكيف ينصح من يغش

62]

<sup>(1)</sup> هو أبو بكر محمد بن واسع بن حابر الأزدي فقيه ورع زاهد من أهل البصرة. وهو من ثقات رجال الحديث. توفي سنة 120 هـ. وقيل 123 هـ، وقيل 127 هـ.

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 241، 243، صفة الصفوة 3/ 266 وما بعدها، سير أعلام النبلاء 6/ 119 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> هو أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري، أحد الأئمة الكبار، كان صوفيا، فقيها على مذهب سفيان الثوري، وله طريقة اختص بها. توفي سنة 271 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات الصوفية ص: 109، صفة الصفوة 4/ 100، سير أعلام التيلاء 13/ 50، طبقات الشعراني 1/ 188، طبقات المناوي 1/ 394.

<sup>(3)</sup> هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، خليفة أموي، من دهاة الحلفاء، في عهده ضيطت الحروف بالنقط والحركات، وهو أول من صك الدنانير في الإسلام. توفي سنة 86 هـ. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 10/ 388. وكذا في مختلف كتب التاريخ المشهورة.

نفسه؟ وإن قلتم خذوا الحكمة حيث وجد تموها، واقبلوا الموعظة ممن سمعتموها، فعلامَ قلدناكم أزِمَّةَ أمورنا، وحكمناكم في دمائنا وأموالنا؟ وأنشدوا في المعنى(1):

[الكامل]

[الطويل]

هــــلا لنفــسك كـان ذا التعلــيم كيمــا يـصح بــه وأنــت سقيــم أبــدا وأنــت مــن الرشـاد عــديم فــإذا انتهــت عنــه فأنــت حكيــم عــار عليـك إذا فعلـت عظيــم يا أيها الرجل المعلم غيره تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا ونسراك تصلح بالرشاد عقولنا ابنفسك فانهها عن غيها لا تنه عن خلو وتاتي مثله

وقال البستي:

إذا لم يـزد علــم الفتــى قلبّـه هـــدى وســـيرته عـــدلاً وأخلاقَــه حـــسناً فبـــشره أن الله أولاه فتنـــــة تغــشيه حرمانــا وتُوسِــعُه حُزنــاً (2)

(1) قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 674: «ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله، وتروى للعرزمي». وفي أدب الدنيا والدين للما وردي ص: 42 غير منسوبة.

وورد في البيان والتبيين للجاحظ البيت الثالث فقط، وقال محقق الكتاب وشارحه عبد السلام محمد هارون في شأن ذلك: البيتان، ويقصد البيت الثالث المذكور آنفا والبيت التالي:

فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى \*\* بالقول منك ويقبل التعليم.

من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي. ويُروى بعضها للمتوكل الليثي. ينظر البيان والتبيين 1/ 198، عيون الأخبار لابن قتيبة 2/ 23.

(2) ديوان البستى ص: 300. وينظر المستطرف للأبشيهي 1/ 34.

وقال غيره:

مواعظ الواعظ لن تقبلا

يا قسوم من أظاًم من واعظٍ

اظ في ألع الم إحسانه

ولأبي العتاهية<sup>(2)</sup>:

[63] يا واعظ الناس قد أصبحت مُثَّهما

كالملبس الشوب من عُري وعورتُ وأعظم الإشم بعد الشرك تعلمُ تعلمُ

عِرفانها بعيوب الناس تُسِصرُها

وخيالف الرحيمن آيا خيلا(1)

[السريع]

[البسيط]

إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها/ للناس بادية ما إن يواريها في كل نفس عَمَاها عن مساويها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها(3)

حتى يعيىها قلبُ له أولا

خالف ما قد قاله في المللا

<sup>(1)</sup> ينظر غداء الألباب للسفاريني 1/ 213 وكذا الابتهاج للبلغيثي 2/ 200.

<sup>(2)</sup> هو أبو إسحاق إسهاعيل بن القاسم بن سويد العيني، العنزي الشهير بأبي العتاهية، شاعر مكثر، سريع الخاطر، في شعره إبداع، يعد من مقدمي المولدين، من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. وكان يجيد القول في الزهد والمديح، وأنواع الشعر في عصره. توفي سنة 211 هـ. له ديوان شعر مطبوع.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 6/ 250، وفيات الأعيان 1/ 219.

<sup>(3)</sup> ديوان أبي العتاهية ص: 469. وهناك اختلاف في بعض الألفاظ، جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/672. وذكره السفاريني في كتابه غذاء الألباب1/ 213 أن أبا العتاهية قال هذه الأبيات في ابن السماك الواعظ.

حكي أن ابن الساك يَتَخَلَفُهُ وعظ يوما فأعجبه وعظه، فلما انصرف إلى منزله ونام، سمع قائلا يقول هذه الأبيات. فلما استيقظ، حلف أن لا يعظ شهرا.

ينظر كتاب، نشر المحاسن الغالية، في فضل المشايخ الصوفية، أصحاب المقامات العالية. لأبي محمد عبدالله اليافعي، ص: 201.

[المتقارب]

وله أيضا:

إذا عست أمرا فلا تأتيه

و قال غيره<sup>(2)</sup>:

[السريع]

وذو اللّب مجتنب ما يعيب الله

أضحى وأمسى بيثه المسجد يــستمنح الناس ويــسترفــد يسعى له الأبيضُ والأسود (3)

ما أقبح التزهيد من واعظ لــو كـان في تزهيــده صادقـــاً إن رفض الدنيا فما سَالُهُ الرزق مقسوم على قسدر

(1) ديوان أن العتاهية ص: 50. والأبيات فيها اختلاف في بعض الألفاظ.

(2) قائل هذه الأبيات هو أبو عمر سالم أو سلم بن عمرو بن حاد بن عطاء بن باسر المعروف بالخاسر، وسمى الخاسر لكونه باع مصحفا واشترى بثمنه طنبورا. وكان سالم من الشعراء المجيدين من تلامذة بشار، وصار يقول أرق من شعره.

وكان بشار قد قال:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته ١٠٠٥ وفاز بالطيبات الفاتك اللهج وقال سالم: من راقب الناس مات غمّا \*\*\* وفياز باللَّذَة الجسيور فغضب بشار وقال: ذهب والله بيتي.

توفي سالم سنة 286 هـ. ينظر: وفيات الأعيان 2/ 250 وما بعدها.

(3) وقبل البيت الأخير:

يخاف أن تنفد أرزاقه ۱۱ هـ والـرزق عند الله لا ينفدُ

وبعده:

كل يوفي رزقه كاملا ۱۳۴۴ من كفٌّ عن جهد ومن يجهد ينظر جامع بيسان العلسم 1/ 672، وفيسات الأعيسان 2/ 252، جنسة الرضسا لأبي يحيسى محمسد بسن عاصسم الغرناطي 1/ 214.

و قال الآخر<sup>(2)</sup>:

[الطويل]

إذا العلم لم تعمل به كان حجةً عليك ولم تُعذر بما أنت جاهلُهُ فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يُصدّقُ قولَ المرءِ ما هو فاعلُهُ(3)

ودخل أبو حازم (4) على سليمان بن عبد الملك بن مروان حين ولي الخلافة، فقال: "يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم، وخربتم آخرتكم، فإنكم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. قال: فأخبرني كيف القدوم على الله؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما المحسنُ فيقدم على الله كالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فيقدم على الله كالعبد الآبق لسيده، يأتي مولاه خائفا محزوناً. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض، واجتناب المحارم. قال: فأي الدعاء أفضل؟ قال: دعاء الملهوف لمن أحسن إليه. قال: فأي الصدقة أوفى؟/ قال: أن لا تعلم يُسراه ما أنفقت يمينه. قال: فأي

### (1) وبعده:

من ذم شيئا وأتى مثله \*\*\* فإنما يـزري على عقله

نسبه ابن عبد البر في الجامع بيان العلم 1/ 675 إلى محمد بن عيسي بن طلحة بن عبيد الله المتوفى سنة 280هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ دمشق 20/ 3.

<sup>(2)</sup> هو أبو سعيد سابق بن عبد الله البربري الرقي، فقيه محدث، وأحد شعراء الزهد في العهد الأموي. أخذ الشعر عنه وتتلمذ له أبو العتاهية. عرف بأبي أمية البربري. توفي سنة 132هـ.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 99 6. ويروى أن سفيان الثوري كان ينشد هذه الأبيات.

<sup>(4)</sup> هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج مولى أسلم، فقيه ثقة.أخذ عن أبيه وزيد بن أسلم ومالك وغيرهم. وروى

<sup>-</sup> عنه ابن وهب ومصعب بن الزبير وآخرون. وكان زاهد عابدا ورعا. توفي بالمدينة سنة 140 هـ.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 3/ 229، تذكرة الحفاظ 1/ 133، صفة الصفوة 2/ 156 وما بعدها.

القول أفضل؟ قال: كلمة حق عند من يُخاف. قال: فأي الناس أعدل؟ قال: من عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: أي الناس أجهل؟ قال: من باع آخرته بدنياه. قال: أو عظني وأوجِزْ. قال: نزّه ربك وعظمه أن يراك حيث نهاك، أو يَفْقِدَك حيث أمرك، فبكى الأمير يَخَفَنُهُ بَنّ، فقال رجل من جلسائه: أبكيت أمير المؤمنين أو أحزنته أو كلمة تشبه هذا. فقال: قد أخذ الله الميثاق على الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ثم خرج. فبعث إليه بحلي فردّه. وقال: لا أرضاه لكم فكيف آخذه منكم "(1).

قال: الإمام الإلْيُرِي<sup>(2)</sup> في شرح البردة: «فإن قلت في يصنع العالم إذا سُئِل عن مسألة من العلم وهو يعلم حكم الله فيها. إلا أنه عاص لا يعمل بذلك الحكم في خاصّة نفسه إذا نزلت تلك النازلة. قلت يجب عليه الفتوى بحكم الله فيها، وإن أفتى بها هو عامل به فيها فقد غشّ، وخادع، وخالف حكم الله في قوله وفعله، وأضاف معصية عظيمة إلى معصية أخرى أعظم منها، حيث افتات على الشرع وكذب على الشارع، وتعاطى معصية يعظم شرها، ويسري في الناس العمل بها، فيضل بها خلق كثير»<sup>(3)</sup>.

"وما تقدم من الأحاديث وكلام الأئمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم حق في نفسه لا شكّ فيه، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ على عمومه وإنها هو إشارة إلى طريق العارفين ومنهج السالكين، فإن حمله على عمومه يؤدي إلى هجران العلم وأهله، وسوء الظن بحملته، لأنه لا يوجد على الوصف الذي ذكروه إلا القليل النادر، وهم أفراد

صفة الصفوة 2/ 158 بتصرف.

<sup>(2)</sup> هو أبو عبدالله محمد بن عبد الملك الإلبري الغرناطي صاحب شرح البردة. توفي سنة 832 هـ.

انظر كتاب: بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. للدكتور سعيد ابن الأحرش. ص: 210، 210.

<sup>(3)</sup> شرح البردة، ق92/ب عند شرح البيت:

أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به ههه ولا استقمت فما قولي لك استقم.

معدودون في القرون ذوات آلاف الآلاف كالفضيل (1) والجنيد (2) والسرّري (3) ومعروف (4) والداراني (5). فسبحان من أعطاهم وأعانهم وقواهم ولا يجوز أن يحتقر من سواهم ولا أن يُذَمَّ من عداهم (6) فقد قال المواق (7) في سنن المهتدين (8) بعد كلام ما نصّه: «وبالجملة فإن عمل المرء بها علم فقد أطاع الله طاعتين، وإن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين وإن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله سبحانه طاعة وعصاه معصية. قال شهاب الدين: فقد حصل من هذا أن العلم نعمة والعمل به نعمة

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته، ص354.

<sup>(2)</sup> تقدمت ترجمته، ص 353

<sup>(3)</sup> هو أبو الحسن السري بن المغلس السقطي البغدادي خال الجنيد وأستاذه، وتلميذ معروف الكرخي. أحد كبار أثمة الصوفية. توفي ببغداد سنة 251هـ. وقيل 253 هـ. وقيل 256 هـ.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 10/ 116، 127، الرسالة القشيرية ص:417، 418، طفة الصفوة 2/ 371.

<sup>(4)</sup> هو أبو محفوظ معروف بن الفيرزان الكرخي نسبه إلى الكرخ، والكرخ حي من أحياء بغداد في غربي المدينة. كان أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا. وهو من موالي علي بن موسى الرضا تَتَكَفَّيَّنَا، وكان أستاذ السري السقطى. توفى ببغداد سنة 200 هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 13/ 199، الرسالة القشيرية 427، 428، صفة الصفوة 2/ 318.

<sup>(5)</sup> تقدمت ترجمته، 341.

<sup>(6)</sup> ينظر الابتهاج للبلغيثي 1/ 98 نقلا عن الشيخ جسوس في شرح توحيد الرسالة.

 <sup>(7)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق، فقيه مالكي، عالم غرناطة وإمامها.كان حافظا للمذاهب متمكنا من فروعها واختلافاتها. توفي سنة 897هـ.

من كتبه: سنن المهتدين في مقامات الدين، التاج والإكليل في شرح مختصر خليل، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: الضوء اللامع 10/ 98، نيل الابتهاج ص: 561، شجرة النور الزكية ص: 262.

<sup>(8)</sup> وقد أثنى مفتي تونس على هذا الكتاب كثيرا قائلا: «لما طالعته رأيت كلاما حسنا، ونكتا ومعاني أصولية، ومسائل فقهية فسلمت أن الرجل من أهل العلم والفهم والتخلق بطريقة السلف الصالح، فكتبت له بها ظهر لي». والكتاب طبع بتحقيق محمد بن حمينا. ط 1/ 2002.

أخرى/ يسألهما العبدُ من ربّه مفرقين فيقول: اللهم أرني الحق حقًّا وارزقني اتباعه، [65] وأرني الباطل باطلا وأعني على اجتنابه (1).

قلت: ويدل هذا ما أخرجه أبو منصور الديلمي عن ابن عباس أن النبي على قال: «ذنب العالم ذنب واحد، وذنب الجاهل ذنبان»(2). زاد في رواية: «العالم يعذب على ارتكابه(3) الذنب والجاهل يعذب على ارتكابه(3) الذنب والجاهل يعذب على ارتكابه(3) الذنب وترك التعلم(4)»(5).

وقال الإمام الولي الصالح سيدي محمد السنوسي في شرح كبراه (6): «الانتفاع بالعلم بيد الله وليس بين العلم والعمل ربط عَفْلِيَّ، لأن هذا لا يقدح في وجوب العلم ولا في شرفه. وليس العلم هو الذي حمل العالم على المخالفة حتى يُقدح في شرفه ولا التقليد هو الذي حمل المقلد على الموافقة حتى يُدّعى شرفه، بل إنها يحمل العلم في الحقيقة لو صاحبه التوفيق على الموافقة، ثم هذا العالم المخالف بالجوارح أحسن حالا من المقلد الموافق؛ لأن المقلد قال الجمهور بعدم صحة إيهانه، فلا يكون له عملٌ. ولقليلُ العمل مع العلم أفضل من كثير العمل بلا علم، بل لا أثر للعمل الخالي عن العلم أصلا. وقد شدد رهبان النصارى ومن في معناهم من الجهلة على أنفسهم في الدنيا تشديدا عظيما، ومع ذلك لا ينفعهم شيئا في الآخرة. ثم لو جئنا بِعَدِّ المحاسن والأعمال التي اتصف بها أكثر العلماء من أئمة المسلمين، ومشايخ الأولياء الذين هم قدوة المتقين، وما لهم من

<sup>(1)</sup> سنن المهتدين ص: 1 8 بتصرف.

<sup>(2)</sup> الفردوس3165. وقال المناوي في فيض القدير 3/ 565: وفيه جويبر بن سعيد قال الذهبي: قال الدارقطني وغيره: متروك.

<sup>(3)</sup> رکوبه.

<sup>(4)</sup> العلم.

<sup>(5)</sup> بل تتمة الحديث في نفس الرواية. ينظر في فيض القدير 3/ 565.

<sup>(6)</sup> أي كتابه: «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد» مخطوط بالخزانة العامة بتطوان ضمن مجموع 643.

العلوم، ثم بنّها تعليها وتأليفا وجهادا لكل مبطل، حتى انقطع من كل جاهل ومبتدع التشوق إلى الاختلاس من الدين، لغاب في أدنى مكرمة لهم جميع أعهال عامة المسلمين. لكن مشاهدة المتشبهين بأهل العلم، وليسوا منهم، وعزة وجود أهل العلم على الخقيقة، هي التي جسّرت الجاهل بمناقب من مضى من أئمة المسلمين على ذكر مترهبي العامة في معرض ذكر/ العلماء الراسخين في العلم رضي الله عنهم ونفعنا بهم. واعلم أن الاشتغال بالعلم أفضل من البطالة والجهل على كل حال لكثرة مفاسد الجهل، لأن الجاهل لا يطلع على حقائق ما هو متلبس به من المساوئ، ولا يعرف ما هو منغمس فيه من الدعاوي، بل يرى المعاصي طاعات، ويغلط باعتقادها طاعات وقربات، وهذه داهية كبرى، موجبة للعقاب دنيا وأخرى. وكل ما ذكره الشيوخ في النهي عن قراءة داهية كبرى، موجبة للعقاب دنيا وأخرى. وكل ما ذكره الشيوخ في النهي عن قراءة العلم بالنيات الفاسدة والتحذير من ذلك، فليس مرادهم به ترك قراءته والإعراض عنه، كيف وهو مطلوب على جهة التعيين أو الكفاية، وإنها مرادهم بذلك التنبيه والإيقاظ لإصلاح النية في قراءته والاجتهاد في تحصيل الإخلاص فيه» (1).

<sup>(1)</sup> شرح الكبرى للسنوسي، ص: 170-171.



رَفْعُ معبر (لرَّحِلِجُ (الْهُجُّنَّ يُّ (لِيلِنَمُ (الْهُرُّ (الْفِرُونِ كِيرِّ (لِيلِنَمُ (الْهُرُّ (الْفِرُونِ كِيرِّ وهي كثيرة. قال الشيخ داود المصري<sup>(1)</sup> في آخر شرح الرسالة: "ومن أهمها: أن يقصد بعلمه وجه الله تعالى. وأن يتخلق بالصفات الجميلة، والخلال الحميدة، والشّيم المرضية، التي وَرَدَ الشرعُ بها، وحثّ عليها، وأرشد إليها، من الزهد والسخاء وطلاقة البشر من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والبصبر والتّنزه عن دنيّ الاكتساب، وعن تعظيم أبناء الدنيا بالمشي إليهم، والقيام لهم.

ومنها: ملازمة الورع والخشوع، والسكينة والوقار والتواضع لأهل الديانة، من العلماء العاملين، والفقراء الصالحين، ونحو ذلك.

ومنها: مجانبة العوام ما أمكن إلا لمنفعة دينية، أو مرجوّة من تعليم مسألة، أو إرشاد إلى فعل خير ونحو ذلك.

ومنها: اجتناب الضحك، والإكثار من المزاح، لاسيما عند التذاكر في العلم.

ومنها: ملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظف بإزالة الأوساخ، وإزالة الروائح الكريهة، وتسريح اللحية، ونحو ذلك.

ومن أهمها أيضا: اجتناب الرياء والحسد والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أمراض يبتلى بها أصحاب الأنفس الخسيسة، والقلوب الميّتة، أعاذنا الله من ذلك. قالوا: وطريقة نفي الرياء، أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه، ولا يضرّونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم، فيتعب نفسه ويضر دينه/ ويحبط عمله، ويرتكب

Γ67**1** 

<sup>(1)</sup> هو داود بن على القلتاوي الأزهري، الإمام الفقيه العالم، أخذ عن كِثير من علماء عصره.

توفي سنة 902 هـ. له شرح على مختصر خليـل، ومختـصر ابـن الحاجـب الفرعـي، والرسـالة، وتنقـيح القـرافي، والألفية، وغير ذلك.

ننظر ترجمته في: الضوء اللامع 3/ 265 ، نيل الابتهاج ص: 176 - 177 ، كفاية المحتاج 1/ 206.

شرحه على الرسالة ذكره الدكتور الهادي الدرقاش في كتابه: «أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: حياته، وآاوه» بأن منه نسخة مخطوطة بالقاهرة، ص: 361.

سخط الله تعالى، ويفوته رضاه. وطريقة نفي الإعجاب، أن يعلم أن العلم فضل من الله، وهو معه عارية، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمّى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه، وليسَ مالكا له، ولا هو على يقين من دوامه. وطريقة نفي الاحتقار، التأديب بها أدبنا الله به قال تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اللَّهِ الْقَلَى ﴿ فَلَا تُزكُوا أَنفُسَكُمْ اللهِ أَعْلَمُ بِمَنِ اللَّهِ أَتْقَلَكُمْ ﴾ (1) وقال تعالى: ﴿ إِنّ أَحْكَرَ مَكُرٌ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلَكُمْ ﴾ (2) فربها يكون هذا الذي يراه دونه أتقى منه لله عز وجل، وأطهر قلبا، وأخلص نية، وأزكى عملا، ثم لا يدري بِمَ يُحدُّتُمُ له. نسأل الله العافية من كل داء.

ومن أهمها: دوام مراقبته لله عز وجل في سره وعلانيته، محافظا على قراءة القرآن، ونوافل الصلاة والصيام، وغيرهما.

ومنها: أن لا يستنكف عن التعلم ممن هو دونه، في سنّ أو نسب أو شهرة، فقد قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم، وظنّ أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. قال القاضي عبد الوهاب<sup>(3)</sup>: ومن شيم العالم، أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، محترزاً من إخوانه. فلم يؤذ الناس قديماً إلا معارفُهم. والمغرور من اغتر بمدحهم، والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرف من نفسه». انتهى كلام الشيخ داود.

<sup>(1)</sup> النجم، من الآية: 31.

<sup>(2)</sup> تتمة الآية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾. الحجرات، من الآية: 13.

<sup>(3)</sup> هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبيّ البغدادي المالكي، قاض من فقهاء المالكية ببغداد. كان أديبا وشاعرا. توفي سنة 462 هـ. من كتبه: «التلقين» في فقه المالكية ــ الإشراف على مسائل الخلاف ـ عيون المسائل، وغير ذلك.

<sup>.</sup> تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 170 ، وفيات الأعيان 3/ 219 ، الديباج المذهب 2/ 25.

قلتُ: وقد صدق هذا الشيخ في قوله: «فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم»، ويدل [الطويل] على ذلك قول الشاعر:

> جزى الله خيرا كل من ليس بينا فما نالني هم ولا مسني أذيّ

ولا بينـــه ودٌّ ولا يتَّعَــرَّفُ (١)/ من الناس إلا من فتى كنت أعرف! (2)

[الرمل] وقال الآخر:

فتحفّظ من صدين يَأْلفُكُ قلّما يؤذيك من لا يعرفُك كم صديق تصطفيه يُتْلِفُكُ كُ (3) لا تئــق بـالود ممــن تـصطفى

و قال الآخر (4): [الوافر]

وضـرٌ مـن اعتمـدتَ ومـن عرفــتاً كفاك الله شرّ من اصطفيتًا معارفك الذين لهم ركنتاً جميع الناس موتى عندك إلا وكن في الغير[دهرك] (5) كيف شئتا تحفظ من صديق أو قريب

وصدق أيضا في قوله: والمغرور من اغتر بمدحهم.

[68]

<sup>(1)</sup> عند اليوسي في زهرة الأكم 3/ 199: متعرف.

<sup>(2)</sup> المحاضرات لليوسي 1/ 354، وكذا في زهر الأكم في الأمثال والحكم له 3/ 199 باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(3)</sup> البيتان لابن ليون. ينظر ففح الطيب 1/ 107.

<sup>(4)</sup> نسبه صاحب نفح الطيب إلى ابن ليون 7/ 118.

<sup>(5)</sup> في الأصل «الدهر» وليستقيم الوزن أثبتنا «دهرك» تصحيحا من «نفح الطيب».

[البسيط]

قال الشاعر:

لا يغلبن جهلُ من اطراك علمك بك وانت أعلَم بالحصول من رُتيك (١)

يا جاهلا غره إفراط مادحه أثنى وقال بلا علم ومعرفة

وقوله: "وَمِنْهَا، أن لا يستنكف عن التعلم" إلخ. رُوِيَ عن سفيان بن عيينة تَعَنَّهُ أنه قال: أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمُهم، لأن الخطأ منه أقبح (2). وفي البخاري عن عمر تَعَنَّهُ أنه قال: "تفقهوا قبل أن تسوّدوا" (3). وقال ابن حجر: "تعلموا صغارا قبل أن تصيروا رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك، استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر، فبقيتم جهالا، تأخذون العلم من أصاغركم" (4).

و أخرج أبو يعلى في مسنده عن جابر كَشَيْكُ أن رسول الله على قال: «أعلم الناس من يجمع علم الناس إلى علمه. وكل صاحب علم غرثان» (5).

وقال عمر أيضا: «إياكم أن تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم (6) علمكم بجهلكم (7).

<sup>(1)</sup> أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 379.

<sup>(2)</sup> جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 407.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري 1/ 129 بَابِ الإغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ...

 <sup>(4)</sup> فتح الباري 1/ 166، ولكن بلفظ آخر، قال: (وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، فقال: معناه تفقهوا وأنتم ضغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالاً».

 <sup>(5)</sup> مسند أبي يعلى 2183 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 162: فيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف جدا. وغرتان:
 معناه جائع.

<sup>(6)</sup> في (د): يقوموا.

<sup>(7)</sup> كتاب الزهد لأحمد بن حنبل ص120، الفردوس للديلمي 238، الذخيرة 1/ 34.\_

وقال أبو حازم: «كان العالم فيها مضى إذا لقي من هو خير منه في العلم يأخذ عنه، وإذا لقي من هو دونه لم يتكبر عليه. ثم صار الأمر في زماننا إذا لقي من هو فوقه انقطع عنه حتى يوري من نفسه، أنه غير محتاج اليه، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، ومن هو دونه تكبر عليه»(1).

وأنشدوا<sup>(2)</sup>: [السريع]

ولا تكن في الصدر قبل الكمال صيرت ذاك العقف صف المقال (3)

كن عالما وارض بصف النعال في النعال في الما السلم الما السلم المالية

قلتُ: "ولا يحيط بالعلم إلا الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: "لا يـزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل" (4). يُـروى أن مقاتـل بن سليهان قال يوما وقد دخلته أبهة العلم: اسألُوني عها تحت العرش إلى أسفل الثّرى. فقام إليه رجل فقال: ما نسألك عها تحت العرش، ولا أسفل الثرى، ولا نسألك إلا عها كان في الأرض، وذكره الله في كتابه: أخبرنا عن كلب أصحاب الكهف، ما كان لونه؟ فأفحمه. وقال عالم آخر كذلك: اسألوني من العرش إلى الفرش. فقال له رجل: أسألك عن أمعاء النملة، أفي نصفها الأعلى هـو أو في نصفها الأسفل؟ فقال: لا أدري. وأفحمه (6).

<sup>(1)</sup> الذخيرة للقرافي 1/34.

<sup>(2)</sup> نسبه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 453 إلى صالح بن عبد القدوس. ثم قال: ويروى لسابق البربري.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 453 ، المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي 1/ 36.

<sup>(4)</sup> الكلام في الإحياء 1/ 59 منسوب إلى ابن المبارك.

<sup>(5)</sup> ألف باء لأبي الحجاج يوسف البلوي 1/ 14.

وذكر الشيخ الكامل محيي الدين بن العربي<sup>(1)</sup> عن نفسه، أنه كان راكبا يوما في سفينة في البحر المحيط، فهاجت الريح، فقال: اسكن يا بحر، فإن عليك بحرا من العلم. فطلعت له هائشة من البحر، وقالت له: قد سمعنا قولك، فها تقول فيها إذا مسخ زوج المرأة، هل تعتد عدة الأحياء أم الأموات؟ فها درى الشيخ ما يقول: فقالت له الهائشة: تجعلني شيخة لك وأنا أعلمك الجواب.قال: نعم. فقالت: إن مسخ حيوانا اعتدت عدة الأموات» (2). ذكر هذه الحكاية في ترجمة مشايخه من الجن والإنس والملائكة والحيوانات.

ومنها: أن يزين عبارته، وأن لا يأتي بالألفاظ الغربية التي لا يفهمها الحاضرون، بل تكون عبارته على قدر أضعفهم فهما، ليكثر الانتفاع به.

ومنها: أن يعيد الكلام إذا لم يفهمه الحاضرون، أو يكون صعبا. / ففي البخاري عن أنس يَوَفُهُ أن النبي الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتُفهم عنه (3). وانظر إلى قوله النبي الله وقول الزور» (4). في إذا يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت». وقوله: «ألا هل بلّغت» (5) قالها ثلاثا. وقوله: «ويل للأعقاب من النار» (6).

<sup>(1)</sup> هو محيي الدين بن العربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي، الصوفي الفقيه، الملقب بالشيخ الأكبر. فيلسوف من أثمة المتكلمين في كل علم. توفي بدمشق سنة 638هـ. من كتبه: الفتوحات المكية \_ فصوص الحكم \_ مفاتيح الغيب، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى للشعراني 2/ 403-404، شذرات الذهب5/ 190، تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا ص:371 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> ينظر شرح الأزهري على الأجرومية ص: 134.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في العلم 95.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري في الشهادات 2460.

<sup>(5)</sup> رواه البخاري في العلم 102 ومسلم في الكسوف 901.

<sup>(6)</sup> رواه البخاري في العلم 58 ومسلم في الطهارة 240.

ومنها: أن يستنصت الناس إذا كان الأمر مهمًا، كما فعل رسول الله على في حجة الوداع. فقد روي أنه قال لجابر: «استنصت الناس» وقال لهم: «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض»(3).

ومنها: أن لا يكثّر من حكاية الأقوال والنقول الغريبة، إن لم يكن في السامعين من يطيق ذلك أو يكون ؛ إلا أنه يَمَلُّ من سماع ذلك، فيضيع عليه ذكر ذلك، وتتعب نفسه من غير فائدة. فقد قيل: ربّ كلام كاليواقيت، كسد في بعض/ المواقيت. وقال ابن عباس مَوَنُّهُ فَنُ: «خاطب الناس بقدر ما يعرفون، أتحبون أن يُكذّب اللهُ ورسولُه». وفي رواية أخرى: «أتريدون» (أب وقال الله الناس على قدر عقولهم الناس على الناس على الناس على قدر عقولهم الناس أله الناس الله الناس على الناس الناس الناس الناس على الناس على الناس الناس على الناس على الناس الناس على الناس ا

[70]

<sup>(1)</sup> في (ج): قلوبهم.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في العلم 65 ومسلم في الحج 1218.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في العلم 118 ومسلم في الإيمان 65.

<sup>(4)</sup> جامع بيان العلم 1/ 540، ويروى من قول على يَتَنْشَهُ ، ذكره البيخاري معلقا ،الباب رقم (49) من كتاب العلم.

<sup>(5)</sup> قال الحافظ ابن حجر: ضعيف جداً لا موضوع. ينظر فيض القدير 3/ 378.

<sup>(6)</sup> رواه الدارمي في المقدمة 22 6 وهو مرسل.

وقال الشاعر:

وإذا حملـــت إلى ســـفيه حكمـــــةً

وقال الآخر:

كم من كلام قد تعمر حكمة ومن لم يكن يوما لقولك واعيا

فقد حملت بضاعةً لا تُنفَسق (١)

[الكامل]

[الكامل]

نال الكساد بسوق من لا يُفهم فالراي عندي معه لا تستكلم (2)

[المتقارب]

على اعمى فقد خسر التجاره(3)

وقال الآخر:

ومن يعرض جواهره بليل

ومنها: أن يخرج تعليمه للأكابر مخرج المذاكرة. قال الأصمعي<sup>(4)</sup> قال لي الرشيد<sup>(5)</sup> يوماً: «يا عبد الملك! لا تعلمنا في ملأ، ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء، واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال، فإذا بلغت الجواب، فلا تزد حتى نستدعي ذلك منك<sup>(6)</sup>. وممن لحن

<sup>(1)</sup> نسبه ابن عبد البر في جامع العلم 1/ 453 إلى صالح بن عبد القدوس، وقال: ويروى لسابق البربري.

<sup>(2)</sup> الابتهاج للبلغيثي 1/ 101 وفيه البيت الأول هو الثاني والعكس صحيح.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق 1/101.

<sup>(4)</sup> هو أبو سعيد عبد الملك الأصمعي بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي. راوية العرب، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان. توفي بالبصرة سنة 216 هـ. له تآليف كثيرة منها: خلق الإنسان-الخيل-الإبل-وهو صاحب الأصمعيات وهو كتاب جمع فيه قصائده متفردة.

تنظر ترجمت في: تساريخ بغداد 10/410، نسزهة الألبسا 58،67 - وفيسات الأعيسان 3/170، بغيسة الوعياة2/112 - 113.

<sup>(5)</sup> يقصد هارون الرشيد بن المهدي بن منصور العباسي أبا جعفر خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم. توفي سنة 193 هـ.

<sup>(6)</sup> أدب الدنيا والدين ص:131.

متعمدا إتباعا للمخاطب، وأدبا معه: الشعبي تَوَكَ الله وكان من العلم والعربية حيث كان، دخل يوما على الحجاج، وكان الحجاج يضرب به المثل في الفيضاحة، فقيال: كيم عطاء ك؟ قال: ألفين. قال: ويحك، كم عطاؤك؟ قال: ألفيان. قيال: فَلِيمَ لحنتَ فيها لم يلحن فيه مثلك؟ قال: لحن الأميرُ فَلحنتُ، وأعربَ فأعربتُ، ولم يكن ليلحن الأمير فأعرب أنا عليه، فأكون كالمقرع له بلحنه، والمستطيل عليه بفيضل القول(1). فأعجبه فأعرب أنا عليه، فأكون كالمقرع له بلحنه، والمستطيل عليه بفيضل القول(1). فأعجبه ذلك ووهب له مالا. وليحذر مطاوعة الكبراء فيها يجانب الدين، ففي ذلك زلّت أقدام كثير من العلهاء الراسخين.

ومنها: أن يطرح على المتعلمين مسألة ليختبر مقدار علمهم بها. فقد رُوي عن معاذ ابن جبل مَنْ أنه قال: كنتُ رِدْفَ النبي على فقال: «يا معاذ هل تدري ما حقّ الله على الناس؟ قال: قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الناس على الله أن لا يعذّبهم، قال: قلتُ: يا رسول الله، ألا أبشر الناس. قال: دعْهُمْ يعملون (2).

وفي البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي على قال: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وأنها مثل الرجل المسلم، أخبروني<sup>(3)</sup> ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة قال: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة "(4)/. قال ابن عمر: فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها، أحب إلى من كذا وكذا.

[71]

<sup>(1)</sup> أدب الدنيا والدين ص: 1 13 وفيه الحكاية منسوبة إلى عبد الملك بن مروان.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الإيمان 30 وأحمد عن أبي هريرة 10497.

<sup>(3)</sup> في الصحيح وغيره: فحدثوني.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري في العلم 59، ومسلم في صفة القيامة 11 28، والترمذي في الأمثال 2793.

وروى النعمان بن مرة أن النبي الله قال: «ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها»(1).

ومنها: أن يكون شفيقا على المتعلم، وأن ينزله منزلة ابنه، وأن يزجره عن أخلاق السوء بطريق التعريض لا بطريق التصريح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، لأن النبي الله كان لا يعين أحداكها في قوله: ما بال أحدكم يشترط شروطا ليست في كتاب الله، إلى غير ذلك. ولا يقتطه إذا ظهرت منه صلابة في عقله، وبعده عن الفهم، بل يسير معه سيرة النبي الله مع أصحابه، إذ يقول تبارك وتعالى: ﴿وَآخَفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اللّهِ لِنتَ مَع مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ لِنتَ لَهُم ﴾ (3) الآية. ولا يترك لهم وجها من وجوه التعليم يغلبُ على ظنّه أنهم يفهمون منه مقالتَه. فإن ذلك من النصيحة ومن العهد الذي أخذ الله تعالى على من أناه شيئا من العلم، أن يبينه للناس جهده، حيث يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذَ الله مِيشَقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِكَتَنِ لَهُ لَهُمُ مِيشَقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِكَتَنِ لَهُم لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (4).

ومنها: التأتّي والإكثار من قول لا أدري، فإذا كان إمام دار الهجرة يقول لا أدري، وقد سئل عن نيّف وثلاثين مسألة، فأجاب عن أربع، وقال في الباقي لا أدري، فها بال

<sup>(1)</sup> رواه مالك في النداء للصلاة 363.

<sup>(2)</sup> الشعراء ، الآية: 214.

<sup>(3)</sup> تعنة الآبة: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَآغَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللّهَ عَلَى اللّهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَيْبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴾ . آل عمران، الآية: 159.

<sup>(4)</sup> تنمة الآية: ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرُآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوْا بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ .آل عمران الآية:187.

حثالة الحثالة أمثالنا. وكان يقول: جُنّة العالم لا أدري. فإن أخطأها أصيبت مقاتله (1). ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله: [الرجز]

وجنة العالم لا أدري فإن أخطأها مكّن منه المتحن (2)

وسأله رجل يوماً عن مسألة. وقال: «إنها خفيفة. فغضب وقال: ليس في العلم خفيف. أما سمعت قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلِقي عَلَيْكَ قَوْلاً تُقِيلاً ﴾ (3) .

وسئل الشعبي عن مسألة فقال: «لا علم لي بها. فقيل له: ألا تستحيي؟ فقال لا أستحيي مما لم تستحي منه الملائكة حين قالت: ﴿ لا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ﴾ (5) (6).

وقال ﷺ: «أجرؤكم/ على الفتوى أجرؤكم على النار» (7). وقال ابن أبي ليلي (8): ا «أدركت عشرين ومائة من الصحابة ما منهم أحد سُي ئل عن شيء إلا أحال على غيره» (9).

[72]

<sup>(1)</sup> كذا في الذخيرة 1/ 35، وفي الإحياء 1/ 67 منسوب إلى ابن مسعود.

<sup>(2)</sup> الابتهاج للبلغيثي 2/ 111.

<sup>(3)</sup> المزمل ، الآية: 5.

<sup>(4)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 69.

<sup>(5)</sup> تتمة الآبة: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱخْتِكِيمُ ﴾ البقرة ، الآية: 31.

<sup>(6)</sup> المستطرف للأبشيهي 1/32-33.

<sup>(7)</sup> رواه ابن عدي عن عبد الله بن جعفر مرسلا. كشف الخفا 113.

<sup>(8)</sup> هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي، الإمام الفقيه. من أكابر تابعي الكوفة. تولى القضاء في عهد الحجاج الثقفي، ثم عزله، وضربه ليسبّ عليا. توفي سنة 82 هـ وقيل 83 هـ.

<sup>(9)</sup> ورد في جامع بيان العلم 2/ 120 هكذا: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ، فها كان منهم محدث إلاّ ودّ أن أخاه كفاه الخيرة للقرافي 1/ 34.

وقال مالك يَعَنَفُهُ فَ: «كان الصديق يسأَل عن الشيء فيقول: لا أدري، وأحدكم اليوم يأنف أن يقول: لا أدري» (1). وأخرج عبد بن حميد (2) وابن جرير عن عمر بن عبد العزيز قال: «انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ﴿ عَامَنّا بِهِ عَكُلُ مِنْ عِندِ رُبِينَا ﴾ (3). وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي الله عنها قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري؛ أي: قول المجيب لمن سأله لا أدرى» (4).

وقال عليه الصلاة والسلام: «أربع لو شُدت إليهنّ الرحال كان قليلا؛ لا يرجو عبد إلا ربّه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي الجاهل أن يتعلم، ولا يستحيي العالم إذا سُئِلَ عما لا يعلم أن يقول لا أعلم»(5).

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم 2/ 39 8، الذخيرة للقراقي 1/ 35، اختصار المتبطية لابن هارون ق/ 2.

<sup>(2)</sup> هو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الإمام الحافظ، مصنف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك. اسمه عبد الحميد فخفف. وكان من الأئمة الثقات. توفى سنة 249 هـ..

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2/ 534 ، سير أعلام النبلاء 12/ 235.

<sup>(3)</sup> الآية كاملة: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَّبِيَّنا ﴾ آل عمران، من الآية 7.

<sup>(4)</sup> رواه الطبراني في الأوسط موقوفا 1001، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/2/1: فيه حصين غير منسوب، وقال الحافظ ابن حجر: والموقوف حسن الإسناد. ينظر فيض القدير 4/ 387 - 388.

<sup>(5)</sup> رواه محمد بن يجيي بن أبي عمر العدني في الإيهان رقم 19 عن الشعبي قال: قال علي: «خذوا مني هذه الكلمات الخمس، فإنكم والله لو ركبتم المطي حتى تنصبوها ما أدركتم مثلهن: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، ولا يستحيي أن يتعلم إذا لم يعلم، وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، وهو في حلية الأولياء 1/ 76، وجامع بيان العلم 1/ 90 كلهم ذكروه من قول على يَعَرَفْهُنا.

ومن ذلك، «لما سُئل رسول الله على عن خير البقاع وشرها: فقى ال على: «لا أدري. حتى نزل جبريل عليه السلام. فسأله فقال: لا أدري. إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق»(2) (واه ابن حبان عن ابن عمر وأحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن جبير بن مطعم(4).

«وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُسمأل عن عشر مسائل، فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب عن تسم ويسكت عن

<sup>(2)</sup> رواه ابن حبان 1599، والطبراني في الأوسط 7140- ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد2/6، وقال المناوي في فيض القدير 3/470: لكن للحديث شواهد يتقوى بها كها أفاده الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر، والبزار في مسنده 3430 بلفظ: «... أن أحب البقاع إلى المساجد وأبغض البقاع الأسواق وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا بهذا الإسناد.

<sup>(3)</sup> الإحياء 1/86 وفيض القدير 3/ 470 بتصرف.

<sup>(4)</sup> هو أبو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي صحابي جليل من علماء قريش. واعتبره الجاحظ من كبار النسابين. روى له البخاري ومسلم 60 حديثا. توفي سنة 59 هـ.
تنظر ترجمته في: البيان والتبيين 1/ 303 ، سير أعلام النبلاء 1/ 171 ، الإصابة 1093.

واحدة»(1). وكلُّ على هدى، والأغراض تختلف باختلاف المسائل والسائلين، وأوقـات الاحتياج.

وكان أنس بن مالك يَوَقُنُهُن إذا سُئل عن مسألة يقول: سلوا مولانا الحسن، يعني البصري، فإنه قد حفظ ونسينا. هكذا أورده أبو طالب المكي (2) في القوت (3). زاد غيره، قالوا: يا أبا حمزة نسألك قتقول: سلوا الحسن مولانا، قال: سلوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا. وإنها قال مولانا لكون ولائه للأنصار، وكان ابن عباس يقول: سلوا جابر بن زيد، فلو نزل أهل البصرة على فتياه لَوَسِعَهُم، وكان من صالح التابعين. وكان ابن عمر رضي الله عنها يقول: سلوا ابن المسيب» (4). وقال ابن وضاح (5): «قيل لسحنون: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيها يدري، فقال: أمّا ما فيه كتاب قائم، أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان من هذا الرأى، فإنه يسعه ذلك،

<sup>(1)</sup> الإحياء 1/ 68.

<sup>(2)</sup> هو أبو طالب محمد بن على بن عطية العجمي الحارثي المكي، من كبار الوعاظ والزهاد، سكن مكة فنسب إليها. توفي سنة 368 هـ. له تآليف منها: (قوت القلوب) في النصوف، علم القلوب، أربعون حديثا، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 3/89، وفيات الأعيان 4/303، شذرات الذهب 3/120.

<sup>(3) «</sup>قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» [1/ 210] وهو كتاب في التصوف، قالوا: لم يصنف مثله في دقائق الطريقة، ولمؤلفه كلام في هذه العلوم لم يسبق إلى مثله. اختصره الشيخ الإمام محمد ابن خلف الأموي الأندلسي المتوفى سنة 458 هـ وسياه الوصول إلى الغرض المطلوب من جواهر قوت القلوب. ينظر: كشف المظنون 2/ 1361.

<sup>(4)</sup> الإحياء 1/ 69 بتصرف.

<sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، أحد رواة الحديث والأثمة المشهورين من أهل قرطبة. توفي سنة 286 هـ. من تصانيفه: «القطعان» في الحديث ـ «مكنون السر ومستخرج العلم» في فقه المالكية ـ العباد والعوابد، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: نذكرة الحفاظ 2/ 646 ، سير أعلام النبلاء 13/ 445.

[73]

لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ (1). ونقل القرافي في الذخيرة عن بعض الفضلاء: «إذا قلت لا أدري عُلِّمتَ حتى تدري، وإن قلت أدري سُتلتَ حتى لا تدري. فصار حينت لا أدري وسيلة إلى الجهل، ولذلك قال أبو الدرداء رَاءِ وَاللهُ اللهُ اللهُ علم ولا يعلم ولا يعلم نصف العلم (2).

وعن مسروق<sup>(3)</sup> عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من علم منكم شيئا فليقل، ومن لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيّه: ﴿قُلْ مَآ أَسَّعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (4).

وقال ابن عون (5): كنت عند القاسم بن محمد (6) فجاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إنّي رفعتُ إليك لا أعرف غيرَك. فقال القاسم: لا تنظر لطول لحيتي، وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيت في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحبّ إليّ من أتكلم بها لا / أعلم.

<sup>(1)</sup> تاريخ الإسلام 17/ 248، سير أعلام النبلاء 12/ 65، اختصار المتبطية ق/ 2.

<sup>(2)</sup> الذخيرة للقرافي 1/ 35.

<sup>(3)</sup> هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني تابعي ثقة، من أهل اليمن، سُرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. توفي سنة 63 هـ.

تنظر ترجمته في: الإصابة 412 ، طبقات المناوي 1/ 297- 298، طبقات الشعراني 1/ 84.

<sup>(4)</sup> سورة ص، الآية: 84.

 <sup>(5)</sup> هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان شيخ البصرة. كان إماما في العلم والعبادة، حافظا، ثقة. توفي سنة 151هـ.
 تنظر نرجته في: صفة الصفوة 3/ 308 ، تذكرة الحفاظ 1/ 156، سير أعلام النبلاء 6/ 364.

<sup>(6)</sup> هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في المدينة. وقدا اختلف في سنة وفاته، فهي محصورة بين 102 هــ و 112 هــ

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 2/ 183 ، 187 \_ صفة الصفوة 2/ 49 ، وفيات الأعيان 3/ 224.

ُ وذكر الشعبي عن علي تَعَنَشُهَا أنه خرج عليهم وهو يقول: «ما أبردها على الكبد، فقيل له: وما ذاك؟ قال: أن تقول لشيء لا تعلمه الله أعلم»(١).

ورُوي عن أبي بكر الصديق رَئِنَ أنه قال: «أي سماء تُظِلّني وأي أرض تُقلُّني إذا قلتُ في كتاب الله بغير علم (2). وروي عن على مثلهُ.

## وقال الشاعر:

فإن جَهِلْتَ ما سُئِلْتَ عَنْهُ فسلا تقل فيه بغير فهسم وقل إذا أعياك ذاك الأمسر فذاك شرط العلم عند العلما

# وقال الآخر:

إذا مسا تحسد ثن في مجلسس ولم أعسد علمسى إلى غيسره

# وقال الآخر:

إذا ما قتلت الأمر علما فقل به فمن كان يهوى أن يرى متصدرا

#### [الرجز]

ولم يكن عندك علم منه إن الخطاء منزر بأهال العلم ماي عنا تسأل عند خُبرر كالماكمان كالكمان الحكمان الحكمان الحكمان الحكمان الحكمان الماكمان الماكمان الماكمان الماكمان الماكمان الماكمان الماكمان عند الماكمان الماكمان الماكمان الماكمان الماكمان عند الماكمان الماكمان

#### [المتقارب]

تَنَاهِ على حديثي إلى ما علمت ولكن إذا ما تناهى سكت(4)

### [الطويل]

وإيساك والأمر الذي أنت جاهلُه ويكر و لا أدرى أصببت مقاتلُه (5)

<sup>(1)</sup> أدب الدنيا والدين ص: 117.

<sup>(2)</sup> فيض القدير 13 / 271.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 2/ 842 غير منسوب.

<sup>(4)</sup> نسبهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 533 إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك.

<sup>(5)</sup> ورد البيت الأول في جامع بيان العلم 2/ 842. وأوردهما الماوردي ويوسف البلوي البيتين هكذا: جهلت فعاديت العلوم وأهلهما كذاك يعادي العلم من هو جاهله

ولما تعلّم الحسن أقام أربعين سنة لم يتكلم به(1).

ومنها: المذاكرة، فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (2) أنه قال: «إحياء الحديث مذاكرته» (3).

ويُروى أن سفيان الثوري «لما قدم عسقلان مكث ثلاثًا. فلم يأت أحد إليه يسأله عن شيء. فقال: يحق الخروج من هذا البلد، هذا بلدٌ يموت فيه العلم» (4).

ولا يحتقر من يتذاكر معه، فقد كان أبو العالية وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنفر اليسير، فإذا كثروا انصرفوا. وكان سهل يجلس إلى خمسة أو ستة إلى العشرة. وكان الجنيد يتكلم على بضع عشرة وما تم أهل مجلسه [عشرين] (5)»، انتهى من الإحياء والقوت (6).

«وقال بعض الحكماء: من أكثر المذاكرة مع العلماء لم ينسَ ما علم واستفاد ما لم يعلم.

<sup>=</sup> ومن كان يهـوي أن يـرى ويكره لا أدري أصببت مقاتله

وقد نسبهما الماوردي والبلوي إلى أبي بكر ابن دريد صاحب الجمهرة في اللغة، المتوفى سنة 321 هـ.

ينظر: أدب الدنيا والدين ص: 49، وألف باء 1/ 19.

<sup>(1) (</sup>وأفتى مالك\_رحمه الله\_بعد أربعين سنة، وحلق ابن عشرة سنة. وكان يقول: لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا للفتوى). تنظر الذخيرة للقرافي 1/ 35.

<sup>(2)</sup> تقدمت نرجمته، ص 381.

<sup>(3)</sup> فقال له عبد الله بن شداد: رحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. الجامع لأخلاق الراوي للخطب البغدادي 1/ 238.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق 2/ 279 بتصرف.

<sup>(5)</sup> في الأصل: عشرون. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(6)</sup> الإحياء 1/ 67، 78.

وقال الشاعر:

[الطويل]

ولم يستفد علماً نسبي ما تعلّماً يزيد مع الأيام في جمعها عمى (١) (٤) ولتكن المذاكرة مع من يقصد التعلم والتفهم، لا مع من يقصد التّعنت. ولله درّ القرافي<sup>(3)</sup> حيث قال:

في جو باطنك العلوم الشرّدُ تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد (4)

وإذا جلست إلى العلوم وأشرقت فياحذر مذاكرة الحسود فربما

[الطويل]

فيحسب جهلا أنه منك أفهم (5)

وقال الآخر:

(1) ورد البيتان في أدب الدنيا والدين ص: 78 وجامع بيان العلم 1/ 430 باختلاف في بعض الألفاظ.

(2) أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 77 - 78.

(3) تقدمت ترجمته، 237.

(4) الابتهاج للبلغيثي 1/101 منسوبان إلى القرافي، الديباج المذهب 1/208، قال: وكان القرافي رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين، فذكر هما، وعنده بدل «إلى العلوم»: "إلى الرجال»، وبدل «مذاكرة»: «مناظرة»، وبدل «فربها»: «فإنها»، وبدل «ويجحد»: «ويُحرّد»، وفي كتاب «أدب الفقهاء» للأستاذ المرحوم عبد الله كنون ص:185 منسوبان إلى أبي حيان.

(5) وبعده:

إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ إذا لم يسكن منه عليه تندّم؟

متى يبلخ البنيان يوما تمامسه متى ينتهى عن سىء من أتسى به

متى يرعوي عن سيء من أتى به... البيت.

والبيت منسوب إلى صالح بن عبد القدوس في: أدب الدنيا والمدين ص: 108 والفقيه والمتفقه 2/ 190، وجمامع بيان العلم 1/ 447.

وقال البلوي في ألف باء 1/ 20: "وكان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذا القول».

وقال أبو العباس الناشئ (1): [الكامل]

وإذا بليستُ بجاهسل متحامسل حسب الحال من الأمور صوابسا أوليسته من التبيح جوابا<sup>(2)</sup>

وقال آخر: [الرجز]

وإنسا يصلح للإفساده ذوأدب تُرجي له السياده (3)/ [74]

ومنها: التخلق بالوفاء بأمانة العلم «فلا يعطيه لغير أهله ولا يمنعه عن أهله. فإن العلم يزيد للنفس الشريرة شرّا وللخيرة خيرا»(4).

قال المحاسبي<sup>(5)</sup>: «العلم كالغيث يسزل من السّماء كلّه حلوٌ فيزيد الحلوَ حلاوة والمرّ مرارة»<sup>(6)</sup>. وقال الغزالي: «تعليم العلم لأهل الشر كبائع السيف من قاطع الطريق»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> هو أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ الأنباري، شاعر مجيد، يعد في طبقة ابن الرومي والبحري. أصله من الأنبار، أقام ببغداد مدة طويلة، وخرج إلى مصر فسكنها. وهمو من العلماء بالأدب والمدين والمنطق. توفي سنة 93هـ قال ابن خلكان له عدة تصانيف جيلة.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 10/92، وفيات الأعيان 3/91.

<sup>(2)</sup> ألف باء للبلوى 1/12.

<sup>(3)</sup> الابتهاج للبلغيثي 1/ 100.

<sup>(4)</sup> الذخيرة 1/ 35. وقد ورد فيها أيضا قول المحاسبي والغزالي.

<sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، اشتهر بالزهد والورع. توفي سنة 243 هـ. من تآليفه: آداب النفوس، المسائل في الزهد، كتاب الرحاية لحقوق الله، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 10/ 73 ، تاريخ بغداد 8/ 211 ، 216 ، طبقات الصوفية ص: 58 ، 63 .

 <sup>(6)</sup> زاد قائلا: «فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها» كتاب الرعاية لحقوق الله للمحاسبي
 ص: 459.

<sup>(7)</sup> الإحياء 1/78.

وقال القرافي: «الأصل في هذه القاعدة الحديث: «لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموهم»(1).

وقال أبو حامد: «ليس الظلم في كف العلم عن أهله بأقل منه في بشه لغير أهله (2). وعن عيسى عليه السلام: لا تطرحوا الدرّبين أرجل الخنازير يعني العلم للجهال(3)»(4).

وقد نظم هذا المعنى بعض الفضلاء بقوله:

أصبح في الناس لهم ظالماً أصبح في الحكم لهم غاشماً

[السريع]

من منع الحكمة من أهلها

[الطويل]

ومن منح الجهال علما أضاعًـهُ

ومن منع المستوجبين فقد ظلم (6)

- (1) الذخيرة 1/ 36. والحديث رواه الحاكم في المستدرك [رقم: 7707] وصححه، قال الذهبي في الميزان 6/ 433. فيه هشام بن زياد متروك. ومصادف بن زياد مجهول. وللتوسع في تخريجه انظر كتاب «النصوص الحديثية في المتراث الأدبي الأندلسي، كتاب العقد الفريد نموذجا دراسة و تخريج الطروحة دكتوراه بدر العمراني ـ مرقونة ـ رقم: 118.
  - (2) ذكر مثله في فيض القدير 5/ 504.
    - (3) في (د): للجاهل.

وقال غيره:

- (4) «ألف باء» للبلوي 1/20، و في المحدث الفاصل ص:573 عن جابر قال: قال أبو جعفر: يا جابر لا تنشر الدر بين أرجل الخنازير فانهم لا يصنعون به شيئا وذلك نشر العلم عند من ليس له بأهل.
  - (5) وبعده:

لا خسير في المسرء إذا صاغدا \*\*\* لا طالسب العلم ولا عالما جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/1 45.

(6) البيت للإمام الشافعي المتوفي سنة 204هـ. ينظر ديوانه ص: 360 وكذا (ألف باء) 1/ 20.

وقال الشافعي: [الطويل]

أأنثر درا بين سارحة النَّعم وانظم ياقوت الراعبة العَنَم ؟(١)

وسأل تلميذ عالما فلم يجبه، فقيل له أمنعته. قال: «لكل تربة غرس، ولكل بناء أسّ»<sup>(2)</sup>. ولهذا قال ابن عباد<sup>(3)</sup> في شرح الحكم<sup>(4)</sup>: «وعلى المعلم أن يتفقد أحوال من يتعلم منه، فلا يبذل علمه إلا لمن يتوسم فيه الخير والصلاح»<sup>(5)</sup>. ثم قال: «وفي قوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أُمُوالكُمُ ﴾<sup>(6)</sup> تنبيه على أن حفظ العلم ممن يفسده ويسيطر به أولى وأحرى»<sup>(7)</sup>.

#### (1) وبعده:

ألم ترني ضُيعت في شرّ بلدة فلست مضيّا بينهم دُرر الكلمُ فإن يشفني الرحن من طول ما وصادفتُ أهلا للعلوم وللحكمُ بقيت مُفيدا واستفدت وإلاّ فمخزون لديّ ومكتدمُ

ديوان الإمام الشافعي ص: 359 ، جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 449 (ألف باء) للبلوي 1/ 21.

- (2) أدب الدنيا والدين ص: 129.
- (3) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله الحميري المعروف بابن عباد الرندي، زاهد متصوف، من أهل رندة بالأندلس. استقر بفاس. توفي سنة 792 هـ. من كتبه: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العضائية ـ الرسائل الكبرى، وغير ذلك.
  - تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص: 403، نفح الطيب 6/ 281 وما بعدها.
  - (4) الكتاب هو « غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية » لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد الرندي، وهو مطبوع.
    - (5) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية 2/ 136.
- (6) الآية كاملة: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرْ قِيَنَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفَا﴾ النساء، الآية: 5.
  - (7) غيث المواهب العلية 2/ 137.

قال بعضهم: «رأيت سفيان الثوري حزينا، فسألتُه عن ذلك، فقال: ما صِرْنَا إلا متجراً لأبناء الدنيا. قلتُ: وكيف ذلك ؟ قال: يلزمنا أحدهم، حتى إذا عرف بنا، وحمل عنا، جُعل عاملا أو حاجبا أو قهرمانا(1) أو جابيا، فيقول حدثنا سفيان الثوري»(2).

 <sup>(1)</sup> في لسان العرب 12/ 496 (مادة: قهرم): القَهْرَمان هو الْمُسَيْطِرُ الحَقِيظ على من تحت بديه تجداً وعِزّاً، قَهْرَماناً
 قَهْقَبا، قال سيبويه: هو فارسى، والقُهْرمان لغة في القَهْرمان عن اللحيانى، وتُرْجُمان وتَرْجُمان لغتان.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 2/ 145.

<sup>(3)</sup> رواه أحمد عن أبي هريرة 10082 بلفظ: «من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار».

<sup>(4)</sup> فيض القدير 6/ 212.

<sup>(5)</sup> الذخيرة 1 / 37 بتصرف.

[الطويل]

قال الشاعر:

صنِ العلم واعرف قدره وارع حقّه ولا تلقه إلا إلى كـل مُنـمِـفِ (١)

ومما يتأكد في حقّه، أن لا يمنعه عن أهله كها تقدم ولا يكتمه. فقد ورد في ذلك وعيد عظيم في الكتباب والسنة. قبال تعبالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُدَىٰ ﴾ (2) الآية. وقبال تعبالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (3) .

وقال على في البيهة وابن حبان في صحيحه، والبيهة عن أبي هريرة: «من سُئِلَ عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» (في رواية أبي داود: «ألجمه الله بلجام من نار» وفي رواية ابن ماجه قال: «ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما (5) بلجام من نار».

وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال حديث صحيح لا غبار عليه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام

(1) وبعده:

فأنت به من حيث يممت تكتفي

وحطه بحطـك الله مـن كـل آفـة

الابتهاج للبلغيثي [/ 99 غير منسوب.

<sup>(2)</sup> الآية كاملة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ ۚ أُولَلَيِكَ يَلْعَبُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَبُهُمُ ٱللَّعِنُورِ ۖ ﴾. البقرة، الآية:158.

<sup>(3)</sup> البقرة ، الآية: 41.

<sup>(4)</sup> رواه الترمذي في العلم 2573 ولفظه: «من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ٩، أبو داود في العلم 1733، ابن ماجه في المقدمة 257 ، ابن حبان في صحيحه 95 ، البيهقي في شعب الإيمان 1743.

<sup>(5)</sup> في رواية أبي داود: ملجها.

من نار»<sup>(1)</sup>، وروى الطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة مَعْمَشْهَن أن رسول الله الله الله عنه الذي يتعلم العلم ثم لا يُحدّث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه (2). وروى الطبراني في الكبيرعن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبـزى [76] عن أبيه عن جدّه قال: «خطب رسول الله ﷺ ذات يوم، فأثنى على طوائف من/ المسلمين خيرا، ثم قال: «ما بال أقوام لا يفقّهون جيرانهم، ولا يعلّمونهم، ولا يَعِظُونَهم، ولا يأمرونَهُمْ ولا ينهونهم؟ وما بـال أقـوام لا يتعلّمـون مـن جـيرانهم، ولا يتفقه ون، ولا يتعظون؟ والله لسيُعَلِّمَنّ قوم جيرانهم، ويفقه ونهم، ويعظونهم، ويامرونهم، وينهونهُمْ. وليتعلّمنَ قوم من جيرانهم، ويتفقّهون، ويتعظون، أو لأعاجِلنّهم بالعقوبة. ثم نزل فقال: من ترونه عني بهؤلاء؟. قال: الأشعريين، هم قوم فقهاء، ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين، فأتوا رسول قوم جيراتهم، وليعظنّهم، وليـأمرنهم، ولينهـوبهم، أو لأعـاجلنّهم بالعقوبـة في الـدنيا، وليتعلمن قومٌ من جيرانهم، ويتعظون، ويُتفقّهون، أو لأعاجلنّهم بالعقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله: أنفطّن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم. فأعادوا قبولهم: أنفطّن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا. فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة ليفقّه وهم، ويعلمّوهم. ثم قرأ النبي الله الآية: ﴿ لُعِرَ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي ۖ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى آبْن مَرْيَمَ ۖ ﴾ (3) الآية.

<sup>(1)</sup> ابن حبان 96، الحاكم 346.

<sup>(2)</sup> المعجم الأوسط 1/ 164، الكامل 3/ 115 بلفظ: «كمثل الذي يكون عند الكنز فلا ينفق منه». وهمو ضمعيف، فيه دراج بن أبي السمح كثير المناكير.

<sup>(3)</sup> نتمة الآية: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾. المائدة، الآية 80.

<sup>(4)</sup> قال الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 164: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بكير بن معروف. قال البخاري: ارم به. ووثقه أحمد في روايه وضعفه في أخرى. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

[77]

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله على قال: "تناصحوا في العلم ولا يكتم (1) بعضكم بعيضا. فإن جناية أحدكم في علمه أشد من جنايته في ماله، وإن الله مُسَائِلكم (2) (3) ورواه الطبراني في الكبير بإسقاط: "ولا يكتم بعضكم بعضا» (4) ورُوي عن مالك مَعَن الله كان يقول: بلغني أن العلماء يُسسألون/ يوم القيامة كما يُسأل الأنبياء. يعني عن تبليغه (5).

وأخرج ابن عساكر عن معاذ بن جبل تَعَنَفُهُ أن رسول الله على قيال: «إذا ظهرت البدع ولَعَنَ آخر هذه الأمة أوّلها، فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد» (6).

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه» (7).

وروي عن علي مَغِنَ الله يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم، لأن العلم كان قبل الجهل»(8).

<sup>(1)</sup> في (د): تكتم.

<sup>(2)</sup> في الحلبة: سائلكم يوم القيامة.

<sup>(3)</sup> حلية الأولياء 9/ 20. وضعفه المناوي في فبض القدير 3/ 268.

<sup>(4)</sup> المعجم الكبير 11701.

<sup>(5)</sup> حلية الأولياء 6/ 19 3، جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 493.

<sup>(7)</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر 9/ 22.

<sup>(8)</sup> جامع بيان العلم 1/ 492.

وروى أبو زيد<sup>(1)</sup> عن ابن القاسم<sup>(2)</sup> قال: «كنّا إذا ودّعنا مَالكًا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلّموه ولا تكتموه»<sup>(3)</sup>. وقال الشاعر<sup>(4)</sup>

علّـم العلـم مـن أتـاك لعلـم واغتـنم منـه مـا حييـت الـدعاءَ ولـيكن عنـدك الفقـير إذا مـا طلـب العلـم والغنـيُ سـواءُ (5)

ومنها: التواضع، وترك الدعوى في العلم، ففيه وعيد أيضا. روى البزار، والطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، عن عمر بن الخطاب يَعْنَفْهَا أن رسول الله عَلَيْ قال: "يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرأون القرآن، يقولون من أعلم منّا؟ من أقرأ منّا؟ من أفقه منّا؟ ثم قال لأصحابه، هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار» (6).

<sup>(1)</sup> هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر المصري الفقيه. كان من موالي بني سهل. توفي سنة 234 هـ.

تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 500.

<sup>(2)</sup> تقدمت ترجمته ص: 263.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/ 492.

<sup>(4)</sup> في جامع بيان العلم لابن عبد البر 11/ 490 أن الشاعر هو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني. وقد كان إماما ا محدثا ثقة من أهل السنة. توفي سنة 325 هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 13/ 59.

<sup>(5)</sup> جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 490.

<sup>(6)</sup> مسند البزار 283، المعجم الأوسط 6242 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 186: رجال البزار موثقون، أبو يعلى في مسنده 6698 عن العباس بن عبد المطلب لكن بلفظ: «يظهر الدين حتى يجاوز البحار وتخاض البحار في سبيل الله ثم يأتي من بعدكم أقوام يقرأون القرآن يقولون: قد قرأنا القرآن، من أقرأ منا؟ ومن أفقه منا؟ أومن أعلم منا ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل أولئك من خير؟ قالوا: لا. أولئك منكم من هذه الأمة، أولئك هم وقود النار».

[78]

وروى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله على الله بمكة من الليل فقال: «اللهم هل بلغتُ ثلاث مَرات». فقام عمر بن الخطاب وكان أوّاهًا فقال: اللهم نعم. وحرصت وجاهدت، ونصحت، فقال: «ليظهرن الإيهان حتى يردّ الكفر إلى مواطنه، ولتخاض البحار بالإسلام، وليأتين زمان على الناس يتعلمون القرآن، يتعلمونه ويقرأونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن الذي هو خير منا. فقالوا: يا رسول الله: ومن أولئك؟ قال: أولئك هم وقود النار»(١).

وروى الطبراني عن مجاهد<sup>(2)</sup> عن ابن عمر لا أعلمه إلا عن النبي الله أنه قال: «من قال إني عالم فهو جاهل»<sup>(3)</sup>.

وقال الشيخ زروق في بعض وصاياه بعد كلام ما نصه: «وإياكم والدعوى أو يقول أنّي عالم، أو أنا خير منك أو أنا أقرأ منك؛ فإنه هلك لهذه الكلمة ثلاثة: أول من قالها اللعين إبليس فهلك، قال تعالى حاكيا عنه ﴿أَنَا خَيْرٌ مِبْنَهُ خَلَقْتَنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ وَاللّالِينِ إِبليس فهلك، قال تعالى حاكيا عنه ﴿أَنَا خَيْرٌ مِبْنَهُ خَلَقْتَنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ (4). والثاني، فرعون الخصيم قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (5). والثالث قارون قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ﴾ (6) » (7).

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير13019، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 186: رجال ثقات إلا هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا جرحها.

<sup>(2)</sup> تقدمت ترجمته، ص247.

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط 6846، وهو موضوع. ينظر رسالة «أعذب المناهل في حديث من قال أنا عالم فهو جاهل» في الحاوي للسيوطي 2/ 45.

<sup>(4)</sup> الآية كاملة: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَناْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتنى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ ﴾ الأعواف ، الآية: 11.

<sup>(5)</sup> النازعات ، من الآية: 24.

<sup>(6)</sup> تنمة الآية: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ فَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ خَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾. القصص، الآية: 78.

<sup>(1)</sup> ينظر شرح الأزهري على الأجرومية ص: 133.

ومن كلام سيدي عبد الرحمن الرفاعي: من لا خدَّ له يداس، لا كفّ له يُبَاسْ. وكان يقول لتلامذته: كونوا ذَنَباً ولا تكونوا رأسا، فإن الضربة أول ما تقع في الرأس. وقال الجزولي<sup>(1)</sup> في شرح الرسالة ما نصه: «وأكثر ما يسرع الكبرُ إلى العلاء لأنهم يحتقرون الجهّال، وقد جاء في الخبر أن رسول الله على قال: «ما من آدمي إلا وله سلسلتان، سلسلة إلى الساء وسلسلة إلى الأرض، فإذا تواضع رفعه الله بالسلسلة التي في الساء وإذا تكبر وضعه الله بالسلسلة التي في الأرض».

قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه، وظنّ أنه أنه. ومن نال شبرين، صغرت نفسه عنده، وظنّ أنّه أنّه. وأما الثالث، فهيهات لا يناله أحد<sup>(3)</sup>.

قال الماوردي: «ألفت كتابا في البيوع، جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وبلغت فيه الغاية، فظننت أني أشد الناس قياما بمعرفة البيوع، فأتاني في مجلسي أعرابيان، فسألاني عن بيع عقداه على شروط تضمنت أربع مسائل، فلم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأطرقت مفكرا، ثم قلت لها: ما عندي لكها جوابا. فأتيا من كان يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فأجابها مسرعا بها أقْنَعَهُمَا، وانصر فا مادحين لعلمه»(4).

<sup>(1)</sup> هو أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي، الحافظ الفقيه المالكي، من أهل فاس، صاحب تقاييد على الرسالة. توفي سنة 741 هـ. وقيل 744 هـ.

ـ تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج 244- 245، كفاية المحتاج 1/263، شجرة النور الزكية ص: 219، جذوة الاقتباس 1/70.

<sup>(2)</sup> قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 83: رواه البزار وفيه زمعة بن صالح والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(3)</sup> فيض القدير 4/ 387.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق 4/ 387.

[79]

قال الجاحظ في كتاب البيان: «اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر(1)، كما نعوذ بك من شر العي والحَصَر »(2).

وقيل: من فضل علمِك استقلالك لعلمِك(3).

## مسائل:

الأولى: "سُئِلَ القاضي أبو عثمان العقباني (4) عن أخذ الأجرة على (5) تعليم العلم، وهل يفتقر المعلم في تعليم العلم إلى إذن شيخه أم لا؟ وعلى الافتقار، هل يكفي في ذلك مجرّد القول، أو لابد من كتب الإجازة والإشهاد أم لا ؟ فأجاب: كره مالك في المدونة الإجارة على تعليم العلم. وقيل بالمنع، وقيل بالإباحة، حسبها اختلف في بيع كتبه. ومذهب المدونة مقدّم في النقل، لئِلا يضيع العلمُ لضعف أرزاق العلماء. فإن مُنِعُوا الإجارة شغلهم طلب/ المعيشة عن التعليم. وأما توقف التعليم على كتب الإجازة فلم يقله أحدٌ، وإنها هو كالفتيا، لا تتوقف على إجازة، بل من عرف منه العلمُ والدّين جاز أن يعلم ويفتي. والمتعلم إذا رأى الشيخ متصديا للتعليم والفتيا، والناس يعظمونه،

<sup>(1)</sup> السلاطة: القهر، حدة اللسان، والصخب. ينظر لسان العرب 7/ 320.

الهذر: كثرة الكلام في خطأ. المصدر، باب الراء، فصل الهاء.

<sup>(2)</sup> البيان والتبيين للجاحظ 1/ 3.

<sup>(3)</sup> تتمتها: «ومن كهال عقلك استظهارك على عقلك».

ينظر أدب الدنيا والدين ص: 120.

<sup>(4)</sup> هو أبو عنمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني التجيبي، الإمام الفقيه الأصولي القاضي أخذ عن أكابر علماء عصره. توفي سنة 811 هـ. ألف شرح الحوفية، وتفسير سورتي الأنعام والفتح، وشرح البردة، و شرح مختصر ابن الحاجب الأصلى، شرح العقيدة البرهانية، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص: 189 - 190، ألف سنة من الوفيات ص: 137، 236.

<sup>(5)</sup> في (د): عن.

جاز له أن يأخذ عنه، وإن كان متمكنا من السؤال عنه، فليسأل، فإن أُخبِر أنه عالم دين، جاز له أن يسأله. وهل يكفي في ذلك خبرُ الواحد قو لان<sup>(1)</sup>. وإذا علم الشيخ أنه أهل لذلك ديناً وعلماً، وجب عليه وجوب عين، أو وجوب كفاية، على حسب اختلاف المواضع، على ما عرف في ذلك. وإن علم من نفسه أنه قاصر عن ذلك، لم يحل له التعرض له، ومن كان أهلا لذلك، ومنعه بعض أشياخه، لم يحل له مطاوعة ذلك الشيخ، ومن كان قاصرا، وأجاز له الشيخ ذلك، لم يحل له مطاوعته، وتجب عليه عالفته. وإنها تطلب الإجازة، وتنفع في رواية الأخبار، والإنشاءات المتواترة، وغيرها. وأما العلم، فلم يقل أحد بافتقار الفتيا والتعليم لإذن. نعم، لا يحل لأحد أن يأخذ مسألة علم إلا عمن عُرف علمه ودينُه، وطريق معرفته ما قدمناه»<sup>(2)</sup>.

وقال السيوطي في الإتقان: «الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية، جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد. وعلى ذلك السلف الأولون في كل علم، وفي الإقراء، والإفتاء، خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا، وإنها اصطلح الناس على الإجازة، لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم، لقصور مقامهم عن ذلك، والبحث/ عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ المجيز بالأهلية»(3).

[80]

قلتُ: وقد يشير إلى مستندها في الجملة قوله عَنْظُ: «استقرئوا القرآن من أبيّ وابن مسعود وغيرهما» (4). فدل على من فيه الأهلية. وهي شهادةٌ منه عليه السلام لهم، وتلك فائدتها والله أعلم.

<sup>( (1)</sup> في معيار الوتشريسي 11/11: خبر واحد فيه قولان.

<sup>(2)</sup> المعيار 11/ 16–17.

<sup>(3)</sup> الإتقان في علوم القرآن 1/ 103 باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري في صحيحه، باب مناقب معاذ جبل مَعْرَفُنْهُ نهُ 3595 بلفظ: «استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسالم مولي أبي حذيفة، وأبي بن كعب، و معاذ بن جبل». والنسائي في سننه الكبرى 8001.

الثانية: قال في الإحياء في باب التوبة: "فرض عين على العلماء كافة، وعلى السلاطين خاصة، أن يرتبوا في كل قرية، وفي كل محلة، فقيها متدينا، يعلم الناس دينهم، فإن الخلق لا يولدون إلا جُهَّالا، فلا بد من تبليغ الدعوة لهم، في الأصل والفرع، ثم قبال: والبداء العُضَالُ فقدُ الطبيب، وإن الأطباء هم العلماء، وقد مرضوا في هذه الأعبصار بالدّاء المُهْلِك وحبُّ الدنيا، فلم يتأت منهم نُصْحٌ، وليتهم إذْ لم ينصحوا لم يغشوا، وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتُوا ولم ينطقوا»(1). انظره مستوفى.

الثالثة: ذكر الشيخ حلولو<sup>(2)</sup> في اختصار البرزلي<sup>(3)</sup> عن ابن سهل في أحكامه في المتحلقين للفتيا، ومذاكرة العلم، هل يمنعوا لحق المصلين ؟ فقال: لا يجوز منعهم، وإن لم يُبْنَ إلا للصلاة. وجاء هذا من فعل الأئمة مالك وغيره وابن سهل. وهذا إنها هو فيمن يوثق بفهمه، وعلمه، ودينه، ويومن عليه فيها لا يحسنه، والفتيا فيها لا يعلمه، فحينئذ يُباح لهُ التحليق في غير أوقات الصلاة، حيث لا يضرّ المصلين. قلتُ: حدثنا شيخنا أبو الحبسن البطرني<sup>(4)</sup> رحمه الله، أنه أدرك بجامع الزيتونة نحو الستين حلقة يوم الجمعة للفتيا، قال: يجلس الرجل مع من يعرف، ويتذكّرون المسائل/. وأعظمهم حلقة قاضي الجماعة ابن قداح<sup>(5)</sup>».

[81]

<sup>(1)</sup> الإحياء للغزالي 4/ 44.

<sup>(2)</sup> هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القيرواني المعروف بحلولو، فقيه مالكي عالم بالأصول. توفي سنة 875 هـ. من تآليفه: الضياء اللامع في شرح. جمع الجوامع، شرح مختصر خليل، التوضيح في شرح التنقيح، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص: 127 وما بعدها، شجرة النور الزكية ص: 259، مقدمة تحقيق د. أحمد الخليفي لكتاب الشيخ حلولو المسمى: «المسائل المختصرة من كتاب البرزلي».

<sup>(3)</sup> تقدمت ترجمته في ص: 340.

<sup>(4)</sup> هو أبو الحسن محمد بن أحمد البطرني، الفقيه المحدث المقرئ الزاهد. توفي سنة 793 هـ. تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج 461-462، وفيات ابن قنفذ ص: 278، شذرات الذهب 6/ 331، ألف سنة من الوفيات ص: 88 ،132، 266.

<sup>(5)</sup> هو أبو على عمر بن قداح الهواري التونسي. كان إماما عالما بمذهب مالك. ولي قضاء الجماعة. توفي سنة 736 هـ. تنظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون 2/ 74 ، ألف سنة منّ الوّفيات لحجي ص: 189.

رَفَعُ معبس (لرَّحِمْ إِلَى الْمُخَدِّنِيِّ (سِلنتر) (البِّرْ) (الِفِرُوفِ بِسِسَ

عبى (لرَّحِيْ) (الْبُخُّنِيِّ (سِلِنَهُ) (الِنِرُّ) (الِنِوْفُرِيِّ البائي الخيامين في آداب المنعلمين

رَفْعُ معبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّرِي (سِلنَمُ (الِنِّرُ (الِفِرُوفَ بِسِی

وتقدم بعض الآداب في الباب التي قبل هذه، ويزاد على ذلك أمور خاصة بالمتعلّم. وهي: «أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد رجحانه على أكثر أهل طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به، ورسوخ ما يسمعه منه في ذهنه» (4). قال بعضهم: ومن لم ير خطأ شيخه أفضل من صواب غيره لم ينتفع (5) به. وقال الإمام الشافعي يَعْوَشْهَنْ: «كنت أتصفّح الورقة بين يدي مالك رَعِوَشْهَنْ تصفحا رفيقا هيبة له، لئلا يسمع وَقْعَهَا. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ هيبة له اله (6).

ومنها: «أن يسلّم على المعلم خاصة ويخصّه بالتحية، وأن يجلس أمامه ولا يشيرن عنده بيده ولا يغمزن عنده بيده، ولا يقولن له: قال فلان خلاف قولك. ولا يغتابَنَّ عنده أحدًا، ولا يسار أحدًا في مجلسه، ولا يأخذ بثوبه، ولا يلحّ عليه إذا كسل»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> تقدمت نرجمته في ص: 273.

<sup>(2)</sup> ذكره العجلوني في كشف الخفا 2355 وقال: قال ابن حجر نقلا عن السيوطي: كذب موضوع.

 <sup>(3)</sup> لم أقف عليه في حلية الأولياء، وقد عزاه إليه المناوي في فيض القدير 6/ 184 وقال: فيه الفضل بن الحكم وفيه
 كلام.

<sup>(4)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 62.

<sup>(5)</sup> في (د): ينفع.

<sup>(6)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 62.

<sup>(7)</sup> نفسه 1/26. وقد أورده النووي منسوبا إلى الإمام على رَحَنَ الله الخطاب هكذا: ٩... أن تسلم على ... وتخصه بالتحية ... الغ.».

[82]

ومنها: أن "يتأدب مع رفقته وحاضري/ المجلس، ويقعد قعدة المتعلم لا قعدة المعلم" (1)، وذلك أن يجتُوعلى ركبتيه أو كالمتشهد، غير أنه لا يضع يده على فخذه، أو كالمحتبي ونحو ذلك. وليحذر من جعل يده اليسرى خلف ظهره معتمدًا عليها، ففي الحديث أنها قعدة المغضوب عليهم (2). قال بعضهم (3): "كنتُ عند شريك (4) فجاءه بعض أو لاد المهدي (5) فاستند إلى الحائط وسأل عن حديث، فلم يلتفت إليه. وأقبل علينا ثم عاد، فعاد بمثل ذلك. فقال له: أتستخف بأو لاد الخلفاء ؟ فقال شريك له: لا، ولكن العلم أجل عند الله أن أضعة. فجثي على ركبتيه، فقال شريك رَخِيَفُهُن: هكذا يطلب العلم (6). وقد حُكى أن المأمون وكل الفراء النحوي بتعليم ولديه المعتصم والواثق إلى نعله والواثق الله فتنازعا أيها يقدمها. فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منها فردة. [ليقدماه] (8) إليه، فتنازعا أيها يقدمها. فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منها فردة. فقدماها له. وكان المأمون له على كل شيء صاحب عين، فرفع له هذا الخبر، فاستدعى الفرّاء، فلما أن دخل عليه قال له المأمون: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز الناس من أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تنازع على تقديم نعله أميران، حتى رضي كل أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تنازع على تقديم نعله أميران، حتى رضي كل

<sup>(1)</sup> المجموع شرح المهذب 1/ 62.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود في سننه 4848 وأحمد في مسنده 19683 من حديث الشريد بن سويد قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ وأنا جالِسٌ هكذا، وَقَدْ وضعْتُ يدِى الْيُسْرى خَلْف ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي. فَقَالَ: أَتَفْعُدُ قَعْدَةَ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> هو حمدان بن الأصفهاني. ينظر المصدر السابق ص: 1/ 63.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله الحارث النخعي الكوفي إمام، فقيه ومحدث. ولي قضاء الكوفة أيام المنصور العباسي سنة 153هـ، ثم عزله وأعاده المهدي، فعزله موسى الهادي من بعده. توفي سنة 177هـ.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 9/ 279، وفيات الأعيان 2/ 464، تذكرة الحفاظ 218.

<sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي، من خلفاء الدولة العباسية. توفي سنة 169 هـ.

<sup>(6)</sup> المجموع للنووي 1/ 63.

<sup>(7)</sup> في (د): الحوائج.

<sup>(8)</sup> في الأصل: ليقدمانه، والصواب ما أثبتناه.

واحد منها بتقديم فردة. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعَها من ذلك، لكن خشيت أن أدفعها عن مكرمة سبقا إليها، وكسرا نفسها لخلة شريفة حرصا عليها. وقد يُروى عن جدّك ابن العباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهم ركابيها، وقد خرجا من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحديثين ركابيها وأنت أسن منها؟! فقال له: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفيضل إلا أهل الفيضل. فقال له المأمون: لو منعتها من ذلك لأوجعتك لوما وعتابًا، وما وضع ما فعلاه من شرفها، بل رفع من قدرهما، وقد تبينت لي مخيلة الفراسة بفعلها فليس كبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: الأولى تواضعه لسلطانه، والثانية تواضعه لوالديه، والثالثة تواضعه لعلمه. وقد عوضتها عمّا فعلاه عشرين ألف دينار. وقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم (1) على حسن أدبك لهما.

وفي بعض الحكم: اجعل علمك ملحا، وأدبك دقيقا. ومن عاد من فوقَه، أبغضَه من تحتَه. فلا شرف مع سوء الأدب.

ومنها: أن «لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يكثر من الكلام لغير حاجة، ولا يكثر من الكلام لغير حاجة، ولا يلتفتُ بلا حاجة، بل يُقْبِل على الشيخ مصغيا له»<sup>(2)</sup> لأنه خليفة رسول الله على الله الله على الله

<sup>(1)</sup> في (ج): دينار.

<sup>(2)</sup> المجموع للنووي 1/ 63.

<sup>(3)</sup> الحجرات، الآية: 2.

<sup>(4)</sup> رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 342 رقم: 745. من كلام عبد الله بن مسعوديَتَوَلِيْهَنِهِ.

ومنها، أن «لا يسبقه إلى شرح مسألة، أو جواب سؤال، إلا أن يعلم من الشيخ إيشار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه عند اشتغال قلب الشيخ، وملله، ونعاسه، واستنفاره، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح عليه في السؤال إلحاحا مضجرا» (1). وإذا مشى معه كان عن يمين الشيخ، ولا يسأله في الطريق. وإذا وصل الشيخ إلى منزله فلا يقف قبالة بابه، كراهة أن يصادف خروج من يكره الشيخ اطلاعه عليه. وإذا صعد معه سُلَّما / تأخر عن الشيخ، وإذا نزل سبقه المتعلم لاحتمال أن تزِل رجل الشيخ فيعمده.

ومنها: أن لا يراجع الشيخ إلا تفهّا، فإن ناظره فبالسكينة والوقار، فقد أخرج الديلمي عن علي يَوَفَيْنُ أن رسول الله على قال: «إذا تعدَى أحدكم إلى أخيه، فليسأله تفهّا (3) ولا يسأله تعنتا» (4). قوله: تعدى أي: تعدى إليه ليسأله في الدين (5). وأخرج الطبراني في مكارم الأخلاق والبيهقي عن ابن عمر أن النبي على قال: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم» (6).

ومنها: أن لا يعارضه في جواب سائل يسأله، فإن ذلك تلبيس على السائل، وازدراء بالمسؤول. وبقدر إجلاله للشيخ يكون نفعه منه. فقد قال مالك رَحَنْ الله الله عنه على الستَ

<sup>(1)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 62.

<sup>(2)</sup> في رواية الديلمي: قعد.

<sup>(3)</sup> وفيها أيضا: تفقها.

<sup>(4)</sup> كذا عزاه المناوي في فيض القدير 1/ 418 وقال: وفيه المسيب بن شريك، قال الذهبي: متروك.

<sup>(5)</sup> قال المناوي في فيض القدير 1/ 418: "... ليسأله عن شيء من المسائل الشرعية ونحوها فليسأله تفقها أي سؤال تفهم وتعلم، ولا يسأله تعنتا أي.. ممتحن».

 <sup>(6)</sup> المعجم الأوسط 6744، شعب الإيمان 6568، قال الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 160: فيه مخيس بن تميم عن حفص بن عمر، قال الذهبي: مجهولان.

العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول»<sup>(1)</sup>. قال ابن عبد البر: وفي حكمة لقمان: «لا تجادل العلماء فتُهدي عليهم فيرفضوك<sup>(2)</sup>، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك، ولكن تصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم، ولمن هو دونك. فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم واقتبس من علمهم في رفق»<sup>(3)</sup>. ومن مصائب العلماء أن يستجهلهم من علموه، أو يستذهّم من قدّموه، ولا يعترض عليه تبكيتا له وتعنيتا، كما قال ابن البطحاء (4):

فلمّا اشتد ساعده رماني فلمّا قال قافية مجاني

أعلّمه الرماية كل يروم وكرم علّمته علم علمت

(4) ورد البيت الأول في أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 108 منسوبا إلى ابن البطحاء، والبيت في نسبته اختلاف. ينظر هامش ص: 107-108 من المصدر.

وكذا ورد البيتان في مجمع الأمثال للميداني 2/ 38. وقبلهما:

القميه بأطراف البنان

فياعجبا لمن ربيت طفيلا

وبعدهما:

أعلمه الفنوة كل وقب فلي اطر شياربه جفاني

وقد نسب أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأبيات لمالك بن فهم الدوسي الذي رماه ابنه بسيف فقتله فقالها حين رماه. ثم قال أبو عبيد: إنها، أي استد، بالسين والشين. ينظر كتابه: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص:420. وقال صاحب درة الغواص ص 113: «فالرواية الصحيحة فيه: استد بالسين المبهمة، ويكون المراد به السداد في المرمى. وقد رواه بعضهم بالشين المعجمة التي بمعنى القوة».

وقد علتي الماوردي على هذا البيت قائلا: «وهذه من مصائب العلماء، وانعكاس حظوظهم، أن يصيروا عند من علموه مستجهلين، وعند من قدموه مسترذلين». أدب الدنيا والدين ص: 108.

ولعل الطرنباطي استقى قوله السابق الذكر من هذا الكلام. تنظر ص:107 - 108.

 <sup>(1)</sup> جامع بيان العلم 1/152.

<sup>(2)</sup> في (ج): فيرفضونك.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/1 44 بتصرف.

وفي الحديث: «أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال»(1) يعني سؤال تعنّتٍ. وفي حديث آخر: «إياكم وكثرة السؤال، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم»(2).

ومنها: أن لا يبصق في المجلس ولا يتمخط، ولا يتثاوب بحضرة الشيخ، ولا يـضع رجلا على رجل، ولا يضع كفه على ذقنه، ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل عـلى الكسل.

## تنبيه:

وجدت بخط شيخنا الفقيه العلامة سيبويه وقته سيدي محمد بن الفقيه العلامة سيدي طاهر الفاسي<sup>(3)</sup> نقلا عن الشيخ زروق: «أن من استحقر أستاذه ابتلاه الله بثلاث عقوبات: الأولى أن ينسى ما حفظ منه. الثانية: أن يكلّ لسانه عند النزع. الثالثة: أن يخرج من الدنيا بغير إيمان»<sup>(4)</sup>.

وقال الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني (٥) يَعَوَفُهُنا: «أخذ علينا العهد العام من رسول الله على أن نكرم العلماء، ونُجلَّهم، ونوقرهم، ولا نرى لنا قدرة على مكافأتهم

<sup>(1)</sup> رواه البخاري في الأدب 5518 بلفظ:"كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الحج 1337 بلفظ: «ذروني ما تركتكم عليه فإنها هلك... الحديث».

<sup>(3)</sup> وردت ترجمته ضمن شيوخ المؤلف.

<sup>(4)</sup> وقد عقب المامون البلغيثي على هذا الكلام قانلا:

 <sup>«</sup>فالواجب على التلميذ ولو بلغ درجة شيخه، أو جاوزها، أن لا يزال مقرًا بفضله، شاكرا له بقوله وفعله، إذ
 الكويم من راعى وداد لحظة، ولم ينس من أفاده لفظة». ينظر: الابتهاج بنور السراج 2/127.

<sup>(5)</sup> هو عبد الوهاب بن أحمد بن على الحنفي الشعراني المصري، من أكابر علماء المتصوفين. نوفي سنة 973هـ. من مؤلفاته: لواقح الأنوار في الطبقات السادة الأخيار، الأجوبة المرضية عن أئسة الفقهاء الصوفية، الأنوار القدسية، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 372، الكواكب السائرة 3/ 176.

ولو أعطيناهم جميع ما نملك، أو حدمناهم العمر كلّه. وهذا العهد قد أحلّ به غالب طلبة العلم، والمريدين في طريق الصوفية الآن، حتى لا تكاد ترى أحدًا منهم يقوم بواجب حقّ معلّمه، وهذا داء عظيم في الدين، يُوذِنُ باستهانة العلم. وبأمر من أمرنا بإجلال العلماء علي أفضار أحدُهم يسخَرُ على شيخه، حتى يصير شيخه يداهنه ويلاطفه ليسكت عنه فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد بلغنا عن الإمام النووي أنه دعاه يوما شيخه الكمال الإربلي ليأكل معه. فقال: يا سيدي اعفني من ذلك، فإن لي عذرا شرعبا، فتركه. فسأله بعض إخوانه عن ذلك. فقال: أخاف أن تسبق عيني إلى لقمة فآكلها وأنا لاأشعر. وكان تَعَنفُهُن إذا خرج للدّرس، ليقرأ على شيخه، تصدّق عنه في الطريق بها تيسر، ويقول: اللهم استرعني عيب معلّمي، حتى لا تقع عيني له على نقيصةٍ، ولا يبلغني ذلك عنه من أحد.

ثم من قلّة سوء أدبِكَ مع الشيخ أن تحرَم فوائده إما بكتمها عنك بغضًا فيك، أو لسانه ينعقد عن إيضاح المعاني لك، فلا تتحصل من كلامه على شيء تعتمد عليه. فإذا أتاه شخص من المتأدبين انطلق لسانه معه لظهور صدقه وأدبه معه. فعُلم أنه ينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال، والإطراق، وغضّ البصر كما يخاطب الملوك»(1).

ومنها: أن يلازم مجلس العلم ولا يقوم منه إلا من ضرورة فادحة، ولا يكلم أحدا فيه. فقد قيل (2):

أخلل بالعلم وأزرى به من قام في الدرس لأصحابه

<sup>(1)</sup> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص: 24-25.

<sup>(2)</sup> معجم الأدباء لياقوت الحموي، باب الميم. وقد أنشد هذا البيت أبو زكرياء يحيي بن على وهو ينكر على الشيخ أبي الكرم المبارك بن فاخر النحوي المعروف بابن الدباس اكرامه للمترددين عليه من طالبي العلم وقيامه لهم. وفي هذا المعنى قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب: "ولعمري إن حرمة العلم آكد من حرمة طالبه، وإعزاز العلم أبعث لطالبه، وبحسب الصبر على مرارة طالبه تحلو ثمرة مكتسبه».

ومنها: أن «لا يستحيي من السؤال عمّا أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح<sup>(1)</sup>. فقد قيل: من رقّ وجهه عند السؤال، ظهر نقصه/ عند اجتماع الرجال»<sup>(2)</sup>. وأخرج الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وأبو نعيم في الحلية من رواية داود ابن سليان الغازي<sup>(3)</sup> عن علي بن موسى<sup>(4)</sup> عن آبائه عن علي بن أبي طالب أنه قال: «العلم خزائن ومفاتحه السؤال، فاسألوا، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والمستمع والمحب له»<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (د): إيضاح.

<sup>(2)</sup> المجموع شرح المهذب 1/64.

<sup>(3)</sup> هو أبو سليمان داود بن سليمان الجرجاني الغازي مولى قريش، سكن بغداد، وحدث بها عن علي بن موسى الرضى وغيره. كذبه يحيي بن معين وقال: شيخ كذاب له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضى.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 8/ 366، ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 26، لسان الميزان لابن حجر 2/ 417.

<sup>(4)</sup> هو أبو الحسن على الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. كان عظيم القدر، مشهور الذكر لـه كرامـات كثيرة. توفي في حدود سنة 203 هـ.

تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 1/ 414، شذرات الذهب 2/ 6، طبقات المناوي الكبرى 1/ 465-646.

<sup>(5)</sup> حلية الأولياء 3/ 363 عن ابن شهاب بلفظ: «العلم خزائن تفتحها المسائل»، الفقيه والمتفقه 2/ 61، قال العراقي ضعيف، ينظر في فيض القدير 4/ 389.

<sup>(6)</sup> ذكره الديلمي في الفردوس عن جابر 7748 ، وانظر الدر المنثور للمسيوطي 5/ 133.

<sup>(7)</sup> هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري مولى جعفر بن أبي طالب الهاشمي ويعرف بابن السني الحافظ الإمام الثقة، وصاحب كتاب عمل اليوم والليلة وراوي سنن النسائي. توفي سنة 364 هـ. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 8/ 410، تذكرة الحفاظ 3/ 939.

<sup>(8)</sup> ترجمة ابن مردويه تنظر في سير أعلام النبلاء 19/107.

<sup>(9)</sup> تقدمت ترجمته في ص: 302.

وسؤال الإنسان عمّا لا يعلم فرض. قال تعالى: ﴿فَسْعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ (1). ورد الجواب على من علمه الله فرض كفاية، كما قال تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام: ﴿أَنْبِعَهُم بِأَسْمَآبِهِم ﴾ (2). والسكوت عمّا لا يعلم فرض كما قالت الملائكة: ﴿لَا عِلْمَ لَناۤ إِلّا مَا عَلَّمْتَنَاۤ ﴾ (3). وكذلك أن تخضع لمن علمه الله ما لم يعلمه لك كما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا وكانوا عبادا مكرمين، وأبي إبليس، فقيل له إن عليك اللعنة إلى يوم الدين (4).

والحياء صفة حميدة في كل شيء، بل هو شعبة من شعب الإيهان كها في الحديث<sup>(5)</sup>، إلاّ في العلم فإنه مذموم. قال الشاعر:

إن الحياء لخير كلَّ أبدًا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب(6)

وروي عن مجاهد أنه قال: «لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر»<sup>(7)</sup>. وقالت عائشة ، رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> النحل، من الآية: 43 \_ الأنبياء، الآية:7.

<sup>(2)</sup> الآية كاملة: قال: ﴿قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِغْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ البقرة، الآية: 32.

<sup>(3)</sup> الآية كاملة: ﴿ فَالُوا مَا عَلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ البقرة، الآية 1 3.

<sup>(4)</sup> إشارة إلى الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلِفِرِينَ ﴾ البقرة، الآية: 34.

<sup>(5)</sup> رواه ابن حبان وغيره في صحيحه 167عن أبي هريرة بلفظ:«الإيهان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيهان».

<sup>(6)</sup> جامع بيان العلم 1/ 92.

<sup>(7)</sup> جامع بيان العلم 1/ 536 والمجموع 1/ 52.

<sup>(8)</sup> رواه مسلم في كتاب الطهارة 2 3 3، بلفظ:«نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين».

وللعلم ملتمسسًا فاسمال

كما قيل في الشل الأول(1)

[التدارك]

وقال القائل ولله درّه:

إذا كنت في بلد جاهسلاً

فإن السؤال شفاء العَمَي،

وقال آخر <sup>(2)</sup>: [البسيط]

والعلم يشفي إذا استشفى الجهولُ به وبالدواء قديما يحسم الداءُ

وقال بشار بن برد<sup>(3)</sup>: [الطويل]

دوام العمى طول السكُوت على الجهل شفاء العمى طول السَّوَّال وإنهما دعيت أخاعقل لتبحث بالعقل (4) فكن سائلا عمّا عناك فإنما

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم 1/ 376 غير منسوب.

<sup>(2)</sup> ورد البيت في جامع بيان العلم منسوبا إلى سابق البربري 1/1 38.

<sup>(3)</sup> هو أبو معاذ بشار بن برد العقيلي بالولاء. شاعر مشهور، أدرك الدولتين الأموية والعباسية، وكان ضريرا. قتل في عصر المهدي سنة 167هـ بتهمة الزندقة. من آثاره: ديوان شعر، ورسائل.

تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 7/ 112، 118 - وفيات الأعيان 1/ 271، خزانة الأدب 1/ 451.

<sup>(4)</sup> البيتان واردان في ديوان بشار بن برد 4/ 142، و أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 90. وفي عيون الأخبار لابن قتيبة 2/ 139 ورد البيت الأول غير منسوب.

وروي "عن قتادة (1) عن عبد الله بن بريدة (2) أن معاوية بن أبي سفيان دعا دَغْفَ لا (3) النسابة فسأله عن العربية وعن أنساب الناس وعن النجوم، فإذا رجل عالم، فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظته بقلب عقول، ولسان سؤول (4)، وقال الشاعر:

من يسع في علم بفقه يَظفر (<sup>5)</sup> السريع]

فاسأل تَنَـلُ علمــًا وقـل لا تبـالُ (6) موانــع العــــلم فمــا إن ينــالُ (6)

وسل الفقيه تكن فقيها مثله

وقال الآخر:

شفاء داء العبي حسن السوال واطلب فالاستحياء والكبر من

[المتقارب]

وقال الآخر:

فــسل الفقيــه تكــن فقيهـا مثلــه \*\*\* لا خـــير في علـــم بغـــير تــــدبر وبعده فيه:

وإذا تعسرت الأمور فأرجها \*\*\* وعليك بالأمر الذي لم يعسر

(6) البيتان في نفح الطيب 7/ 81، 82 غير منسوبين.

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته في ص:247.

<sup>(2)</sup> هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أصله من الكوفة، قباض، من رجال الحديث. توفي سنة 115هـ. تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/ 157.

<sup>(3)</sup> هو دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الذهلي الشيباني، نسابة العرب. قال الجاحظ:"لم يدرك الناس مثله لسانا وعلما وحفظا». تولى تعليم يزيد بن معاوية. توفي سنة 65 هـ..

تنظر ترجمته في: البيان والتبيين 1/ 121، مجمع الأمثال للميداني 2/ 408.

<sup>(4)</sup> جامع بيان العلم 1/ 378. وقيل هذا الكلام لعبدالله بن عباس، ينظر البيان والتبيين 1/ 84- 85.

<sup>(5)</sup> أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص:111 بلفظ آخر قائلا: وأنشد المبرد عن أبي سليهان الغنوي:

بُنيُّ عن العلم سل من حضرٌ ولا تغفلُنَّ عنه لمح البَصَرْ وقال الآخر (1):

صُن الكتاب ولا تجعله منديلا وسل فقيهك<sup>(2)</sup>فيما أنت جاهله

و قال الآخر:

كم من حياء وكم عجزٍ وكم نُـدُم إيـاك عن كسلِ في البحث عن شُـبه

فائــدة:

وواصل دراسَة بالنظرُ وواصل دراسَاته بالنظرُ والعلمُ يؤمَّا هَجَرْ وَإِذَا هُجِرِ العلمُ يؤمَّا هَجَرْ

ولا يكن صونه للدرس تعطيلاً فربما كنت بعد اليوم مسؤولاً/

[البسيط]

جم تولَد للإنسان من كسل ما قد عنك سَلِ ما قد علمت وما قد شدٌ عنك سَلِ

«مخالفة التلميذ للشيخ في بعض المسائل، إذا كان لها وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء، ليس من سوء الأدب مع الشيخ، ولكن مع ملازمة التوقير الدائم والإجلال الملائم. فقد خالف ابن عباس عمر وعليا وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وكان قد أخذ عنهم، وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة، وإنها أخذوا العلم عنهم. وخالف مالك كثيرا من أشياخه. وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكا في كثير من المسائل. وكان مالكُ أكبر أساتيذ الشافعي، وقال لا أحداً أمن علي من مالك. وكاد كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض تلامذته في عدة من مسائل. ولم ين لذك دأب التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذا. وقد شاهدنا ذلك في أشياخنا مع

<sup>(1)</sup> البيتان في صلة الصلة 3/ 102، وكذا في تاريخ قضاة الأندلس ص: 137، منسوبان إلى أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن عمر القيسي من أهل مالقة ويعرف بابن الوحيدي المتوفى سنة 542 هـ.

<sup>(2)</sup> ق(د): فقيها.

أشياخهم رحم الله الجميع. ولا ينبغي للشيخ أن يتبرم من هذه المخالفة إذا كانت على الوجه الذي وصفنا»<sup>(1)</sup>. انتهى كلام قاضي الجهاعة بغرناطة (2) محمد بن علي بن محمد الأزرق (3).

ومنها: أن «لا يأخذ العلم إلا عمّن كانت أهليته، وظهرت ديانته، وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال مالك وابن سيرين وغيرهما من السلف: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم» (4)، ولا يكفي في أهليته كونه كثير العلم بذلك الفن، بل ينبغي مع ذلك أن يكون له معرفة بغيره من العلوم الشرعية، فإنها مرتبطة بعضها» (5)، لاسيما العربية، ثم أصول الفقه، فإنه نقل إجماع العلماء على توقف الكتاب والسنة على علم العربية، إذ الكتاب والسنة عربيان. وعن عقبة بن عامر يَعَنْ إِنْ أَنْ الطن، الطن» (5). قال: «تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن» (7).

<sup>(1)</sup> روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق 2/ 717 والكتاب مطبوع ومحقق.

<sup>(2)</sup> في (ب)، (ج)، (د): بقرطبة.

<sup>(3)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي شمس المدين الغرناطي المعروف بابن الأزرق، عالم، لغوي، قاض. توفي سنة 896 هـ. له تآليف منها: الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك، تحيير السياسة وتحرير الرياسة، شرح مختصر خليل، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: دوحة الناشر لابن عسكر ص: 124، نيل الابتهاج ص: 561 أزهار الرياض 3/ 317.

<sup>(4)</sup> رواه مسلم في المقدمة من صحيحه، الباب الخامس: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بها هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من القب عن الشريعة المكرمة.

<sup>(5)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 62.

<sup>(6)</sup> هو عقبة بن عامر بن عبس بن عدي بن عمرو الجهني، صحابي، ولي أمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين. وكان فقيها فصيحا ومحدث فاضلا وشاعر كبير القدر. توفي سنة 58 هـ. وقيل 60 هــ له مسند فيه خمسة وخمسون حديثا. تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 255، سير أعلام النبلاء 2/ 467.

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري باب تعليم الفرائض رقم: 6229.

ومعناه ما قال الشيخ داود في شرح الرسالة: «تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم، ومجيء قوم يتكلمون في العلم بها تميل إليه نفوسهم وظنونهم».

ومنها: أن لا يستنكف عن التعلم عمن هو أكبر منه علماً، وأصغر منه سنًا، أو يستحيي أن يتعلم بعد الكبر. فمن خدع الجهل استحياء الإنسان أن يتعلم في كِبَرِه. وإذا كان العلم فضيلة، فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى، ولأن يكون الشيخ متعلما أولى من أن يكون جاهلاً. ورأى حكيم شيخا يجب أن ينظر في العلم، ويمنعه الحياء، فقال له: تستحيي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوّله. ولبعضهم:

[الطويل]

عن الفضل في الإنسان فلتُسمه طِفُلاً ولم تستفد فيهن علما ولا فنضلا إلى كل ذي جهنل كنان به جهنالا(١)

إذا لم يكن مر الليالي مترجما فما تنفع الأعروا حين تعدّها أرى الدهر من سوء التصرف مائلا

وقيل: علم الصغير محقور، وجهله معذور، ومن شغله التسبّب في القوت عن العلم عذر لكن ينظره أيام عطلته، لأن من لم يترك فراغا لنفسه، فهو من عبيد الدنيا. وفي الحديث الكريم: «تعس عبد الدينار والدرهم»(2). وقد تمنع من العلم هيبته، وذلك عجز ظاهر.

<sup>(1)</sup> الأبيات في أدب الدنيا والدين ص: 61 غير منسوبة. وفيها اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في الجهاد والسير 2673.

[الطويل]

[الخفيف] فلل خية يصر الميوب(1)

لا تكونىن للأمسور هيسونا

وقد يحمله الحياء عن التعلم بعد الكبر، على أن يبدأ بأواخر العلم، كي لا يساوي الأحداث فيرضى بخداع نفسه.

ولأبي القاسم الآمدي(2):

يسائل من يدري فكيف إذا تدرى؟ فكن هكذا أرضا يطأك الذي يدري وأنك لا تــدري بأنـك لا تـدري<sup>(3)</sup>

إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي جهلت ولم تعلم بأنك جاهل ومن أعجب الأشياء أنك لا تدرى

(1) البيت في أدب الدنيا والدين ص: 62 غير منسوب.

(2) هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي الآمدي. عالم بالأدب راوية من الكتاب، وشاعر. أصله من آمد. تـوفي سنة 370 هـ. من كتبه: المؤتلف والمختلف، الموازنة بين البحتري وأبي تمام، الخاص والمشترك، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: معجم الأدباء 8/ 75، بغية الوعاة 1/ 500.

(3) وردت هذه الأبيات في أدب الدنيا والدين ص: 121 غير منسوبة هكذا:

إذا كنت لا تدري ولم تك بالذى جهلت ولم تعلم بأنك جاهسل إذا جنب في كيل الأمسور بغمية ومن أعجب الأشياء أنك لا

ويعدها في ألف باء للبلوي 1/ 22:

تمام العميي طول المسكوت وإنها

وفي ديوان الشافعي ص: 230:

إذا كنت لا تدري ولا أنت بالذي ولو كنت تـدري أو تـدرّيت لم تكـن

شفاء العمى يوما سؤالك من يدرى؟

يسائل من يدري فكيف إذن تدرى؟ فمن لى بأن تدرى بأنك لا تدرى؟

فكن هكذا أرضا يطأك النذى يدرى

وأنبك لا تدري بأنك لا تدرى

تسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ تخالف من يدري على على من يدري

ويروى عَن أبي هريرة رَحِّنَ أنه قال له رجل: «إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له كَفَى بتركك العلم إضاعة»(1).

ومنها: «أن يقطع العلائق الشاغلة له عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق المعيشة الهيشة الشيئة الشيئة المعيشة الم

فقد روى أبو يزيد عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يذوق فيه مطعم الفقر»(3). «وذكر ما نزل بربيعة من الفقر حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم»(4).

وقال الشافعي: «لا يطلب أحدٌ هذا العلم باللك والعزّ فيفلحَ، ولكن من طلبه بذل [8] النفس، وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح» (5) ./

وفي الحديث: "لا ينال العلم براحة الجسم" قال يحيى بن يحيى: إن رجلا من الطلبة ذكر هذا الحديث وهو على بطن امرأته فنزل عنها قبل أن يقضي حاجته، وأخذ دفتره من العلم يقرأه. وقال تعالى: ﴿يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَنِبَ بِقُوَّةٍ ﴾ ألى ﴿فَخُذْهَا بِقُولَةٍ ﴾ ألى ﴿فَخُذْهَا بِعُورِةٍ ﴾ ألى ﴿فَخُذُهُ اللهِ ﴿فَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم 1/ 430.

<sup>(2)</sup> المجموع شرح المهذب للنووي 1/16.

<sup>(3)</sup> الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2/ 186، جامع بيان العلم 1/ 410.

<sup>(4) «</sup>وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر ، جامع بيان العلم 1/ 410، المجموع 1/ 61.

<sup>(5)</sup> الفقيه والمتفقه 2/ 184، جامع بيان العلم 1/ 412.

<sup>(6)</sup> رواه ابن عدي في كامل 4/ 215 لكن من قول يجي بن أبي كثير بلفظ: «لا يستطاع العلم براحة الجسد».

<sup>(7)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَءَا تَيْنَهُ آلَخُكُمَ صَبِيًّا ﴾. مريم، الآية: 11.

<sup>(8)</sup> الآية كاملة: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُوْرِيكُرْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ الأعراف، الآبة: 145.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: مات لي ولد، فأمرت من يتولى دفنه، ولم أدع مجلس أبي حنيفة خشية أن يفوتني يوم منه.

وحكي عن إسهاعيل بن خالد أنه قال: أتيت ابن يونس<sup>(1)</sup> فحدثني أربعين حديثا حفظتها كلّها وانصرفت، فلما دخلتُ إلى الدار لقيتني بُنيَةٌ لي، فقالت لي: يا أبت، الدقيق يعجزنا، فنسيتُ منها عشرين حديثا.

وأنشد بعضهم:

[البسيط]

هي التي أوقعت نفسي إلى العطب للشال هذا، أو الهُتَازُ إلى الطّرب

هم الدقيق وهم الزيت والحطب فكيف تسألني عن حفظ مسألة

وقال بعض العلباء: «لو كلَّفتُ بشراء بصلة ما حفظت حديثا واحدا» (2). ولكن الله المستعانُ.

وروي أن عمر بن عبد العزيز رَحِيَ الله عنه العربية على عماله ويقول لهم: اجروا على طلبة العلم الرزق، وفرّغوهم للطلب.

وقال سحنون: «لا يحسن العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يستهم بغسل ثوبه» (3). ومنها: ما قاله الخطيب البغدادي: أنه «يستحبّ له أن يكون أعزبَ ما أمكن، لئلا يشغله الاشتغال بحقوق الزوجة، والاهتهام بأمر المعاش عن كهال طلب العلم» (4).

قيل لبعض الحكماء: مات عدوّك؟ فقال لهم: وددت لو قلتم تزوج.

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته، ص321.

<sup>(2)</sup> تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص:171.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 1/11/1.

<sup>(4)</sup> المجموع شرح المهذب 1/ 61.

[87]

وسئل ابن سيرين (1) عن النساء فقال: مفاتيح أبواب الفتن، ومخازن الحزن، / إن أحسنت المرأة إليك، منّت عليك، تفشي سرك، وتهمل أمرك، وتميل إلى غيرك.

وقيل: النساء شوك بالنهار، وريحان بالليل.

وقال بعضهم: معالجة الغربة خير من معالجة النساء. وسئل سهل عن النساء، فقال: «الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر عليهن النّار»(2).

ولله درّ القائل:

مهما رأيت أمورا منها الفواد تفتّـت فاسأل عليها تجدها مين النساء تأتّـت

وبالجملة، فالتجرّد عن الأزواج والأولاد أعون على طلب العلم لمن أراده، وأجمع لهمّه، وألذّ لعيشه. وقد قال على الأزواج والأولاد ألمائتين (4) الخفيف الحاذ (5) ألذي لا مال له ولا ولد» (6).

<sup>(1)</sup> هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء. اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. روى عنه كثير من الأثمة. توفي سنة 110 هـ.

تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/ 140، حلية الأولياء 2/ 263، وفيات الأعيان 1/ 353.

<sup>(2)</sup> طبقات المناوي الكبرى 1/ 30.4.

<sup>(3)</sup> في رواية البيهقي: في.

<sup>(4)</sup> وفيها كذلك: المائتين كل...

<sup>(5)</sup> وفيها أيضا: «... الخفيف الحاذ، قالوا: وما الخفيف الحاذ؟ قال: الذي... الحديث».

<sup>(6)</sup> رواه البيهقي في شعب الإيهان 10350 وهو ضعيف. ينظر فيض القدير 3/ 498.

ومنها: «أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ولا يذهب شيء من أوقاته ليلا أو نهارا، حضرا أو سفرا، في غير طلب العلم (1). فقد قال شيء من أوقاته ليلا أو نهارا، علم، وطالب دنيا (2).

وروي أن موسى التَّكِينُ قال: «يا رب، أي عبادك أعلم؟ قال: عالم غرثان للعلم. وقال ابن وهب: يريد الذي لا يشبع من العلم»(3).

وأخرج ابن عدي في الكامل، وأبو نعيم عن أنس يَحْوَفُهُ عن النبي الله قال: «أربع لا يشبعن من أربع عين من نظر، وأرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعالم من علم (6). وقال بعض العلماء: «ليس بعاقل من أمكنته درجة الأنبياء ثم فوّتها (7).

<sup>(1)</sup> المجموع 1/64.

<sup>(2)</sup> رواه الدارمي في المقدمة 338 عن ابن عباس موقوفا.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم 2/ 812. وفي روابة أخرى أنه قال: «يا رب أي عبادك أعلم؟ قال: عالم غرثان من العلم، ويوشك أن تروا جهال الناس يتباهون بالعلم، ويتغايرون عليه كما تتغاير النساء على الرجال، فذاك حظهم منه». المصدر 2/ 1092. والغرثان هو الجائع.

<sup>(4)</sup> هو أبو حيد الساعدي الأنصاري المدني، قيل اسمه عبد المرحمن، وقيل المنذر بن سعد. من فقهاء أصحاب النبي على الله عنه 60 هـ. وقيل بضع وخمسون.

تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2/184، الإصابة 8223.

<sup>(5)</sup> ينظر فيض القدير 1/ 163 وقال المناوي: "أي طالب العلم المتلذذ بفهمه لا يزال يطلب ما يزيد التذاذه، فكلما طلب ازداد لذة، فهو يطلب نهاية اللذة...وهذا لا نهاية له، فلذلك كان أجوع».

<sup>(6)</sup> الكامل 5/ 330 عن عائشة. والحلية 2/ 281 عن أبي هريرة، وهذا كذب. ينظر ميزان الاعتدال 2/ 298.

<sup>(7)</sup> المجموع 1/64.

قال الشيخ زروق في شرح القرطبية وفي تحفة المريد نقلا عن بعضهم «آلات: العلم أربعة: شيخ فتاح، وعقل رجاح، ومداومة وإلحاح، وكتب صحاح»(1). وزاد بعضهم: وتوفيق وإصلاح.

وقيل لبعضهم بِمَ أدركت العلم؟ قال: بالمصباح، والجلوس إلى الصباح.

وما أظرف قول من قال:

[مجزوء الرمل]

وهيي عسادة البهيسمه لتعيب مه لتعيب النفسس الكريم

راحــة النفــس ذميمــه لــن تنــال الــعلم حتـــى

وفي بعض الحكم: لا يدرك العلم من لا يطيل درسه، ولا يكدُّ نفسه. ومن لازم الرقاد حُرِم المراد. ما أحق الملول، بأن يحرم المأمول. فاز بالدُّر غائصُه، وبالصيد قانِصُه.

قال الشاعر:

[88]

ب هيهات شمر إلى الكد السراويلا

في الناس من يشتهي العلا بلا نـصب

[الطويل]

[البسيط]

سأنبيك عن أسمائها ببيان/ وسيمة أستاذ، وطول زمان<sup>(2)</sup> نعم، لا تنال العلم إلا بستّة

وقال الشافعي رَضَيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

ذكاء وحرص واجتمهاد وبلغة

[الطويل] وحفظٌ وفهم ثاقب في التعسلم وشرخ شباب<sup>(3)</sup> واجتهاد معلم وقال الآخر: بعشر يُنَالُ العلم: قوت وصحّةٌ ودرس وفكر واغرترابٌ وهمّــةٌ

<sup>(1)</sup> التحفة المريد» مخطوط بالخزانة العامة بتطوان رقم 452 ضمن مجموع، ورقة: 05.

<sup>(2)</sup> البيتان في ديوان الشافعي ص:378. وهناك اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(3)</sup> في (ح): أستاذ.

وقال غيره:

[الطويل]

وقال ابن هشام<sup>(1)</sup>الأنصاري النحوي رحمه الله:

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل قلبلا يعش دهرا طويبلا أخيا دُل<sup>(2)</sup>

ومن لا يذل النفس في طلب العلا

[الرجز]

[الطويل]

يا صاح فاطلبه بجد جاهد العلم من أوصاف ربّ ماجدٍ

وقال غيره:

ولا تُجْتَنَى الرّاحــاتُ إلا من الكدّ فأجني ثمار الفوز من منن الحمد [الطويل]

فما يستفاد العلم دون مشقة خلوتُ بنفسي كي تتم سعادتي و قال غيره<sup>(3)</sup>:

(1) هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلي الإمام المشهور. كان من كبار علماء اللغة، واشتهر بالتحقيق وسعة الاطلاع والاقتدار على تصرف في الكلام وذكره ابن خلدون وأثنى عليه. توفي سنة 761هـ. من مؤلفاته: قطر الندي وبل الصدي، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، الإعراب عن قواعد الأعراب، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: شذرات الذهب6/ 191، النجوم الزاهرة 10/ 336، تاريخ اللغة العربية 3/ 154-155.

- (2) البيتان في الدرر الكامنة لابن حجر 3/ 95.
- (3) البيتان في ديوان الإمام الشافعي ص: 165.

وقبلهما فيه:

اصبر على مسرّ الجفامين معلم وبعدهما فيه:

حياة الفتي، والله، بالعلم والتقيي

فيإن رسوب العلم في نفراتمه

إذا لم يكونك الااعتبار لذاتك

تجرع كأس الجهل طول حياته فكبّر عليه أربعا لوَفاته

ومن فاته التعليم وقت شبابه وقال غيره (1):

ومن لم يذق ذل التعلــم سـاعـــة

[الرجز]

إني وجدت العلم بالتعلم م

قد قيل قبلي في الزمان الأقـــدم

وأخرج البيهقي عن معاذ يَخَنَفُهُ قال: قال رسول الله عَنَظَ: «ليس التملق من أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم»(3).

ومن كلام بعض الحكماء: من دام كسله، خاب أمله.

[المجتث]

وقال الشاعر:

اعكف على العلم وادرس فالله قال (4) لبحسي:

وقال الآخر (6):

تمنيت أن تُمسي فقيها مناظراً فليس اكتساب المال دون مشقة

[الطويل] بغير عناء فالجنون فُنونُ عَضَاء فالجنون عُمَاتها فالعلم كيف يكونُ؟

(1) في (د): الآخر.

(2) البيت في جامع بيان العلم 1/1 42 منسوب إلى سابق البربري.

(3) رواه البيهقي في شعب الإيهان 3 6 8 4 وضعفه.

(4) هذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ يَلِيَحْيَىٰ خُدِ آلْكِتَنَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْخُكُمَ صَبِيًّا ﴾. مريم، الآية: 12.

(5) ورد البيتان في ألف باء 1/ 15 وكذا في غداء الألباب 2/ 464.

(6) البيتان في درة الحجال 2/ 171من إنشاد محمد بن يوسف التدعني، وقال صاحب البداية والنهاية 8/ 353 هما من إنشاد ابن الجوزي.

## وقال الآخر: ً

يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل واستشعر الصبر في نيل العلوم وقل المعلم أوله مرر مذاقته

وقال الآخر(2):

آخر العلم لذيل طعمه

وقال الآخر (4):

إذا كان يؤذيك حر المصيف ويلهيك حسن زمان الربيع وخال الأمان وتغريرها

[البسيط]

واعجل لقد خلق الإنسان من عجل أعود بالله من قول بلا عمل لكن آخره أحلى من العسل(1)

[الرمل]

وابتداء الذوق منه كالصُّور(3)

[المتقارب]

وكَـرْبُ الخريف وبرد الشّتـا فأخذك للعلم قل لي متـــي؟ فإن العلم تُزيــن الفتــي

وفي بعض الحكم: ما نيلتْ قط فضيلةٌ إلا بتعبْ، وأعز العلم ماكان عن ذل الطلب. ولا تُنال الغُرر إلا بارتكاب الغَرَر. طلب الرّاحة في قلّة الاستراحة.

<sup>(1)</sup> ورد البيت الأخير في الابتهاج 1/71 غير منسوب.

<sup>(2)</sup> البيت في جامع بيان العلم 1/ 904 منسوب إلى ابن المبارك.

<sup>(3)</sup> الصبر: هو لدواء المر، ولا يسكن إلا في الضرورة الشعرية. ينظر: لسان العرب 4/ 442.

والمعنى أن سلوك طريق العلم في أوله يبدو أمرا صعبا وثقيلا على النفس، ولكن لما يرتع المرء من حياضه، ويحصل على فوائده، تصبح ثماره في آخر المطاف حلوة، لذيذة الذوق، تسر لها النفس وتبتهج.

<sup>(4)</sup> ورد البيتان الأولان في يتيمة الدمر للثعالبي 3/ 403. وقد نسبهها لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المقيم.

ولله درّ القائل<sup>(1)</sup>:

و قال الآخر:

وقال الآخر:

و قال الآخر <sup>(3)</sup>:

إن تطلب الراحة فاتعب قَدَمَكُ

[البسيط]

[الرجز]

لا راحة قط إلا قبلها تعب

كم تعب إلى المعالي قدّمك

اتعب تجدر احة تنجيك من تعب

[البسيط]

دع التكاسل في الخيرات تطلبها

[الكامل]

حتّى يذوق من المطالب مرّها

لا يجتنبي حلو المحامد ماجيدٌ

وقد قيل: خزائن المِنَن على قناطىر المَحَن.

وإن أظلَّت م أوراق وأغراب صان

(3) نسبه ابن عبد ربه الأندلسي لنفسه في كتابه العقد الفريد 1/ 289 وقبله فيه:

عددرا إذا أعطيت نفسك قدرها

انظمر إلى عرض البلاد وطولها

ماضرّ عندك حاجتي ماضّرها

لا ظل للمبرء يعبري مين تُقبي ونُهي

أو لــــت أكـــرم أهلهـــا وأبرّهــــا

حاشى لجودك أن يُوَعر حاجبتي

ثقتى بجـودك ســقلت لى وعــرها

وقد قالها ابن عبد ربه في حق القائد أبي العباس يسأله فيها حاجته بعد ما تلكاً فيها عليه، فأخذ قرطاسا من بين يديه فوقع فيها على البديهة هذه الأبيات. ينظر العقد الفريد 1/ 288- 289.

<sup>(1)</sup> وقيل في منثور الحكم: "أتعب قدمك، فكم من تعب قدّمك». أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 86.

<sup>(2)</sup> ينظر ديوان البستي، وبعده:

وقال البلوي رحمه الله<sup>(1)</sup>:

اعلم بأن العلم ذو همة ينيلك البعض من أنواره واره وإن تكن مستغلا مقيلا في المرابع الأشغال واعكف على واحفظه وأذكره ولا تنسأه

[السريع]

وهو عزير النفس ذو غيرة النفس دو غيرة إن لم تكن مصطحبا غيرة على سواه لم تسنل خيسرة تحصيل ما يُعطى وَسِرْ سَيْرَهُ واعمل به تنبح مِنَ الْحَيْرَة

"وإذا كان العلم بهذه الصفة، التي وصفها أهل المعرفة، فكيف ينقاد لأهل الرقاد، وهل قطُّ وَصَل الذي كسَل، أيستوي من درس وتعب، مع من لها ولعب. هيهات همه هذا ضِرْسُه، وهمُّ الآخر طِرسُه ه<sup>(2)</sup>. كذلك بينها ما بين التبر والترب. والسَّمك والسِّماك أن القيمة والقرب. من كان همّه بطنُه، وفرجه فلا ترجه. ومع هذا فلا معطي ولا مانع إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا هو؛ فمن أعطاهُ وَصَلْ، ومن حرمه انفصلْ. كم رأينا من أتعب نفسه في الطلب، وأنفذ عُمْرَهُ في جمع الكتب، والحرمان يبعدُه، والبلدُ يُقْعِدُهُ، لكن إذا كان قصده وجه الله تعالى فلا يفوته كرم المولى. نسأل

<sup>(7)</sup> الأبيات في ألف باء 1/ 16. وقد قالها يوسف البلوي كمعنى للقول المأثور: العلم إذا أعطيته كلّك، أعطاك بعضه. (2) طرس: الصحيفة، والكتاب الذي محي ثم كتب، وجمعه أطراس وطروس. ينظر لسان العرب باب السين فصل

<sup>(3)</sup> السمك: القامة من كل شيء بعيد طويل السمك. والسّهاك ما سمكته حائطاً أو سقفا والـسّماك أيـضا نجـم معروف وهما سهاكان: رامح وهو إلى جهة الشهال، وأعزل وهو إلى جهة الجنوب. المصدر السابق 10/ 444.

الله التوفيق وهداية الطريق»(1). نعم، مقدار ما تدعو إليه الضرورة، لابـد منـه كالأكـل والنوم والاستراحة لإزالة الملل، كما قال بعض الشعراء(2) /:

[89]

[الطويل] يجم وعلَّه بشيء من المرزح بمقدار ما يُعطَى الطعامُ من الملح

أفد طبعك المكدود بالجد راحة ولكن إذا أعطيته المزح فليكن

وقال ابن عبد البر: ومن أحسن الطّرق لأخذ العلم المواظبة عليه من غير إكثار مُحِلّ.

قال ابن شهاب(3): لا تكابد العلم، ولكن خذه مع الأيام والليالي الشيء بعد الشيء؛ فمن رام أخذه جملة، ذهب عنه جملة (4). وقيل: «العلم إذا أعطيته كلك أعطاك

(2) ديوان أبي الفتح البستي ص: 59، وكذا أدب الدنيا والدين ص: 491، والبداية والنهاية لابن كثير 8/ 30. ونسبها القاضي عياض في بغية الرائد ص: 182 إلى البستي، ثم قال:

وإنها المحمود منه ما قلُّ وندر، واستجمت به النفس عند كلالها، أو بسطت به نفس الغير عند انقباضها...

وأنشدت أنا في هذا المعنى مما قلته قديها، وهو من المتشابه القوافي [المتقارب]

فمنه فديتك فاطو المزاحا

إذا ما بـسطت بـساط انبـساط

فان المنزاح كا قدرآه أولوا العلم قبل عن الحلم زاحا

(3) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزّهري وقد تقدمت ترجمته، ص265.

(4) قوا ابن شهاب في جامع بيان العلم 1/1 43 بتصرف في اللفظ.

[مخلع البسيط]

وقال اليوسي في هذا المعنى مخاطباً بعض الأصحاب:

لنيــــــل مرتــــــبة الكــــــال طلــــه تــدرك المعــالي وبالــــدوام مــــع الليـــالي

عليك بالجد في الترقي وذاك بــالعلم فاجتهـد في وخذه باليسر والتسأن

ينظر القانون ص: 426.

(5) الإحياء 1/ 1 5 وفيه زيادة: "فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر".

<sup>(1)</sup> ألف باء 1/ 16،17 .

وكان الزهري يحدّث ثم يقول: «هاتوا من أشعاركم، فإن الإدمان يُمل، وللنفس حظ، وأفيضوا فيها يخفف علينا»(1).

وقال ابن وهب: «العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا منه أحسنه»(2) وأنشدوا(3): [السريع]

من ذا الذي يقدر أن يجمعَة على الله على

ما أكثر العلم وما أوسعة إن كنت لا بد له طَالِباً

[الرجز]

لا ولــو مارســه ألــف سَنـــهُ فخــنوا مــن كــل علــم أحْــسَنـهُ

و قال آخر <sup>(4)</sup>:

ما حوى العلم جميعا رجلً لكن العلم بعيدٌ غَصورُهُ

وقال أحد الحكماء: «لستُ أطلب العلم طمعا في غايته، والوقوف على نهايته، لكن التهاس ما لا يسع جَهْلُه»(5).

[الرمل] لا ولي حياوله أليف سَنَية فخيذوا من كيل شيء أخسسَنَة (4) البيتان في ديوان الشافعي ص: 375 هكذا: لن يبلغ العلم جميعا أحدً إنما العلم عميق بحسرة

وذُكِرا أيضا في الابتهاج للبلغيثي 1/ 115.

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم 1/ 432.

<sup>(2)</sup> القانون لليوسي ص: 428. كنذا روى مثله عن ابن عباس والشعبي رضي الله عنهها، ينظر جامع بيان العلم 1/ 437.

<sup>(3)</sup> من إنشاد محمد بسن مسعب لابس أعنس. جامع بيان العلم 1/ 437 وورد البيتان أيضا في تــاريخ مدينــة دمشق18/ 149 و القانون لليوسي ص:428 غير منسوبين.

<sup>(5)</sup> العقد الفريد 2/ 178.

وقال مالك بن دينار (1): «من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفيه، ومن طلبه لحوائج الناس فحوائجهم كثيرة» (2).

وقال عليه السلام: «من ظنّ للعلم غاية فقد بخسه حظه»(3) لقول تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾(4).

وقال ابن مسعود سَخَفَهُ لأصحابه: «قد أخبرتُ بمجلسكم وانتظاركم لي، وما منعني من الخروج إليكم إلا كراهية أن أملكم. كان رسول الله علي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا (5).

ويُقال: العلم كالمطر، عدمه بالكلية هلاكٌ، وكثرته جدّا هلكٌ، والوسط من كل شيء حسن.

وقال مالك لابني أخته إسماعيل<sup>(6)</sup> وأبي بكر<sup>(7)</sup> ابني أبي أويس<sup>(8)</sup>: إن أردتما أن تنتفعا بهذا الشأن فقللا منه وتفهّما فيه.

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته في ص: 290.

<sup>(2)</sup> جامع بيان العلم 1/ 538.

<sup>(3)</sup> أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص: 50، وابن عبد البر في جامع بيان العلم دون نسبته 1/ 384.

<sup>(4)</sup> الآبة كاملة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء، الآية: 85.

<sup>(5)</sup> جامع بيان العلم 1/ 435.

<sup>(6)</sup> هو أبو عبد الله إسهاعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك ابن أنس، محدث حافظ، سمع من خاله الإمام مالك وطبقته. توفي سنة 226 هـ.

تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 409 ، سير أعلام النبلاء 10/ 391 ، شجرة النور الزكية ص: 56.

<sup>(7)</sup> هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحي المدني، وهو ابن عم مالك بن أنس وابن أخته، ففيه ثقة. روى عن أبيه وخاله مالك بن أتس وغيرهما. وروى عنه أخوه إسهاعيل وابن منذر وآخرون. توفي سنة 202 هـ. تنظر ترجمته في: ميزان الاعتدال 4769 ، شجرة النور الزكية ص: 56.

<sup>(8)</sup> هو أبو أويس عبدالله بن عبدالله بن أبي عامر المدني من أكابر العلماء في عصره، روى عن ابن شهاب وهشام بن عروة وغيرهما. توفي سنة 169 هـ. تنظر ترجمته في: ميزان الاعتدال 4407، شجرة النور الزكية ص: 56.

[الطويل]

وقال علي سَخَفَ المَهُ اللهُ اللهُ النفوس فإنّها تَتَكَدَّى كما يَتَكَدَّى الحديد. وقال أيضا: إن القلب إذا أكره عَمِى اللهُ ا

وقال القاضي أبو الفضل عياض<sup>(2)</sup> في كتاب سهاه بغية الرّائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد<sup>(3)</sup> إن «في الحديث من الفقه التحدث بملح الأخبار، وطرف الحكايات تسلية للنفس، وجلاء للقلوب. وقد ترجم لهذا الحديث الترمذي في شمائله بقوله: باب ما جاء في كلام النبي عليه في السمر، قال: وهذا كله ما لم يكن دائيا متصلا، وإنها يكون في النادر من الأحيان، ساعة بعد ساعة. وأما أن يكون ذلك، عادة الرجل ودأبه، حتى يُعرف به، فذلك مذموم غير محمود دال على سقوط المروءة ورذالة الهمّة قال: وفيه من يُعرف به، فذلك مذموم ألم يعض الأحيان، وإباحة الدعابة مع الأهل، وبسط الوجه مع الناس، فهو من حسن العشرة (4).

ولله درّ القائل<sup>(5)</sup>:

ير آفة أفادت له الأيام في كرّها عقالا فإنه النادلا عبري عليك الطفل والدنس النادلا د بهائه ويورث بعد العزّ صاحبَه دُلاّ

إذا طال عُمر المرء في غير آفة في المال عُمر المالة في المالة الما

<sup>(1)</sup> بغية الرائد للفاضي عياض ص: 38.

<sup>(2)</sup> هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو البحصبي السبتي القاضي، من أكابر الأثمة الحفاظ الفقهاء والمحدثين الأدباء. توفي بمراكش سنة 544 هـ. له تآليف كثيرة منها: ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، مشارق الأنوار، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/ 392 ، تذكرة الحفاظ 1083، سير أعلام النبلاء 20/ 213 ، أزهار الرياض 1/ 23. وللتوسع في أخباره ينظر كتاب «القاضي عياض الأديب» للدكتور عبد السلام شقور.

<sup>(3)</sup> الكتاب طبعته وزارة الأوقاف محققا.

<sup>(4)</sup> بغية الرائد ص: 37 - 38 - 39، 178 بتصرف.

<sup>(5)</sup> ورد البيت الأول في أدب الدنيا والدين ص: 17 غير منسوب.

ومنها: «أن يصبر على جفوة شيخه، وسوء خلقه، ولا يصدّه ذلك عن ملازمته، واعتقاد كاله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة»(1). فقد قيل: من احتجت لشيء من علومه، فلا تنظر إلى شيء من عيوبه.

وقال ابن عباس: «ذللت طالبا فعززت مطلوبا» (2)، وكذا ينبغي لطالب العلم، وإلا لم يحصل له شيء، أي صرت ذليلا في حال الطلب، وأهنت نفسي وطلبت المشقة في طلب العلم، فعززت مطلوبا، أي صرتُ عزيزا حال كوني مطلوبا.

وعنه أيضا فيما أخرجه الحاكم في المستدرك، قال: لما قبض رسول الله على، قلت لرَجُلِ: هَلُم فلنتعلّم من أصحاب رسول الله على، فإنهم كثير. فقال: العَجَبُ والله لك يا ابن عباس! أترى الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من تسرى من أصحاب رسول الله على المسألة، والتعلم من أصحاب رسول الله على فإن فاتركت ذلك، وأقبلت على المسألة، والتعلم من أصحاب رسول الله على فأتوسد كنت لآي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله على فأجدُه قائِلاً، فأتوسد ردائي على باب داره، تسفى الرياحُ على وجهي، حتى يخرجَ إليَّ. فإذا رآني قبال: يا ابن عمّ رسول الله على ما لك؟ قلتُ: حديثٌ بلغني أنّك ثُكدَّتُهُ عن رسول الله فأحببت أن أسمعه منك. فيقول: هلا أرسلتَ إليَّ فآتيك. فأقول: أنا كنْتُ أحق أن آتيك. وكان ذلك الرجل يراني قد ذهب أصحاب رسول الله على وقد احتاج الناس إليّ فيقول: أنتَ أعلم منى»(3).

<sup>(1)</sup> المجموع للنووي 1/ 65.

<sup>(2)</sup> أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 105، جامع بيان العلم وفضله1/ 507،474، نشر طي التعريف 72، كشف الحفا 1/ 419 قال: قال النجم: هذا لفظ مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدينوري بلفظ ذلك طالبا للعلم فعززت مطلوبا.

<sup>(3)</sup> الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 1/ 158 - 159 جامع بيسان العلم لابسن - عبد البر1/ 365 - 365، المعجم الكبير 1059، سير أعلام النبلاء 3/ 342، تاريخ الإسلام 5/ 153.

[90]

وأن يكرمه، ويوسع عليه بماله، ويخدمه في حوائجه، فقد قيل: [الكامل]

لا ينصحان إذا هـما لـن يُكرمَا/ واصير لجهلك إن جفوت معلّمَا<sup>(1)</sup> إن المعلم والطبيب كلاهما فاصبر لدائك إن أهنت طَبيب

[الطويل]

من الناس واحذر شــرهـم وتَوَقَّــهُ وصَاحِب ديــوانِ ومــن يتَفَقّـهُ<sup>(2)</sup> عليك بإكرام وبرر لستة وطبيب وحجّام وشيخ وشاعر

[البسيط]

من العلوم فَأَدْمِنْ شكره أبدا أفادنيها وَ أَلْق الكبر والحسَدَا(3)

وقال آخر:

ولبعضهم:

وقال الآخر:

«وقد رجح كثير من العلماء حق المعلم على حق الوالد.

إذا أفادك إنسان بفائسدة

وقسل فسلان جسزاه الله صبالحسة

[المنسرح]

وتاركسا للعسلاء والسشرف لأن جُعِلْنسا عسوارض التَّسلسف ذاك أبو الروح لا أبسو النَّطف (4) يا فساخراً بالعظام والسلف آباء أجسسادنا هُمم سَبَسبٌ من علم الناس كنان خير أب

<sup>(1)</sup> ورد البيتان في أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 106 غير منسوبين.

<sup>(2)</sup> نفح الطيب 7/ 135.

<sup>(3)</sup> الابتهاج للبلغيثي 2/ 123 غير منسوبين.

<sup>(4)</sup> أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 108. ووردت الأبيات أيضاً في الابتهاج 2/ 122 غير منسوبة.

قال إخوان الصفا في هذا المعنى: «اعلم أن المعلم والأستاذ أب لنفسك، وسبب لنشوتها، وعلة حياتها، كما أن والدك أب لجسدك وكان سببا لوجوده، وذلك أن والدك أعطاك صورة جسدانية، ومعلمك أعطاك صورة=

وفي سراج المريدين للإمام أبي بكر بن العربي تَعَاشَهُ مَا نصّه:

"وكما يلزم برّ الوالدين يلزم بر المعلمين على المتعلمين بأن يقبلوا يده ويعينوه في شغله، ويمسوا إن ركب حوله ويعظموا قدره، ويعينوه في شغله، ويجعلوه قبلتهم، وينظروا إليه وينصتوا، ويوقروا ويستأذنوه في السؤال، وليحفظوا زلته، ولا يتطلبوا غرّتَهُ، وليستروا عورته. وهم في الحقيقة آكد من الآباء في المبرة. وقال القرطبي في تفسيره (1): رُوِيَ عن النبي شي أنه قال: «خير الناس وخير من يمشي على الأرض المعلمون، كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم. فإن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبي بسم الله المرحمن الرحيم، كتب الله براءة للصبي، وبراءة للمعلم، وبراءة لأبويه من النار» (2) (3).

ومنها: ما قاله ابن رشد: إن أفضل ما يستعان به على طلب العلم تقوى الله عزّ وجل، فإنه تعالى يقول: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾(4).

<sup>=</sup> روحانية، وذلك أن المعلم يغذي نفسك بالعلوم، ويربيها بالمعارف، ويهديها طريق النعيم واللذة والسرور والأبدية والراحة والسرمدية، كما أن أباك كان سببا لكون جسدك في دار الدنيا، ومربيك ومرشدك إلى طلب المعاش فيها التي هي دار الفناء والتغيير والسيلان، ساعة بساعة، فسل يا أخي ربك أن يوفق لك معلما رشيدا هاديا سديدا واشكر الله على نعمائه السابغة».

ينظر رسائل إخوان الصفا، 4/ 50.

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي 1/ 336.

<sup>(2)</sup> رواه الثعلبي في تفسيره بسنده من حديث ابن عباس 1/19، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 1/36، وذكره و وفي الفردوس 6597 عن ابن عباس: «المعلمون خير الناس». وذكره صاحب نشر طي التعريف ص:72 وقال: رواه الثعالبي بإسناده وتبعه الطبري علبه رحمة الله. ونقله ابن الحاج عن القرطبي في المدخل 2/308. قال ابن الجوزي الموضوعات 1/158 هذا الحديث من عمل الهروي وهو الجويباري وقد سبق القدح فيه وأنه كذاب وضاع.

<sup>(3)</sup> الابتهاج 2/ 127.

<sup>(4)</sup> تتمة الآية: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ عَلِيمٌ ﴾ البقرة، من الآية: 281.

قال الفاكهاني<sup>(1)</sup>: وأصرح من هذه الآية في الدلالة قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ سَجِعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا﴾ (2) أي فارقا بين الحق والباطل، فإنها سيقت مساق الشرط والجزاء. وأما الآية الأولى فهي وعظ وتعديد نعمة على ما قاله المفسرون، وإن كان قد قيل في معناها من اتقى الله علمه الخير وألهمَهُ. والأول أصح وأظهر، إذ قوله: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ مستأنف.

وقال مالك بن أنس تَعَفَّهُ : العلم نَفور، لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. وعن الأوزاعي (3): من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم (4).

- (1) هو عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني يكنى أبا حفص الإسكندري. فقيه فاضل، متفنن في الحديث والفقه والأصول العربية والأدب. توفي بالسكندرية سنة 734 هـ. من كتبه: (العمدة) في شرح الحديث ، المنهج المبين في شرح الأربعين ، (الإشارات) في العربية، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/ 72 ، شذرات الذهب 5/ 96.
  - (2) تتمة الآية: ﴿ وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظيمِ ﴾ الأنفال، الآية:29.
- (3) هو أبو زيد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من أكابر أئمة أهل الشام في عصره في الفقه والزهد. توفي سنة 157هـ. تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 6/ 135، وفيات الأعيان 1/ 275، شذرات الذهب 1/ 241- 242.
- (4) ذكر ابن عساكر بسنده عن الأوزاعي قال: من عمل بها يعلم كان حقا على الله أن يعلمه ما لا يعلم، ويوفقه فيها يعمل حتى يستوجب بذلك الجنة. ومن لم يعمل بها يعلم، تاه فيها لا يعلم حتى يستوجب بذلك النار. تاريخ مدينة دمشق 49/ 127.

وقال السيوطي في الدر المنثور 2/ 123: وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار عن سفيان قال: من عمل بها يعلم وفق لما لا يعلم. وأخرج الدارمي في سننه في باب فضل العلم والعالم 330 عن سفيان بن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بها يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله.

وقال الشاعر (1):

[91] شكوت إلى وكيع<sup>(2)</sup> سوء حفظي فأومأ<sup>(3)</sup> لي إلى ترك المعاصي/ وقال إن حسن الحفظ فضل وفضل الله لا يوتاه عاصى

وقال غيره (4): [البسيط]

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يبزداد تنويسرا ومنها: أن يواظب على الطاعات، ونوافل الخير. فقد قبال البشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل: «ينبغي لطالب العلم أن لا يخلى نفسه من التعبدات في أول طلبه، وأن يكون له ورد منها. وقد قال على السنعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة (5) وما يستعان به لا يترك. قبال مالك رحمه الله: أدركتُ الناس وهم يتعلمون العلم إلى أن يصل أحدهم إلى الأربعين فينقطع للعبادة، ويطوي الفراش. ثم قال: وليحذر الطالب من التكلف في العمل مما عليه فيه مشقة، أو يخلّ باشتغاله بالعلم، ثم يسأم بعد ذلك. وكان سيدي أبو محمد \_ يعني ابن أبي جمرة \_ (6) يقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون في

(1) البيتان للإمام الشافعي ينظر ديوانه ص: 262، وقد ورد البيت الثاني فيه هكذا:

وأخبرني بأن العلم نسور ونسور الله لا يهدى لعساصى

وفي المستطرف 1/ 21:

وفضل الله لا يسؤتي لعساصي

وذلك أن حفظ العلم فيضل

(2) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي الكوفي، كان محدث العراق في عصره. توفي سنة 197هـ. تنظر ترجمته في: حلية الأولياء 8/ 368، تاريخ بغداد 13/ 466، تذكرة الحفاظ: 1/ 306.

- (3) في (ب): فأرشدني.
- (4) ينظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 1/ 665.
  - (5) رواه البخاري في الإيهان 38، والنسائي في الإيهان وشرائعه 4948.
    - (6) تقدمت ترجمته، ص273.

[92]

عمله مثل الملح في العجين، إن عدُم به لم يُنتفع به، والقليل منه يصلحه. وإذا كان كذلك، فينبغي أن يشدّ يده على مداومة فعل السنن والرواتب، وما كان منها تبعا للفرض قبله أو بعده، وإظهارها في المساجد أفضل من فعلها في بيته، وكذلك لا يخلي نفسه من ركوع الضحى، وكذلك يحافظ على قيام الليل، ولا يُسخلي نفسه منه وهو خمس تسليات غير الوتر، ويقرأ فيها بها خف من القرآن من حزبين إلى ثلاثة»(1). انتهى كلام ابن الحاج.

ومنها: الاعتناء بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي الجهاعة. فقد أخرج أبو/ يعلى عن سعد بن أبي وقاص وَ وَ قال سألت رسول الله على عن الذين هم عن صلاتهم ساهون (2)، قال: «الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها» (3). وكان عمر يكتب لعمّاله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها حافظ على غيرها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وهي بمثابة الوجه من الإنسان، وأول ما يُرى من الإنسان وجهه، ولا يهملها ويؤكد الاشتغال بطلب العلم عنها كها يظهر في كثير من طلبة الوقت، فإن ذلك من دواعي الخسران والمقت. والعلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. ولا يترك الجهاعة ولا يضيعها (4) إلا خاسر. وقد قال الشيخ زروق: «وإن فاتتك ارتجرام فلا كلام معك، أي لأن ذلك من التقصير والتفريط» (5).

<sup>(1)</sup> المدخل 2/ 132 - 135 بتصرف.

<sup>(2)</sup> يقصد الآية الكريمة: ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَا تِمْ سَاهُونَ ﴾. الماعون ، الآية: 5.

<sup>(3)</sup> مسند أبي يعلي 228، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 325: رواه البزار وأبو يعلي مرفوعا بنحو هذا وموقوفا، فيه عكرمة بن إبراهيم ضعفه ابن حبان وغيره. وقال البزار: رواه الحفاظ موقوفا ولم يرفعه غيره.

<sup>(4)</sup> عبارة: اولا يترك الجماعة ولا يضيعها» سقطت من: ب.

<sup>(5)</sup> عدة المريد ص: 350 بتصرف.

ومنها: أن يتجنب بطانة السوء، لأن الطبع قد يسرق. وقد قال الله المرء على دين خلط خليله فلينظر أحدكم من يخالل (1)؛ لأن من خالط العلماء حسب منهم، ومن خالط السفهاء حسب منهم.

وقال يوسف بن أسباط<sup>(2)</sup>: «كان أعهامي قدرية وأخوالي رافضية، فأنقذني الله بسفيان الثوري حين صحبته» (3).

[الطويل]

ولا تصحب الأردَى فتُردي مع الرّديّ فكل قرين بالمقارن يقتدي<sup>(4)</sup>

إذا كنتَ في قوم فصاحب خيارهم عن المرء لا تسأل واساًل عن قرينه

ومن كلامهم: الصّاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانَتْه.

- (1) رواه أبو داود في الأدب 4193 والترمذي في الزهد 2300 وقال: حسن غريب.
- (2) هو أبو يعقوب يوسف بن أسباط الشيباني أصله من العراق، من متقشفي العباد والمتجردين من الزهاد. ثقة صاحب سنة وخير. وكان من خيار أهل زمانه من عباد أهل الشام وقرائهم. توفي سنة 195 هـ. تنظ ترجيه في مرفق المرفقة 4.124 م 25.0 ما أطرقات الكريم المنافقة على 324 م 324 م المرافقة الكريم المرافقة المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة الكريم المرفقة المرفقة

تنظر ترجمته في: صفة الصفوة 4/ 261، 266 ، الطبقات الكبرى للمناوي 1/ 324، 326 ، الطبقات الكبرى للمناوي 1/ 324، 326 ، الطبقات الكبرى للشعراني 1/ 145

- (3) آداب الصحبة لابن عرضون ص: 51.
- (4) ذكر البيت الأخير ابن عطيه في المحرر الوجيز 5/ 163، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 25/ 389 ونسباه إلى عدي بن زيد العبادي، ونسبهما له ابن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية 3/ 538 وذكر الأول ثانيا بلفظ «وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم..». و اليوسي في زهر الأكم 2/1 26.

وبعده:

وقام جناه الشر للشر فاقعد!

إذا ما رأيت الشر يبعث أهله

والأبيات من داليته التي مطلعها:

نعم ورماك المشوق قبل التجلمد

أتعرف رسم الدار من أم معبد

وهي إحدى القصائد الموجودة في «جمهرة أشعار العرب» للقرشي ص: 174 ~ 180.

وللحلواني(1):

فانظر بعين البحث من ندماؤُهُ/ [93] طي الكتاب، وصَحْبُـهُ عُنْوانُـهُ (2)

[الطويل] فجانب قرين السوء واصرف (<sup>4)</sup> حِبَالَهُ وَحَصِّلُ علوم الدينَ واعرف رِجالَهُ (<sup>5)</sup> [الكامل]

كم صالح بفساد آخر يفسُدُ

إذا أردت ترى فضيلة صاحب فضالم علات و فضالم علات و فضالم علات و قال الأخر وهو [البَلَّفِيقِي](3) يوصي ابنه:

إذا شئت أن تُحْظَى بوصلي وقُربتي وسابق إلى الخيرات واسلك سبيلهـــا

وقال أبو بكر الخوارزمي (6):

لا تصحب الكسلان في (<sup>7)</sup> حاجة

(1) لعله أبو عبد الله سليمان بن عبد الله بن الفتى الحلواني. فإنه كان وافر العلم باللغة والعربية، وكان جميل الطريقة، فاضلا أديبا، حسن الأخلاق. توفي سنة 493 هـ.

تنظر ترجمته في: نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص: 318 ، معجم الأدباء 11/ 251 ، بغية الوعاة 1/ 595.

- (2) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 7/ 294، فيض القدير 1/ 553.
  - (3) في الأصل: البلقيني. والصواب ما أثبتناه.
- (4) في نفح الطيب 7/ 21، وكذا أزهار الرياض 4/ 120: اصرم.
- (5) نفح الطيب 1/21 وقال المقري في أزهار الرياض 4/ 120: وقوله، صدر به رسالة رجه بها إلى ابنه محمد أيام قراءته بإشبيلية. وأضاف قائلا: وكان رحمه الله \_ أي أبو إسحاق البلفيقي \_ كثيرا ما يتمثل ببيتي مهيار الدليمى وهما:

ومن عجب أني أحن إليهم معي وأسمال شوقا عنهم وهمم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويمشكو النوى قلبسي وهم بسين

(6) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، أصله من طبرستان. يعرف بالخوارزمي. أديب شاعر وناثر. كان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب. توفي سنة 383 هـ. من آثاره: ديوان شعر، ديوان رسائل، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 400/4 ، شذرات الذهب 3/105.

(7) في (ج): في كل.

عدوى البليد إلى الجليد سريعة

وقال الآخر (2):

وحدة الإنسسان خيرً وجليسُ الخير خيرً

و قال الآخر <sup>(4)</sup>:

لا يدركُ العلمَ بطَّالٌ ولا كُسِلٌ

وقال الآخر (6):

عليك بأهل العلم فارغب إليهم ويحسب كل الناس أنك منهم وكل قرين بالمقارن يقتدي

والجمر يوضع في الرمّاد فيخمُــــدُ<sup>(1)</sup>

[مجزوء الرمل]

من جلس السوء(3) عنده من جلوس المرء وحسدة

[البسيط]

ولا مَلُولٌ ولا من يألفُ البَشَرَا(5)

[الطويل]

يُفيدوك علما كي تكونَ عليما إذا كنت في أهل الرشاد مُقيما فقد قال هذا القائلون قديسا

<sup>(1)</sup> ورد البيتان في أدب الدنيا والدين ص: 173 منسوبين إلى أبي بكر الخوارزمي.

<sup>(2)</sup> نسبهما البلغيثي 1/ 116 إلى أبي العتاهية. ينظر ديوان أبي العتاهبة ص: 154. وقد ورد البيتان في (جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري 2/ 330.

<sup>(3)</sup> في (ج): الإنسان.

<sup>(4)</sup> في (د): غيره.

<sup>(5)</sup> وقبله: قالت مسأثل سحنون لقارئها \* \* بالدرس يدرك منى كل ما استترا والبيتان أنشدهما بعض الفقهاء في شأن المدونة.

ينظر القانون للبوسي ص: 376 وكذا ورد البيت في الابتهاج للبلغيثي 1/ 115.

<sup>(6)</sup> الأبيات في جامع بيان العلم لابن عبد لابن البر 1/ 387، غير منسوبة، وكذا في القانون لليوسي 4/ 4.

[الرمل]

وقال الآخر (١):

وقال الاحراث

طالب العلم حزين أبدا يالف الكتب ويرجو الله ليس يلهو مع من يلهو إذا فإذا استشكل شيئا خلته وإذا حل الذي استشكله

وعن الإخوان والأهل نفور وعلى المجور وعلى المجوران والسبين صبور ما لهى اللاهون في ظل القصور مغضبا فيه على الكتب يدور خلته نشوان من فرط السرور

وقالوا: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زلّ، ومن تكبّر على النـاس ذل، ومن خالط الأرذال حُقر، ومن خالط العلمـاء وقر.

وفي النصيحة الكافية (2) للشيخ زروق: قال بعض العلاء: «من له قرناء سوء، وعسر عليه مفارقتهم، وأراد أن لا يرجع إليهم، فليشخصهم وليصل عليهم صلاة الجنازة» (3). واستدل على ذلك بأن النبي صلى/ الله عليه وسلم كبّر أربعا على قوم لم (94) يغزوا معه (4).

<sup>(1)</sup> الأبيات في الابتهاج 1/153، 154 غير منسوبة.

<sup>(2)</sup> عنوانه الكامل: «النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية». الكتاب مطبوع بعناية عبدالمجيد خيالي.

<sup>(3)</sup> النصيحة ص: 88.

<sup>(4)</sup> لعله يقصد ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/ 194 من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا والشجرة، كبر عليه تسعا، وإذا أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة، أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا، وإذا أتي به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا. قال الشيخ أحمد بن الصديق: فيه إسحاق بن ثعلبة، قال أبو حاتم: مجهول منكر الحديث. انظر الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة 14.

ومنها: أن لا يضيع نفسه في المزاحمة على الدنيا والتنافس فيها وفي رياستها، فإن ذلك مذهبٌ بنور العلم مفسد للدين، مكدر صفو اليقين، فلقد قيل<sup>(1)</sup>:

[البسيط]

يا من يرى العلم جمع المال والكتب العلم ويحك ما في الصدر تجمعه قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ما أن ينال الفتى علما و لا أدبا نعم، ولا باكتساب المال تجمعه أليس في الأنبيا والرسل قدوتنا حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت

خدعت والله ليس الجد كاللعب حفظا وفهما و إتقانا فداك أبي ذو العقل من كان من عجم ومن عرب براحة النفس واللذات والطرب شتان ما بين كسب العلم والذهب عليهم صلوات الرب ذي الحجب وعاش أكثرهم جهدا بلا نشب(2)

[الطويل] قبيح باهل العلم ذلك أقبح

ألا إن حبّ المال والجاه مفسد

و قال الآخر:

وأي شيء رياسة الدنيا حتى يتنافس فيها ويبذل فيها أنفس شيء وهو عمر الإنسان الذي هو رأس ماله، مع أنها كثيرة العناء، سريعة الانقضاء، عرضة للفناء، فلا يشتغل العاقل بما يفنى عما يبقى. ولقد قال الناصح الأكبر على لأبي ذر مَعَنَاهُانَا: "إني أراك ضعيفا، وأحبّ لك ما أحبّ لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم (3).

 <sup>(1)</sup> الأبيات في جامع بيان العلم 1/ 386. غير منسوبة، وكذا ورد البيتان الأولان في الفوائد الجميلة للشوشاوي
 ص: 210.

<sup>(2)</sup> في جامع بيان العلم 1/ 386: نسب.

والنشب والمنشبة في اللغة: المال الأصيل من الناطق والصامت. يقال: فلان ذو نشب، وفلان ما له نشب، والنشب المال والعقار. لسان العرب مادة (نشب).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم في الإمارة 1826.

ومنها: ألا يقتصر على علم واحد، بل يشتغل بجميع العلوم، فإن ساعده القدر باستيفاء جميعها فهو أولى من جهل بعضها، فإن من جهل شيئا عاداه، ومن عادى العلم عادى أهله، ومن عادى أهله وقع في محذور عظيم.

قال يحيى بن خالد لابنه: خذ من كل نوع من العلم، فإن المرء عدوّ ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو الشيء من العلم، وأنشده: [الطويل]

يفوق امرؤ في كل فن له علم به ولعلم أنت تُثقِئه سلم (1)

تفنن وخذ من كـل علـم فإنمـا وأنت عدو الذي أنـت جاهـــل

[البسيط] [95]

فإنما خلقوا أعداء ما جُهلوا

فلا تَلُمْهُمْ على إنكار ما نُكَرُوا

وقال آخر <sup>(2)</sup>:/

وقال الآخر <sup>(3)</sup>:

[البسيط]

تعلم من كل علم تبلُغ الأمَلاَ فالنحل لمّا رعت من كل نابتة فالشمع نور مبين يستضاء به

ولا يكن لك علم واحد شغلا أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا والعسل يبري بإذن ربه العلملا

وعن علي بن عبد العزيز (4) قال: «سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام قال: ما ناظرني رجلٌ قط، وكان متفننا في العلوم إلا غلبتُه، ولا ناظرني ذو فنّ واحد إلا غلبني في علمه

<sup>(1)</sup> البيتان أوردهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص:57 من إنشاد يجي بن خالد البرمكي وزير المهدي لابنه الفضل.

<sup>(2)</sup> البيت في جامع بيان العلم 1/ 523 أنشده عبد الله بن محمد بن يوسف لابن عبد البر.

<sup>(3)</sup> الأبيات في الابتهاج للبلغيثي 1/181.

<sup>(4)</sup> تقدمت ترجمته، ص358.

ذلك. وقيل: من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد، ومن أراد أن يكون عالما أخـذ من كل علم بنصيب (1).

ومنها: الاتصاف بالسكينة والأناءة، وتجنب العجلة والضّجر، والاتباع لأثر من مضى. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تخلط العلم بلعب ولا بضحك فتمجّك القلوب. وقال ابن شهاب: ما رأيت لطالب العلم أحسن من الخشية والوقار. وقال القرافي في ذخيرته: «ومما ينبغي لطالب العلم أن ينوي ألا يتعلم مسألة إلا على من هو لها أهل، وكذلك إذا علمها أن ينوي بها التوسل إلى تعليم كل من تعلم منه، فيكون المنوي في الحالين عددا لا يحاط به ولا يحصر، ولكل واحد من ذلك العدد حسنة، فإن وقع المنوي كان له عشر، لقوله عليه السلام: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها فله عشر» (2) وهذا متجر لا غاية لربحه» (3).

ومما يؤيد هذا ما ذكره ابن عبد البر، أنه إذا كان يوم القيامة ووزن عمل العبد فخفّت كفة حسناته فيؤتى بشيء مثل السحاب حتى يوضع مع حسناته فتخف كفّة سُيئاته فيقال/ له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا أعرفه. فيقال: هذا ما علمتَ الناس من الخير فَعَمِلُوا به بعدك (4).

وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: «أتى رجلٌ النبي عَنَظُ فسأله، فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن إيتِ فلانًا. فأتى إلى الرجل فأعطاه، فقال على الخير

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم 1/ 522 - 523.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في الرقاق 6010 ومسلم في الإيهان 130 واللفظ لمسلم.

<sup>(3)</sup> الذخيرة 1/ 38.

<sup>(4)</sup> ينظر جامع بيان العلم 1/ 209 ، 211.

كفاعله»، رواه ابن حبّان، ورواه البزار مختصرا: «الدال على الخير كفاعله»(١). وكذا الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية.

ومنها: أن يتجنب مطالعة شيء من الأوراق والكتب المحتوية على شيء من علم الحروز والطلاسم والعزائم العجمية وغير ذلك من كتب الباطل، مثل: قرعة الطيور، وقرعة الأنبياء، والجزم الكبير والصغير والخط، فإن كله علم محظور يحرُّم تعاطيه حسبها نصّ العلماء على ذلك. وكذلك ما يتعلق بعلم الكيمياء، والكاغيدية، وكل ما يتعلق بالمطالب والكنوز. وقد قيل: عِلْمُ الحُرُوزْ، وعلم الكُنُوزْ، وعلم الرّابُوزْ، اتْركُهُمْ تَفزْ. وهذه الأمور من أعظم الآفات على طالب العلم، فإنها كثيرا ما تصرفه عن طلب العلم، ويؤول به الحال إلى الوزر والإثم، ويحرم شرف العلم بسبب البطالة. ولقد أجاد الشيخ الولي الصالح سيدي أحمد زروق في قوله:

لا يوجدان فدع عن نفسك الطّمعا ولا أظنهما كان ولا وقعا(2) كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا وقد تحدث أقوام بذكرهما

وقال غيره (3):

وبعدهما:

فقل لطالبها من غيير معدنها أضعت نفسك بالتنكيد والتعب وكذا ورد البيتان في الابتهاج للبلغيثي 1/ 182.

<sup>(1)</sup> مسند البزار 1742، المعجم الكبير 5945، شعب الإيهان 7656، حلية الأولياء 6/ 266، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 166.

<sup>(2)</sup> قال الشيخ زروق في هذا الأمر: "فقد أولع به\_أي الكيمياء\_طائفة من الفقراء وادعوا الاشتغال به مهم لتحصيل الفوائد المالية وإقامة الزوايا وإطعام الطعام و نحو ذلك. وربما يزيد بعضهم أنه من شروط الإيهان". ينظر (عدة المريد) ص: 489 له. ورد البيتان أيضا في الابتهاج للبلغيثي 1/182.

<sup>(3)</sup> البيتان في الغيث المسجم في شرح لامية العجم لابن أيبك الصفدي 1/ 44.

أعيا الفلاسفة الماضون في الحقب أو يصنعوا فضّةً بيضاء خالـــصةً

وقال غيره<sup>(1)</sup>:

شغلت بالكيمياء عمري أتعاب فكر خداع عقل [97]

أن يصنعوا دَهَبًا إلا من الدهب إلا من الفضة المعروفة النسب

[مخلع البسيط]

فلم أفِد غير كمل خسسر فساد حال ضياع عمر (2)/

وقد حذر العلماء من هذه الأمور جملة في وصاياهم، وممن بالغ في ذلك الإمام ابن الحاج<sup>(3)</sup> في المدخل وذكر ما في ذلك كله من المحذورات<sup>(4)</sup>.

ومما يعين على طالب العلم، الاعتناء بصالح الأقوات بعد كونها من الحلال، بحيث لا يتناول شيئا مما فيه داؤه كالأشياء التي تضرّ باللهن وتلهب بالحفظ أو تورث النسيان. قال الإمام الرازي: «مما يذهب الحفظ ويفسد العقل أكل البصل والفول والزيتون والباذنجان والخيار وكثرة الجهاع، والوحدة، ودوام النظر إلى المرأة والاستغراق في الضحك. ويورث النسيان أكل الطين والآكل على السَّبع كم قال النبي علا أولاد الفقراء لذهب العلم»(5) أراد أن معدتهم خالية من الطعام لقلة

<sup>(1)</sup> في (د): آخر.

<sup>(2)</sup> البيتان في نفح الطيب 4/ 348 منسوبان إلى القاسم بن الأمير محمد بن عبد الله.

وكذا وردا في الابتهاج 1/ 182.

<sup>(3)</sup> تقدمت ترجمته في ص: 238.

<sup>(4)</sup> قال ابن الحاج: (و أما الاشتغال بتحصيل علم الكيمياء فهو من الباطل البين والغش المتعدي ضرره الأهل زمانه ومن بعدهم. وذلك أن من قعلها فقد خلط على الناس أموالهم بخسها عليهم إ**دّ أنهم مختلفون في فعلها...** فليحذر ـ أي المريد ـ من خلطة من يتعانى ذلك أو يشار إليه بشيء ما.....

ينظر: المدخل 3/ 144 - 145.

<sup>(5)</sup> لم أقف عليه .

وجوده عندهم، ولم تكن فيها أطعمة يصعد بخارها إلى الدماغ فيبطل الذهن والحفظ. وفضيلة الجوع خير عظيم. وعلى هذا اتفق سبعون صدّيقا» (1). انظر تأليف ابن عرضون (2) في آداب النكاح.

وقال القاضي عياض<sup>(3)</sup>: في الحديث اختيار طيّب الطعام على رديئه.قال الأبي<sup>(4)</sup>: «ذكر عياض في غير هذا الموضع الخلاف في أي ما أفضل، هل التمتع بالمباحات أو تركُها؟ واحتج من رجح التمتع، بأنه عليه السلام أكل لحم الدجاج، ولبس البرد اليهاني. وهذا الخلاف والله أعلم ما لم يكن لإيثار أكل الطيب مرجح، وأما إن كان له مرجح فلا يتنازع في راجحيته لمن يقصد به التقوي على العلم، كما يحكى عن النسائي وغيره أنه كان يقول: لو أمكنني أن أصنع الخبز من الجوهر فعلت. إن مالكا كان يأكل الرقاق، وإن ابن عبد الحكم وغيره وُجِدَ تحت سريره شيء / كثير من قشر ما كان يأكل من الفاكهة المقوية على العلم والنظر فيه.

<sup>(1)</sup> مفنع المحتاج في آداب الأزواج للإمام ابن عرضون. نخطوط مصور بخزانة الففيه محمد بوخبرة ينظر خاتمته في رياضة الصبيان ص: 505 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن يوسف بن عرضون الزجلي قاض ففيه محقق ومشارك. توقي سنة 1012 هـ من تآليفه: مقنع المحتاج في آداب الأزواج، اللائق لمعلم الوثائق، رسالة التودد والتحابب أو آداب الصحية، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: نشر المثاني 1/ 69، درة الحجال 2/ 217، سلوة الأتفاس 2/ 267.

وللتوسع في مصادر ترجمته وأخباره وأعماله ينظر كتاب: ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره، آراؤه وفقهه، للدكتور عمر المجيدي.

<sup>(3)</sup> تقدمت ترجمته في هذا الباب، ص33.4.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن خلفة بن عمر النونسي الوشتاني المالكي المشهور بالأبي، الإمام العلامة المحقق، أخذ عن أكابر علماء عصره. كان مقدما في عدة فنون ووصفه ابن حجر بالأصولي عالم المغرب المعقول. توفي سنة 827هـ. من تآليفه: إكمال الأكمال في شرح صحيح مسلم، وشرح المدونة، وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: الضوء اللامع 11/ 182، شذرات الذهب 7/ 181، نيل الابتهاج ص: 488، شجرة النور الزكية ص: 240.

وعن أيوب السختياني<sup>(1)</sup> أنه بعث من يشتري له تمرًا فاشتراه رديًّا رغبةً منه في الكثرة، فقال له أيوب: كنتُ أظنّ أن الله نَفَعَك بِصُحْبَتِي أما علمتَ أن الله نزع البركة من كل ردي» انتهى من اختصار ابن الشاط<sup>(2)</sup> لإكمال الإكمال<sup>(3)</sup> للأبي رحمهما الله.

وقال: الشيخ سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي لما تكلم على تابغة قال ما نصه: «وما ذكر من الأطعمة المقوية لا تؤثر في العقل فتورا ولا نقصاً، بل تزيده قوة وذكاء، كما قد علم في اللحم وكذا في الأبازير، ولذلك كان يعتني بها إمامنا مالك حرصاً على تحصيل العلم بتعاطي أسبابه. ويقال: إن من جملة أركان العلم قدر فوّاح. ويذكر عن سعد الدين أنه كان يشم رائحة القدر الزكية بالأبازير لتقوية الذهن وإجادته بذلك».

وقال الحافظ النهبي: «من أراد أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب» (4). أخرجه السلفي في الطّيورات.

<sup>(1)</sup> هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني. قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال شعبة: أيوب سيد الفقهاء، وأخذ عنه مالك، وسفيان الثوري وغيرهما. توفي سنة 131 هـ. تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 1/ 95 ، طبقات الحفاظ 1/ 59.

تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج 1/ 334 ، كفاية المحتاج 224 ، الأعلام 8/ 19 .

وبخزانة الزاوية الناصرية نسخة من «اختصار شرح صحيح مسلم المسمى إكمال الإكمال» منسوبة لأحمد بن سعيد ابن الشاط رقم: 1553. فلا ندرى أي علاقة بين الرجلين !؟

<sup>(3)</sup> الكتاب عنوانه: «اكيال أكيال المعلم لفوائد كتاب مسلم» وهو شرح على صحيح الإمام مسلم، جمع فيه المؤلف بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مفيدة من كلام شيخه ابن عرفة وغيره. طبع في سبعة أجزاء من مطبعة السعادة 1327. ينظر معجم المطبوعات العربية 1/363.

<sup>(4)</sup> ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي 2/ 262.

ومنها: الكتابة، بأن يقيد ما يسمع<sup>(1)</sup> خوف شروده، فإن الطالب إذا رأى شيئا أعجبه لابد له أن يكتبه. وفي البخاري في باب كتابة العلم، وقال عليه السلام: «اكتبوا لأبي شاه»<sup>(2)</sup>.

وروي عن عمر وابن عباس أنهما قالا: «قيدوا العلم بالكتابة»(3).

وقال الشاعر وينسب لسحنون(4):

[الكامل]

قيد صيودك بالحبال الموثقة فتتركها بين الأوانس مطلقة

العلم صيد والكتابة قيده ومن الحماقة أن تصيد حمامة

(1) في (د): من خوف.

(2) رواه البخاري في العلم 109.

وأبو شاه رجل من اليمن، قال للرسول الله ﷺ: اكتبوا لي. فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا لأبي شاه»، يعني الخطمة.

- (3) جامع بيان العلم 1/ 309، 310 والكلام مأخوذ من الحديث النبوي الشريف عن أنس بن مالك أن النبي المنظمة عن أنس بن مالك أن النبي المنظمة الله عندوا العلم 1/ 306.
  - (4) البيتان وردا في الفوائد الجميلة للشوشاوي ص: 212 وكذا في الروضة المقصودة 1/ 212 منسوبين لسحنون. وفي (القانون) أورد اليوسي البيت الثاني دون أن ينسبه.

وقال البلغيثي في تعلقيه على هذين البيتين:

"هكذا ذكر البيتين الحطاب في حواشيه على الرسالة، ونسبها لسحنون، وكذا رويتها عن جماعة من الأشياخ والأدباء، وكذلك وجدتها بمخطوط قديم جدا، ولا يخفى أن الشطر الأخير غير متزن، وكل من رويتها عنه يذكر أنه سمعه كذلك... الابتهاج 2/ 52.

ووجدتها أيضا في ديوان الشافعي ص: 294 من الكامل هكذا:

قيد صيودك بالحبال الواثقه وتتركها بين الخلائق طالق العلم صيد والكتابة قيده فمن الحاقة أن تصيد غزالة

وقال الآخر:

كل سرّ جاوز الإثنين شاع

وقال الآخر:

وقال الآخر:

ارقــــم بـــرأس القلـــم فـــالعلم صـــيد فاعــــلم

ولأبي حنيفة يَضَانُهُ عَنْهُ:

عباد الله أوصيكم ونفسسي في في المنافق الأمار هاذا المامار كالمامار هاذا

وقال الآخر:

أقبل على الدرس إن أحببت منزلة

[الرمل]

كل علم ليس في الأوراق ضاعً

[السريع]

يحفط ما يروي ولا يكتب عن الأراضي وهي لا تشرب<sup>(1)</sup>

[مجزوء الرجز]

ما تالتقي من حكم والخط فيد فارقا

[الوافر]

بتعلی ق و تک رار و درس وما یسوی سواه نصف فلس (3)

[البسيط]

تحظى بها الدهر واستكثر من الكتب

قال الشوشاوي في هذا المعنى:

<sup>(1)</sup> البيتان في نفح الطيب 3/ 141 منسوبان إلى أبي الحسن التبجاني. وفيه «أمواجها» بدل «أمواهها».

<sup>(2)</sup> ورد البيتان في الابتهاج للبلغيثي 2/ 52 غير منسوبين.

<sup>«</sup>وأما فائدة الكتابة فهي أربعة أشياء: إثبات الحفظ، وتقريب الفهم، وإذهاب النسيان، وإيصال العلم». ينظر: الفوائد الجميلة، ص: 214.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق 2/ 53.

فإنما العلم بالتذكار والكتب/ [99]

وذاكر الناس كى تـزداد معرفـة

[البسيط]

وقال الآخر:

بالعلم همته القرطاس والقلم (١)

لا يدرك العلم إلا كل مشتغل

وقيل: ما كتب قرّ، وما حفظ فرّ.

وأن يحفظ ما يكتب أيضا ولا يتركه هملا، فقد قالت العرب: حرف في قلبك خير من ألف في كتبك (3) وقالوا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر (4) بك النادي (4).

وقال الشاعر<sup>(5)</sup>:

[الرمل]

ئے لا تے حفظ لا تفایح قَطْ بعد فہم وتوق من غلط تكتب العلم وتلقي في سَفَطْ (6) إنها يفلح من يحفظ من

ينظر: نفح الطيب 2/ 366.

<sup>(1)</sup> ينظر جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 430 والقانون لليوسي ص: 402 .

<sup>(2)</sup> أدب الدنيا والدين ص: 88.

<sup>(3)</sup> في (ب): يعرفك.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق ص: 88.

<sup>(5)</sup> البيتان منسوبان إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم الغرناطي المتوفى سنة 65 5هـ. ومن شعره:

العلم في القلب ليس العلم في الكتب فلا تكن مغرما باللهو واللعب فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به فالعلم لا يجتنى إلا مع التعب

<sup>(6)</sup> السفط الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. لسان العرب 7/ 315.

وقيل: حفظ سطرين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. وقيل (1): «ليس لك من العلم إلا ما حفظته لا ما كتبته. وأحسن من محفوظك ما سمع من ملفوظك». وقال الخليل ابن أحمد (2): اجعل ما في كتبك رأس مال، وما في قلبك للنفقة. وفي مثل هذا ينشد:

إذا لم تكن حافظا واعيا في جمعك للكتب لا ينفع أتحضر في مجلس جامع وعلمك في الدار مستودع»(3)؟

قال أبو الحجاج البلوي: «كنت أقرأ بإشبيلية على رجل فاضل فيسألني عن المسألة، فربها أتوقف، فيقول: ما معنى هدا؟ فيفول: ربّما تسأل وأنت في الطريق.

وكما يقال في الكلام: العلم ما تدخل به الحمّام. [السريع]

في كتب يسسرقها السسارق مفتاحه مقولك الناطيق إنك تدري فهو الصادق عن فضة صاحبها طارق

لا تودعن علمك يا حاذق بل صدرك اجعله وعاء له حينئذ إن قال عنك امرؤ بالله قل لي يا فتى إن تسل

<sup>(1)</sup> ألف باء للبلوي 1/ 60.

<sup>(2)</sup> هِوَ أَبُوِ عَبِدَ الرِحَنَ الْخَلَيْلِ بِنَ أَحَدَ بِنَ عَمَرُو بِنَ تَمْيَمُ الْفَرِاهِيدِي، مِنَ أَنَمَةُ اللغةُ والأَدَّبِ وَوَاضَعَ عَلَمُ الْعِيرُوضِ، وأَستاذَ سيبويه النحوي. توفي سنة 170هـ. مِن تآليفه: (العين) في اللغة، معاني الحروف، كتاب «العروض» وغير ذلك.

تنظر ترجمته في: نزهة الألبا ص: 49، 51، وفيات الأعيان 2/ 244، بغيـة الوعـاة 1/ 557، 560، البلغـة في تراجم أثمة النحو واللغة 1/ 99.

<sup>(3)</sup> ألف باء 1/ 60 بتصرف.

الركب عي ذاهب زاهق في الكتب منظرها رائق مي الكتب منظرها رائق مين خجل يرمقه الرامق وربك اسال فهو الرازق»

وقال عجل قبل لنا شرحها والعلم في بيتك مستودع كيف ترى حالك هل فوق ذا فادرس ولا تغفل وكن حافظا

انتهى كلام البلوي<sup>(1)</sup>.

ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في المركب، فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عزة الغنا في ذل الفقر، ووصل العالم إلى البلد، فأكرمه أهلها، وأتحفوه بأنواع التحف والكرامات، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم، قالوا: هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة ؟ قال: نعم، تقولون<sup>(2)</sup> لهم: إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق في السفينة يعني العلم.

وأن يكثر من المطالعة والتفكر والتأمل في المسائل. فقد حكى الـشيخ أبـو العبـاس سيدي أحمد المنجور (3) عن الشيخ بن غازي (4) أنه كان كثيرا ما ينشد هذين البيتين:

ألف باء 1/60-16.

<sup>(2)</sup> في (د): تقول.

 <sup>(3)</sup> هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله المنجور الفاسي. كان مقدما في الفقه والحديث، وكانت له
 معرفة بالرجال والبيان والمنطق والحساب والفرائض. توفي سنة 995 هـ.

من تآليفه: نظم الفرائد ومبدأ الفوائد، مراقي المجد لآيات السعد، شرح المنهج المنتخب، وغير ذلك. تنظر ترجمته في: درة الحجال 1/ 156، نيل الابتهاج ص: 143 - 144، سلوة الأنفاس 3/ 60.

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي نزيل فساس الفقيم، المؤرخ الحاسب والراوية. تسوفي سنة 9 و هـ. من تآليفه: إرشاد الحبيب إلى مقاصد الحبيب، تحرير المقالة في نظائر الرسالة، الروض الهتون، وغير ذلك.

تنظر ترجمه في: نيل الابتهاج ص: 1 58، 353، سلوة الأنفاس 2/ 73، فهرس الفهارس 1/ 210.

[المتقارب] كمشفت حقائقها بالنظر أسائل هذا وذا ما الخبر(1)

إذا المشكلات تصدين لي ولست بإمعة للرجال الم

هذان البيتان نسبهما ابن عبد البر لسيدنا علي بن أبي طالب سَخَتَ في جملة أبيات، وقال غيره: [الكامل]

وتلبر العلم الذي تُعنى به لا خير في علم بغير تلبر

وقيل: القراءة بلا نظر لا تبقي أثر. قال ابن عبد البر في كتاب فضل العلم: ومن أحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤي<sup>(2)</sup>، وبعضهم ينسبه إلى المامون وهو:

والحفيظ و الإتقيان والتفهم من سنّه ويحرم الكبير لليسر للكبير الكبير ليديه ليديه ولا يديه في صدره و ذاك خلق عجب/ والمناظرة والمناظرة

اعلىم بالتعلىم بالتعلىم بالتعلىم والعلىم قد يرزقه الصغير فإنما المسرء بأصغريه للسانة وقلبسة المركسب والمذاكسية

(1) جامع بيان العلم 2/ 985- 986.

وبعدهما فيه:

[100]

ولكنتني مِذْرَبُ الأَصْغَرَبُ \*\*\* مِنْ أَبُيُّنُ مَعْ ما مضى ما غبر

وكذا ورد البيتان في ديوان الإمام علي. ص: 56، و في ديوان الشافعي ص: 243.

(2) هو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو البصري اللؤلؤي. لازم أبا داود مدة طويلة، روى عنـه سـنته. وكـان يـدعى وراق أبي داود. والوراق في لغة أهل البصرة القارئ للناس. توفي سنة 333 هـ. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 15/ 307–308.

فرب إنسان ينال الحفظا ومالـــه في غيــره نـــصيـب ورب ذي حرص شديد الحي معجّ ن في الحف ظ والروايه وآخرر يعطسي بالاجتهاد يــهده بـالقلب لا بناظــره فالتمس العلم وأجمل في الطلب الأدب النافع حسس الصمت فكن لحسن الصمت ما حييا وإن بدت بين أناس مسألة فلل تكن إلى الجواب سابقا فكم رأيت من عجول سابق ا أزرى بــه ذلـك في المجالـــينْ والصمت فاعلم بك حقا أزين وقل إذا أعياك ذاك الأمير فلذاك شطر العلم عند العلما إياك والعجب بفضل رأيكا

ويرورد المنص ويحكي اللفظا مما حرواه العتاليم الأديب للعلم والذكر بليد القلب ليست له عمن روى حكايه حفظ الماقد جاء في الاستاد ل\_يس بمضطر إلى قماط\_\_\_ (1) والعلم لا يحصل إلا بالأدت ففي كثير القول بعض المقت [مقارنا](2) تحمد ما بقيتا حــتى تــرى غــيرك فيهــا<sup>(3)</sup> ناطقـــا من غير فهم بالخطايا ناطيق بين ذوي الألباب و التنافيس. إن لم يكن عندك عليم متقن ما لي بما تسأل عنه خبر كذاك ما زالت تقول الحكما واحذر جواب القول من خطابكا

<sup>(1)</sup> القمطر والقمطرة ما تصان فيه الكتب. قال ابن السكيت: لا يقال بالتشديد، وينشد:

ليس بالعلم ما يعي القمطر ما العلم إلا ما وعاه الصدر

والجمع قماطر. لسان العرب باب الراء، فصل القاف.

<sup>(2)</sup> في الأصل: مقاربا، والتصحيح من جامع بيان العلم وفضله.

<sup>(3)</sup> في (د): فيه.

فاغتنم الصمت مع السلامة ليس لم حد إليه يقصد أجل، ولا العشر ولسو أحصيته ما علمت والجواد يعشر ان كنت لا تفهم منه الكلما و آخر ر تسمعه فتجهله عجمعه الباطل والصواب عالمة والله من المسائل عند اعتراض الشك في جوابة من فضة بيضا بلا التباس (1) فافهم هداك الله آداب (2) الطلب (3)

كم من جواب أعقب الندامة العلم عصر منتهاه يبعد العلم عجر منتهاه يبعد وليس كل العلم قد حويتة وما بقي عليك منه أكثر فكن لما سمعته مستفهما القول قول تعلمه وكل قول قول نغلمه وللكراة فول فله جرواب وللكراة ولا تردة فرعا أعيا ذوو الفضائل فيمسكوا بالصمت عن جوابة ولو يكون القول عند الناس والما لكان الصمت من عين الذهن الناس

مين فيضة بيضاء عنيد النياس

<sup>(1)</sup> ورد هذا البيت في جامع بيان العلم هكذا:

ولو يكون القول في القياس \*\*\*

<sup>(2)</sup> في (ج): أدب.

<sup>(3)</sup> ينظر جامع بيان العلم 1/ 282 - 583.

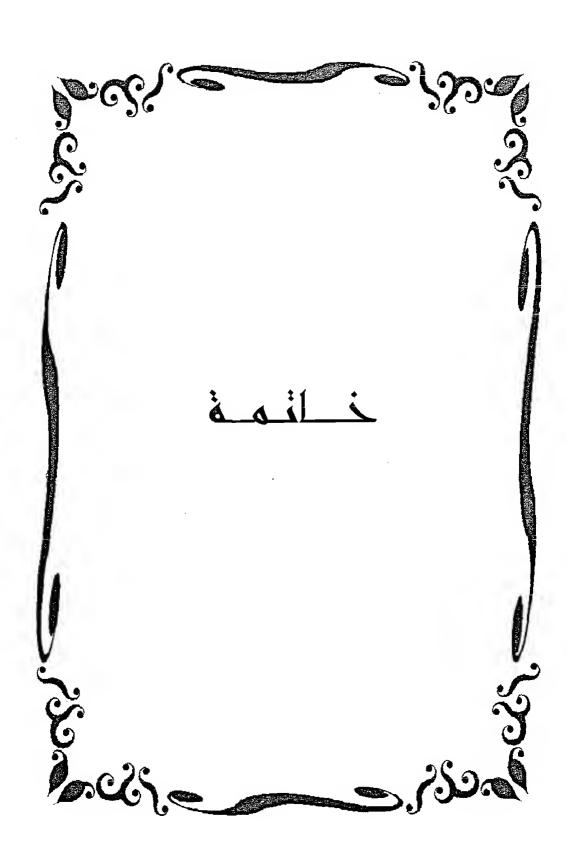

رَفْعُ معبں (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكُنَمُ (الْهِنِّ لُولِوْدُوفُ يَرِسَى (سِيكُنَمُ (الْهِنِّ لُولِوْدُوفُ يَرِسَى [102]

وردت آثار صحاح في رفع العلم في آخر الزمان، منها ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني والدارمي عن أبي أمامة، قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله ﷺ على جبل آدم فقال: «يا أيها الناس خذوا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع من الأرض» الحديث، إلى أن قال: «إن ذهاب العلم ذهاب حملته»(1). ثلاث مرّات وعن حذيفة: «قبض العلم قبض العلماء» ((2) وعن أحمد عن ابن مسعود قال: تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلم رفع أهله. قال ابن حجر: وأفاد في حديث أبي أمامة، أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا تغني من ليس بعالم شيئا، فإن في بقية الحديث: فسأله أعرابي فقال: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها، وعلمناها نساءنا وأبناءنا وخدمنا ؟ فرفع إليه/ رأسه وهو مغضب فقال: «وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلّقوا منها(3) بشيء تما جاءهم به أنبياؤهم (4). ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمر وصفوان بن عسال وغيرهم. وهي عند أحمد والترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ محتملة، وفي جميعها هذا المعنى. واستدل بهذا الحديث على جواز خلوّ الزمان عن مجتهد، وهـ و قـ ول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم، لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء، ومن لازمه الحكم بالجهل، وإذا انتفى العلم، ومن يحكم به، استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد. وعورض هذا بحديث: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله »(5). وفي رواية: «حتى تقوم الساعة»(6). وأجيب بأجوبة أحسنها أن

<sup>(1)</sup> رواه أحمد 21259 ، الدرامي في المقدمة 242 ، الطبراني في الكبير 7906 .

<sup>(2)</sup> رواه الدزامي في المقدمة 246.

<sup>(3)</sup> في (ج): بها.

<sup>(4)</sup> رواه الترمذي في العلم 2577 وأحمد 21259 والدارمي في المقدمة 290 والطبراني في الكبير 7867 .

<sup>(5)</sup> رواه مسلم في الإمارة 1920 بلفظ: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك».

<sup>(6)</sup> رواه الترمذي في الفتن 18 21.

الاجتهاد فرض كفاية وهو مشروط ببقاء العلماء، فأما إذا أقام الدليل على انقراض العلماء فلا؛ لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتهاد، وإذا انتفى أن يكون مقدورا لم يقع التكليف به. هكذا اقتصر عليه جماعة انته كلام ابن حجر في فتح الباري (1).

وروي عن أبي المدرداء أنه قال: «مالي أرى علماءكم يلهبون، وجهالكم لا يتعلّمون؟ تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم بذهاب العلماء»(2).

وروي عنه ﷺ أنه قال: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلوا»(3).

وروى البخاري عن أنس عن النبي الله أنه قال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل، وتشرب الخمر، ويظهر الزّني»(4). / وقوله: يرفع العلم ؛ أي: بموت حملته لا بنزعه من الصدور كما تقدم.

وروى أبو هريرة أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي ثلاثون دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يفيض المال، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال:القتل القتل» (5).

[103

<sup>(1)</sup> فتح الباري 13/ 286.

<sup>(2)</sup> رواه الدرامي في المقدمة 247.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم في العلم 2673.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري في العلم 78 ومسلم في العلم 2671.

<sup>(5)</sup> رواه أبو داود في الملاحم 3772 دون قوله: "وحتى يفيض المال..." وروى ابن ماجه في الفتن 4037: "لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، المتل، ال

وأخرج الحاكم عن جابر بَعَنْ عَنْ أن رسول الله على قال: «إن بين يدي الساعة لأياما يكثر فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل»(1).

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لا يزال عالم يموت، وأثر الحق يدرس، حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم، فيعملون بالجهل، ويدينون بغير الحق، ويضلّون عن سواء السبيل»(2).

وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع» (3).

وقال عبد الله بن مسعود: «عليكم بالعلم قبل أن يوفع، ورفعه موت رواته، فو الذي نفسي بيده ليودن رجال قوتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم»(4).

اللهم اجعلنا من العلماء العاملين واحشرنا في زمرتهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

<sup>(1)</sup> المستدرك 412 لكن عن أبي هريرة بلفظ: "سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء، ويقل الفقهاء، ويقبض العلم، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل بينكم، ثم يأتي بعد ذلك زمان، يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان، يجادل المنافق المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(2)</sup> ذكره ابن عبد البرفي جامع بيان العلم 1/603.

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه في المقدمة 224.

<sup>(4)</sup> أورده الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 167 بلفظ: "عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، وإياكم والتبدّع، وإياكم والتنطّع، وإياكم والتعمّق، وعليكم بالعتيق».

ختم الله أعمالنا بالخيرات، ووفقنا لفعل الحسنات، واجتناب السيئات، ومنحنا في الدارين مراتب السعادة، وبلغنا من فضله الحسني وزيادة.

اللهم صلّ على روح العالم وسيد بني آدم محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ووافق الفراغ منه صبيحة يوم الأحد الثامن من شهر صفر سنة أربع وثمانين ومائة وألف على يد مؤلفه وكاتبه بيده الفانية، العبد الفقير إلى مولاه الغني محمد بن مسعود ابن أحمد بن محمد الطرنباطي الأموي العثماني الفاسي دارا ومنشأ. كان الله له ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين/.



رَفْعُ عبس (لرَّعِمْ إِلَّهِ (الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكُنَمُ (الْهِمُ (الْفِرُوفَ مِيسَى

### فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة  | السورة   | رقمها | الآيـــة                                                     |
|---------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 246     | البقرة   | 30    | وَعَلَّمَ ءَادَمُ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا                      |
| 413،381 | البقرة   | 31    | لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا                     |
| 413     | البقرة   | 3 2   | أنبِغَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ                                    |
| 393     | البقرة   | 41    | وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ                       |
| 359،343 | البقرة   | 43    | أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ    |
| 391،343 | البقرة   | 158   | إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ |
| 247     | البقرة   | 268   | يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ                              |
| 436     | البقرة   | 281   | وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ                |
| 311     | آل عمران | 7     | وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ                  |
| 382     | آل عمران | 7     | ءَامَنًا بِهِۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا                     |
| 293     | آل عمران | 78    | كُونُواْ رَبَّسِيِّ عَنَ                                     |
| 380     | آل عمران | 159   | فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ                  |
| 380،331 | آل عمران | 187   | وَإِذْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَنقَ آلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ |
| 392,391 | أ النساء | 5     | وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ                    |
| 249     | النساء   | 58    | يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَّنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ        |
| 257     | القساء   | 68    | أُولَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم         |
| 249     | الغساء   | 112   | وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ وَٱلْحِكَمَةَ           |
| 249     | المائدة  | 5     | وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ             |
| 394     | المائدة  | 80    | لُعِيَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَاءِيلَ           |
| 255     | المائدة  | 102   | قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ                    |
| 250     | الأنعام  | 84    | نَوْفَعُ دَرَجَىتٍ مِّن ذَّشَآءُ                             |

| 397      | الأعراف   | 11   | أَنَاْ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ, مِن طِينِ                                       |
|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250      | الأعراف   | 25   | يَسَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا                                                       |
| 420      | الأعراف   | 145  | وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ                                                       |
| 3 3 1    | الأعراف   | 169  | فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ.                                                                          |
| 3 3 1    | الأعـراف  | 175  | وَآتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنا                                                   |
| 343      | الأعراف   | 179  | أُوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعُنمِ                                                                               |
| 437      | الأنفال   | 29   | يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَقُوا ٱللَّهَ سَجَّعَل لَّكُمْ                                    |
| 237      | التوبة    | 123  | فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّهُمْ طَآيِفَةٌ                                                     |
| 257      | يوسف      | 21   | وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ                                                              |
| 250      | يوسف      | 76   | نَرْفَعُ دَرَجَيْتٍ مِّن نَّشَآءُ                                                                         |
| 255      | الرعـــد  | 21   | إِمَّا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ                                                                   |
| 322,321  | الرعد     | 42   | أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ                                                                 |
| 250      | الرعــد   | 44   | قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا                                                                            |
| 250      | إبراهيــم | 29   | يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِيرَ } ءَامَنُوا                                                                   |
| 413 (251 | النحل     | 4 3  | فَسْعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ                                                   |
| 250      | النحل     | 125  | آدْع إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ                                                                               |
| 331      | الإسراء   | 18   | مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةِ                                                                           |
| 251      | الإسراء   | 5 5  | وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ بَعْضِ                                                       |
| 432      | الإسراء   | 8 5  | وَمَاۤ أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً                                                           |
| 256      | الكهــف   | -65_ | وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا                                                                       |
| 256 6250 | الكهــف   | 6 5  | هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ                                                                   |
| 420      | مريم      | 11   | يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ                                                                     |
| 251,270  | طـه       | 111  | هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَبِيقُوَّةٍ وَقُل رَّتٍ زِذْنِي عِلْمًا |

| 413         | الأنبياء  | 7     | فَسْعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِكِرِ                                    |
|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 380         | الشعــراء | 214   | وَٱخْفِض جَنَاحُكَ                                             |
| 251         | النمل     | 15    | وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُءِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا            |
| 298         | النمل     | 16    | وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ ذَاوُردَ                                  |
| 252         | النمل     | 21    | لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا                              |
| 397         | القصيص    | 78    | إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ                     |
| 252         | العنكيسوت | 43    | وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ                         |
| 256         | العنكبوت  | 49    | بَلْ هُوَ ءَايَئتُ بَيِّنَئتُ                                  |
| 340         | العنكبوت  | 69    | وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَهَٰدِيَّهُمْ سُبُلَنَّا        |
| 254         | فاطسر     | 21-19 | وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ                       |
| 254         | فاطر      | 22    | وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْبَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ                |
| 343,254,253 | فاطر      | 28    | إِنَّمَا تَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤُأَّ       |
| 256         | يـس       | 57    | سَلَنَمٌ قَوْلاً مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ                            |
| 385         | ص         | 84    | قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ                     |
| 254         | الزمر     | 10    | هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ                           |
| 255         | الزمر     | 10    | إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ                       |
| 357         | غافر      | 60    | ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُرْ                                   |
| 255,293     | فصلت      | 3 2   | وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ            |
| 3 3 1       | الشسورى   | 18    | مَن كَارِكَ بُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْأَخِرَةِ                        |
| 245         | الشسورى   | 49    | وَكَذَالِكَ أُوْحَيْمَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا        |
| 269         | الزخــرف  | 32    | وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً                |
| 255         | الأحقاف   | 3     | أَنْتُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْل هَاذَآ                          |
| 407         | العجرات   | 2     | يَئَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوۤا أَصْوَاتَكُمْ |
| 372         | الحجرات   | 13    | إِنَّ أَكْرَمَكُرْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ                   |

| 372   | النجم     | 31        | فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ                            |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 255   | المجادلية | 11        | يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ            |
| 254   | الحشر     | 20        | لَا يَسْتَوِى أَصْحَنَا ٱلنَّارِ وَأَصْحَنَا ٱلْجَنَّةِ |
| 276   | التحريم   | 6         | قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُمْ نَارًا                  |
| 229   | الملك     | 2         | لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُرْ أَحْسَنُ عَمَلاً                 |
| 256   | القلم     | 1         | ت وَالْقَلَدِ وَمَا يَسْطُرُونَ                         |
| 397   | الثازعات  | 24        | أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ                            |
| 267   | المطفقين  | 26        | فِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِيسُونَ           |
| 256   | البروج    | 22,21     | بَل هُوَ قُرْءَانٌ عَجِيدٌ                              |
| 253   | الأعلى    | 10        | سَيَلًا كُرُ مَن يَخْشَىٰ                               |
| 331   | الفجسر    | 14        | إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ                          |
| 256   | العلق     | 5 . 4 . 3 | آقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ                           |
| 3 3 1 | البيئسة   | 5         | وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ            |
| 253   | البينسة   | 7         | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَيتِ    |
| 253   | البينسة   | 8         | ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ،                           |

## فهرس الأحساديث النبويت

| الصفحة | طرف الحديث                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | (1)                                                               |
| 377    | آفة العلم النسيان                                                 |
| 309    | اتبعوا العلماء                                                    |
| 381    | أجرؤكم على الفتوى                                                 |
| 423    | أجوع الناس طالب العلم                                             |
| 348    | احذروا الشهوة الخفية                                              |
| 315    | أدبوا أولادكم                                                     |
| 275    | إذا أتى علي يوم ولم أزدد فيه علما فلا بـورك في طلوع شمس ذلك اليوم |
| 302    | إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط.                              |
| 261    | إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال                         |
| 289    | إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا                   |
| 395    | إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أوّلها                          |
| 302    | إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين           |
| 265    | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.                           |
| 307    | إذا مورتم برياض الجنة فارتعوا                                     |
| 423    | أربع لا يشبعن من أربع                                             |
| 438    | استعينوا بالغدوة والروحة                                          |
| 377    | استنصت الناس                                                      |
| 337    | أشد الناس عذابا يوم القيامة                                       |
| 287    | اطلبوا العلم ولو بالصين                                           |
| 253    | أعلمكم بالله أشدكم له خشية                                        |
| 374    | أعلم الناس من يجمع علم الناس                                      |
| 259    | أفضل الصدفة أن يتعلم                                              |

| أفضل العبادة الفقه                          | 261-260 |
|---------------------------------------------|---------|
| أفضل القوائد حديث حسن                       | 259     |
| أفضل الناس العالم الذي إذا احتيج إليه نفع   | 315     |
| الاقتصاد في النفقة                          | 408     |
| أكثر منافقي أمتي قراؤها                     | 352     |
| أكرموا حملة القرآن                          | 308     |
| أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء.         | 308     |
| ألا أخبركم بأجود الأجزاد                    | 304     |
| ألا أدلكم على الخلفاء                       | 306     |
| ألا هل بلغت؟                                | 376     |
| ألا وقول الزور                              | 376     |
| ألجمه الله بلجام                            | 393     |
| اللهم ارحم خلقائي                           | 306     |
| اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع            | 349     |
| اللهم عفوا ، اسأل عن الخير ولا تسأل عن الشو | 3 3 8   |
| أمرت أن أخاطب الناس                         | 377     |
| إن أخوف ما أخاف عليكم                       | 340     |
| إن أشد الناس عذابا يوم القبامة              | 3 3 9   |
| إن أناسا من أمتي يتفقهون                    | 354     |
| إن أناسا من أهل الجنة                       | 3 3 6   |
| إن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء            | 313     |
| إن بين يدي الساعة                           | 463     |
| إن ذهاب العلم                               | 467     |
| إن العلماء ورثة الأنبياء                    | 297     |
| إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا          | 310     |
| إن الله تعالى وأهل السماوات والأرض          | 293     |
| إن الله تعالى يجمع العلماد                  | 303     |

| 462 | إن الله لا ينتزع العلم               |
|-----|--------------------------------------|
| 308 | إن الله ليرفع البلاء                 |
| 316 | إن لقمان قال لابنه                   |
| 305 | إن لله مدينة تحت العرش               |
| 317 | إن لله ملائكة سيارة                  |
| 346 | إنما الأعمال بالنيات                 |
| 309 | إن مثل العلماء                       |
| 294 | إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم |
| 265 | إن مما يلحق المؤمن                   |
| 316 | إن من إجلال الله                     |
| 462 | إن من أشراط الساعة                   |
| 379 | إن من الشجر شجرة                     |
| 338 | إن من شر الناس عند الله منزلة        |
| 410 | أنهاكم عن قيل وقال                   |
| 339 | إتي لا أتخوف على أمثي مؤمنا          |
| 315 | أوحى الله إلى إبراهيم                |
| 316 | أوصي الخليفة من بعدي                 |
| 396 | أولئك منكم وأولئك                    |
| 301 | أول من يشفع يوم القيامة              |
| 304 | أيما ناشني نشأ في طلب العلم          |
| 377 | اي يوم هذا ۴                         |
| 1-3 | (ب)                                  |
| 273 | باپ من العلم                         |
|     | (ت)                                  |
| 418 | تعس عبد الدينار والدرهم              |
| 317 | تعلموا العلم                         |
| 395 | تناصحوا في العلم ولا يكتم            |

| (ث)                                       |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ثلاثة لا يستخف بهم                        | 311                                     |
| (ج)                                       |                                         |
| جالسوا العلماء وزاحموهم                   | 307                                     |
| ( <del>¿</del> )                          |                                         |
| خصلتان لا نجتمعان في منافق                | 262                                     |
| خيار أمتي علماؤها                         | 313                                     |
| خير دينكم أيسره                           | 260                                     |
| خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال   | 268                                     |
| خيركم بعد المائتين                        | 422                                     |
| خير الناس وخير من يمشي على الأرض المعلمون | 436                                     |
| (3)                                       |                                         |
| الدال على الخير كفاعله                    | 446                                     |
| الدنيا ملعونة                             | 305                                     |
| (¿)                                       |                                         |
| ذنب العالم ذنب واحد                       | 367                                     |
| الذين يؤخرون الصلاة                       | 439                                     |
| (ر)                                       | ur and I i annous epps d new gradunters |
| رأس الحكمة مخافة الله                     | 253                                     |
| رأيت ليلة أسري                            | 3 3 5                                   |
| ركعتان من عالم أفضل                       | 324                                     |
| ركعة من عالم بالله                        | 324                                     |
| (;)                                       |                                         |
| الزبائية أسرع من حملة القرآن              | 342                                     |
| (س)                                       |                                         |
| ساعة من عالم متكئ                         | 323                                     |

|     | (ص)                            |
|-----|--------------------------------|
| 263 | الصلاة لأول ميقاتها            |
| 343 | صنقان إذا صلحا صلح الخلق       |
|     | (上)                            |
| 323 | طالب العلم أفضل                |
| 324 | طالب العلم وطالب الرحمة        |
| 324 | طوبي لمن بعثه الله يوم القيامة |
| 340 | طوبى لمن عمل بعلمه             |
|     | (ع)                            |
| 351 | العالم إذا أفسد                |
| 312 | العالم أمين الله في الأرض      |
| 312 | العالم سلطان الله في الأرض     |
| 252 | العالم من عقل عن الله          |
| 338 | العالم والعمل في الجنة         |
| 318 | العالم والمتعلم شريكان         |
| 367 | العالم يعذب على ارتكابه الذنب  |
| 324 | عالم ينتفع بعلمه               |
| 312 | العلماء أمناء الرسل            |
| 312 | العلماء أمناء الله على خلقه    |
| 300 | علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل |
| 336 | علماء هذه الأمة رجلان          |
| 268 | العلم بالله                    |
| 338 | العلم علمان                    |
| 395 | علم لا يقال به ككنز            |
| 277 | العلم والمال يستران كل عيب     |
| 279 | العلم يزيد الشريف شرفا         |
| 463 | عليكم بهذا العلم               |

|                                                                                                                 | (ف)                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 300                                                                                                             | فضل العالم على العابد سيعون            |
| 296                                                                                                             | فضل العالم على العبد كفضل القمر        |
| 293                                                                                                             | فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم |
| 296                                                                                                             | فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي   |
| 258                                                                                                             | فضل العلم خير                          |
| 3 O 7                                                                                                           | فيرجح مداد العلماء                     |
| ***************************************                                                                         | (ق)                                    |
| 461                                                                                                             | قيض العلم قبض                          |
|                                                                                                                 | (ب)                                    |
| 300                                                                                                             | كلا المجلسين على خير                   |
| 318                                                                                                             | كن عالما أو متعلما                     |
| eramera ambie kal erapennik fra wiennik fra 1860 i Novi | - (ل)                                  |
| 273                                                                                                             | لأن تغدو فتتعلم بابا من                |
| 3 1 1                                                                                                           | لا أخاف على أمتي                       |
| 336                                                                                                             | لا تتعلموا العلم لتباهوا               |
| 267                                                                                                             | لا حسد إلا في اثنين                    |
| 377                                                                                                             | لا ترجعوا بعدي كفارا                   |
| 461                                                                                                             | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين           |
| 343                                                                                                             | لا تزول قدما عبدي                      |
| 462                                                                                                             | لا تقوم الساعة حتى يخرج                |
| 413                                                                                                             | لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر         |
| 412                                                                                                             | لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه       |
| 320                                                                                                             | لفقيه واحد أشد على الشيطان             |
| 260                                                                                                             | لکل شي، عماد…                          |
| 289                                                                                                             | لو كان بينك وبين العلم بحار            |
| 448                                                                                                             | لولا أولاد الفقراء                     |

| 426     | ليس التملق من أخلاق المؤمن            |
|---------|---------------------------------------|
| 293     | ليستغقر لطالب العلم                   |
| 316     | ليس منا…                              |
| 316     | ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا          |
| 319     | ليس منكم من من أحد إلا على بابه ملكان |
|         | (م)                                   |
| 394     | ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم        |
| 380     | ما ترون في الشارب والسارق             |
| 265     | ما تصدق الناس بصدقة                   |
| 260     | ما عبد الله بشيَّ أفضل                |
| 295     | ما من قوم يجتمعون                     |
| 271     | ما من رجل يترك ورقة من العلم          |
| 259     | ما من رجل يتعلم كلمة                  |
| 393     | ما من رجل يحفظ                        |
| 394     | مثل الذي يتعلم العلم                  |
| 350     | مثل الذي يعلم الناس                   |
| 440     | المرء على دين خليله                   |
| 301-300 | مرحيا بطالب العلم                     |
| 293     | معلم الخير يستغفر له                  |
| 405     | من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله         |
| 3 5 9   | من أراد أن ينصب نفسه للناس            |
| 308     | من أكرم عالما فقد أكرم سبعين نبيا     |
| 304     | من أوتي ربع القرآن                    |
| 352     | من برت یمینه                          |
| 304     | من تعلم يابا من العلم                 |
| 3 3 6   | من تعلم صرف الكلام                    |
| 3 3 4   | من تعلم العلم لغير الله               |
|         |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Apply for a construction of the construction of the foreign of the construction of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 3 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من تعلم علما مما يبتغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من تعلم علما ولم يزدد هدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من تعلم علما ينتفع به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من خدم عالما سبعة أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من خوج في طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سئل عن علم فكتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سلك طريقا يبتغي فيه علما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من صافح عالما صادقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 335-334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من طلب العلم ليجاري به العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من ظن للعلم غاية فقد بخسه حظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من عظم عالما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من عمل بما علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من غدا إلى المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من غدا أو راح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من قال إني عالم فهو جاهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من قرأ القرآن وعمل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 394-393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من كتم علما ألجمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من كتم علما نافعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 258-257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من نفس عن مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من هم بحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منهومان لا يشبعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من يرد الله به خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Man also Mandale Control of the Cont | (ن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الناس معادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النظر في وجوه الوالدين عبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم العطية كلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نومة على علم خير من صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | (هـ)                          |
|-------|-------------------------------|
| 348   | هو الرجل يتعلم العلم          |
|       | (و)                           |
| 395   | ولا يكتم بعضكم                |
| 310   | وما تقرب إلي عبدي             |
| 461   | وهذه اليهود والنصارى          |
| 376   | ويل للأعقاب                   |
| 339   | ويل لمن علم ولم يعمل          |
|       | (ي)                           |
| 266   | يا أيا ذر لأن تغدو فتتعلم     |
| 342   | يأمر الله بطائفة من العلماء   |
| 461   | يا أيها الناس خذوا العلم      |
| 288   | يا قبيصة ما جاء بك؟           |
| 302   | يبعث الله تعالى العباد        |
| 3 3 5 | يجاء بالرجل يوم القيامة       |
| 308   | يحشر الله تعالى أصحاب الحديث  |
| 301   | يقال يوم القيامة للعبد        |
| 307   | يوزن يوم القيامة مداد العلماء |

رَفْعُ عبس (لرَّعِمْ إِلَّهِ الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكُنَمُ (الْهِنِمُ (الْفِرُوفَ بِسِي

### فهرس الكتب والمصنفات

| الاسم                                | الصفحة                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| الأبدال للسيوطي                      | 310                             |
| الإنقان للسيوطي                      | 400                             |
| الإحياء للغزالي                      | 401,387,350,349,318,308,264,237 |
| اختصارالبرزلي للشيخ حلولو            | 401                             |
| اختصار النهاية والتمام لابن هارون    | 274                             |
| اختصار إكمال كمال الأكمال لابن الشاط | 450                             |
| آداب النكاح لابن عرضون               | 449                             |
| الإعانة للشيخ زروق                   | 356                             |
| الألقاب للشيرازي                     | 324                             |
| ·)                                   | ب)                              |
| اليحر الزاخر لأحمد إقبال             | 303                             |
| بزوغ الهلال للسيوطي                  | 315                             |
| البستان للنووي                       | 305                             |
| بشرى الكئيب للسيوطي                  | 314                             |
| بغية الرائد للقاضي عياض              | 433                             |
| البيان والتبيين للجاحظ               | 399                             |
| )                                    | (ك                              |
| تاريخ ابن النجار                     | 265                             |
| تاريخ بغداد للبغدادي                 | 338.301.315                     |
| التبيان للنووي                       | 310                             |
| تحفة المريد للشيخ زروق               | 424-347                         |
| التذكرة للقرطبي                      | 267                             |
| تفسير ابن مردويه                     | . 412                           |
| تفسير ابن مردويه<br>تفسير القرطبي    | 436                             |

| Attaches the second of the sec | A CONTROL OF THE PROPERTY OF T |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير الواحدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النثواب لأبي الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجامع الصغير للسيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حاشية شرح الصغرى لعبد الرحمن الفاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حاشية على البخاري للأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحلية لأبي نعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447-412-405-342-338-299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدر المنثور للسيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## 100 Mark  | (¿)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الذخيرة للقرافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446-385-296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · mongon (Pin A) · man (Amazana) · man (Amazan | (,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرسالة للشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| And the state of t | (;)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الزاهي في الفقه لابن فرحون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الزهد للإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Same and the control of the control  |
| Head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348-339-314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سراج المريدين لابن العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سنن البيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سفن المهتدين لابن المواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| photographic property and the state of the s | (ش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح البردة للإليري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح الجامع الصغير للنووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح الحكم العطائية لابن عباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح الرسالة للجزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| شرح الرسالة لداود المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418 - 371 - 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| شرح الرسالة للشيخ زروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| شرح الرسالة للقلشاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| شرح الصغرى للسنوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321-228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| شرح القرطبية للشيخ زروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 424 – 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| شرح الكبرى للمنوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| شعب الإيمان للبيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447-344-337-287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| •)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| صحيح البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451-379-376-374-287-285-267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| صحيح ابن حيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 393-336~300-297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| صحيح مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| . (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| العتبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| غنية السالك لمحمد السبتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| (ن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| فتح الباري لابن حجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 462-258-251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| فضل العلم لابن عبد البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456-321-289-272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| القواعد للقرافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| قوت القلوب لأبي طالب المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الكامل لابن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423-394-337-287-275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| - The second sec | (p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| مختصر أبي زيد القيرواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| المدخل لابن الحاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264-238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|                                 | ****                             |
|---------------------------------|----------------------------------|
| مسالك الحنفاء للقسطلاني         | 308                              |
| المقدمات، لابن رشد              | 346                              |
| مسند الشهاب للقضاعي             | 313                              |
| مسند الطيالسي                   | 261                              |
| مسند الفردوس للديلمي            | 348-338-318-314-312-304-277-271  |
| مسند أبي يعلى                   | 374                              |
| المعجم الأوسط = الأوسط للطبراني | -317-306-298-288-275-266-260-258 |
|                                 | 396-394-339-336                  |
| المعجم الصغير= الصغير للطبراني  | 339-337-261                      |
| المعجم الكبير= الكبير للطبراني  | -316-311-307-303-276-271-266-265 |
|                                 | 447-423-397-344-340-318          |
| مكارم الأخلاق للطبراني          | 408                              |
| ميزان العمل للغزالي             | 346                              |
|                                 | (ن)                              |
| النصيحة الكافية للشيخ زروق      | 443                              |
| نوازل البرزلي                   | 340                              |

#### رَفِعُ حِس (لاَرَجِيُ (الْهَجَنَّ يُ (لُسِلَتُمَ (لاَنْدِمُ (الْفِرُوکِسِي

# فهرس الأعلام

| الاسم                       | الصفحة                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             | (i)                                 |
| الآجري = محمد بن الحسين     | 289-260                             |
| الآمدي = الحسن بن بشر       | 419                                 |
| ابن أبزى = عبد الرحمن       | 394                                 |
| أبي                         | . 400                               |
| احمد زروق                   | 447-443-439-424-410-397-356-353-347 |
| أحمد = أبو القاسم           | 278                                 |
| الأحنف بن قيس               | 324                                 |
| ابن الأزرق = محمد بن علي    | 417                                 |
| الأزدي = محمد بن واسع       | 360                                 |
| الأزدي = يزيد بن أبي حبيب   | 348                                 |
| ابن الأسقع = واثلة          | 271                                 |
| الأسلمي = أبو برزة          | 359-343                             |
| الأسلمي = عبد الله بن بريدة | 415                                 |
| الأسلمي = محجن بن الأدرع    | . 261                               |
| ابن أسلم = زيد              | 251-250                             |
| الأشعري = الحارث بن مالك    | 351                                 |
| الأشعري = أبو موسى          | . 316                               |

| A PARADORNA ( A STATE OF THE PARADORNA O |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الأصبهاني = إسماعيل بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-300                                  |
| الأصمعي = أبو سيعد عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 378                                      |
| الإليري = محمد بن عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 365                                      |
| الإمام مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 349-337-335-265-257                      |
| أبو أمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 463-461-316-311-304-301-293-266          |
| ابن أنس = مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -346-343-354-289-281-278-263-274-259-247 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -420-417-416-408-401-399-396-395-382-354 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450-449-438-437-432                      |
| الأنصاري = أبو أيوب خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267                                      |
| الأنصاري = زكريا، بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 286                                      |
| الأنصاري = عبد الله بن أنيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 287                                      |
| الأنصاري = أبو مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446                                      |
| الأنصاري = ابن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 425                                    |
| الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 3 7                                    |
| ابن أبي أويس = إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432                                      |
| ابن أبي أويس = أبو بكر عبد الحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 432                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (·)                                      |
| البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 462-418-337-335                          |
| ابن البختكان = بزرجهمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270                                      |
| البرزلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401-340                                  |
| ابن برد = بشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414                                      |
| البزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447-396-383-359-338-318-288-293-266-258  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |

| 361-275                                                    | البستي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 8 4                                                      | البصري = حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 415-247                                                    | البصري = قتادة بن دعامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 409                                                        | ابن البطحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 401                                                        | البطرني = أبو الحسن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 352-366                                                    | البغدداي = أبو الحسن الجنيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 344                                                      | البغوي = الحسين بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 386                                                        | أبو بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 253                                                        | البكري = الربيع بن أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 387-357                                                    | البلخي = إبراهيم بن أدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 454-319                                                    | البلوي = أبو الحجاج يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441                                                        | البلفيقي = أبو إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 299                                                        | البوصيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -337-336-334-316-305-304-302-287-265-260                   | البيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 447-426-421-408-393-344-340-339                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ت)                                                        | The reportable for the second and the latest and the second and the latest and the second and th |
| -3 <b>2</b> 0-305-297-29 <b>6</b> -294-293-288-271-262-258 | الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 433-349-344-343-338-336-334                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 351-307                                                    | التستري = سهل بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 332                                                        | التيمي = سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 366-357-354                                                | التيمي = الفضيل بن عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (金)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 416                                                        | ابن ثابت =زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440-392-352-348                                            | الثوري = سفيان بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| -377-374-338-336-323-313-308-302-287-252 | جابر بن عبد الله             |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 463                                      |                              |
| 426-395-379-338-296-272                  | ابن جبل = معاذ               |
| 372                                      | ابن جبير = سعيد              |
| 358                                      | الجرجاني = علي بن عبد العزيز |
| 412                                      | الجرجاني = سليمان الغازي     |
| 398                                      | الجزولي = عبد الرحمن         |
| 277                                      | ابن أبي الجعد                |
| 239                                      | ابن جماعة = أبو يحيى         |
| 438-272                                  | ابن أبي جمرة = عبد الله      |
| 265                                      | ابن جندب = سمرة              |
| 417                                      | الجهني = عقبة بن عامر        |
| (৮)                                      |                              |
| 352-322                                  | ابن أبي حاتم                 |
| 439-438-238                              | ابن الحاج = محمد بن محمد     |
| 463-434-423-393-383-337-300-276-261-257  | الحاكم = محمد بن عبد الله    |
| 447-383-347-336-300-243-297-296-257      | ابن حبان                     |
| 379                                      | الحجاج                       |
| 462-374-286-267-258-255                  | ابن حجر= العسقلاني           |
| 407-278                                  | الحسن بن علي                 |
| 276                                      | الحسن بن يسار                |
| 407                                      | الحسين بن علي                |
| 2 7 4                                    | الحضرمي = هارون بن علي       |
| 303                                      | ابن الحكم = تعلبة            |
| 322                                      | الحميري = عبد الرزاق بن همام |
| 423                                      | ا ابو حمید                   |

| ابن حنبل = أحمد                  | -348-341-339-335-316-314-310-309-300-288 |
|----------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | 461-383                                  |
| أبو حنيفة                        | 350-283-250-203                          |
| الحلواني                         | 369                                      |
| حلولو = أحمد بن عبد الرحمن       | 401                                      |
| ابن أبي الحواري ≈ أحمد           | 34 1                                     |
|                                  | (خ)                                      |
| ابن خالد إسماعيل                 | 421                                      |
| الخدري = أبو سعيد                | 405                                      |
| الجزاعي = عمران بن حصين          | 340                                      |
| الخطابي                          | 295                                      |
| ابن الخطاب = عمر                 | -439-416-397-396-379-374-321-306-276-232 |
|                                  | 461                                      |
| الخطيب = أحمد البغدادي           | 412-338-306-301                          |
| الخضر                            | 256                                      |
| الخوارزمي = محمد بن عباس         | 447                                      |
| الخولاني = أبو مسلم عبد الله     | 309                                      |
| .   5. 2 7-                      | . (J)                                    |
| الداراني = أبو سليمان عبد الرحمن | 366-341                                  |
|                                  | 260                                      |
| الدارقطئي                        | 461                                      |
| الدارمي                          | 275                                      |
| الدؤلي = أبو الأسود              | 251                                      |
| داوود عليه السلام                | 393-337-336-338-297-296-295-288-261-257  |
| أبو داود                         |                                          |
| أبو الدرداء                      | 385-350-345-338-321-238-318-296-294-257  |
|                                  | 462                                      |
| الدمشقي = بريد بن ميسرة          | 3 5 2_                                   |

| ابن أبي الدنيا = عبد الله   | 334                                      |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--|
| الديلمي = أبو منصور         | -318-315-314-313-312-304-302-277-271-268 |  |
|                             | 408-382-367-348-338-323                  |  |
| ابن دينار = أبو حازم سلمة   | 364                                      |  |
| ابن دينار = مالك            | 432-313-290                              |  |
|                             | (3)                                      |  |
| الذهبي = الحافظ             | 450                                      |  |
|                             | <b>(</b> )                               |  |
| الرازي = فخر الدين محمد     | 448-272-245-227                          |  |
| ابن رشد                     | 436-364                                  |  |
| الرفاعي = عبد الرحمن        | . 398                                    |  |
| (i)                         |                                          |  |
| ابن زادان = منصور           | 339                                      |  |
| الزمخشري = محمد بن عمر      | 254                                      |  |
| الزهري = حميد بن عبد الرحمن | . 259                                    |  |
| الزهري = محمد بن مسلم       | 431                                      |  |
| الزهري = مصعب بن سعد        | 348                                      |  |
| أبو زيد = أسامة             | 335                                      |  |
| ابن زید = جابر              | 384                                      |  |
| أبو زيد                     | 420                                      |  |
| (w)                         |                                          |  |
| الساعدي = أبو حميد          | 423                                      |  |
| السبتي = محمد بن معلى       | 238                                      |  |
| سيبويه                      | 410                                      |  |
| سحنون = عبد السلام بن سعيد  | 451-421-384-290-262                      |  |
| ابن سخبرة = عبد الله        | 271                                      |  |
| السختياني = أيوب            | 450                                      |  |
|                             |                                          |  |

| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السدوسي = قتادة بن دعامة               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن          |
| 4 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن أبي سفيان = معاوية                 |
| 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السقطي = أبو الحسن السري               |
| 347-344-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 3 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | السلفي                                 |
| 3 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن سلام = عبد الله                    |
| 3 ] 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ************************************** |
| 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن سليمان = مقاتل                     |
| 268-252-251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سليمان عليه السلام                     |
| 405~306-272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | السمرقندي = أبو الليث نصر              |
| 310-294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السمهودي                               |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن سنان = صهیب                        |
| 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السنوسي = محمد بن يوسف                 |
| F 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن السني = أحمد بن محمد               |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن سهل                                |
| 422-417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن سیرین                              |
| 400-352-314-310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السيوطي                                |
| ( <del>ú</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن الشاط = قاسم بن عبد الله           |
| 424-420-416-405-391-310-279-264-237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشافعي                                |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن الشخير = مطرف بن عبد الله          |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن شراحيل = عامر                      |
| 398-386-381-379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشعبي                                 |
| 4 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشعراني = عبد الوهاب بن أحمد          |
| 430-264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن شهاب = محمد بن مسلم                |
| 3 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشيباني = الحسن بن سفيان              |
| والمداد المداد ا | Ti                                     |

| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الشيباني = دغفل بن حنظلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 415                                      |
| الشيباني = يوسف بن أسباط 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 440                                    |
| ابن أبي شببة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321                                      |
| الشيرازي = أحمد بن عبدان 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324                                      |
| أبو الشيخ = عبد الله بن محمد 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302                                      |
| الشيخ داود المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 372-371-347                              |
| opungi paga 4 namungungan mangungan mengungan | (ص)                                      |
| ابن الصامت = عبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316                                      |
| imata da manda de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( <del>d</del> )                         |
| ابن أبي طالب = علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456-446-433-412-408-347-339-325-288-268  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -298-288-276-275-271-266-265-261-260-258 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -337-336-318-317-316-311-307-306-304-303 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -408-397-396-395-394-383-352-344-342-339 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461-447-423                              |
| الطبري = ابن جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 382-352-332-322-321                      |
| الطرنباطي = محمد بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 464                                      |
| الطويل = حميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277                                      |
| الطيالسي = سليمان بن داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 261                                      |
| أبو الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 303                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                      |
| عائشة رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 413-293-275                              |
| أبو عاتكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287                                      |
| ابن العاص = علقمة بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 394                                      |
| ابن عباد = محمد بن إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391                                      |
| ابن عباس = عيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -306-302-293-285-269-268-266-252-249-247 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -377-367-354-325-322-320-317-315-314-307 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 463-451-434-416-397-395-384-383          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ן כסכ־פסרכעכ־ענדטן דדרנד־ונד -נטד        |

| ابن عبد البر = أبو عمر يوسف      | -338-321-317-315-297-287-275-272-266-260 |
|----------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | 456-446-430-409                          |
| اين عبد الحكم = محمد بن عبد الله | 449-264                                  |
| ابن عبد العزيز = علي             | 445                                      |
| ابن عبد العزيز = عمر             | 421-382-254                              |
| أبو العتاهية                     | 362                                      |
| ابن عدي = أبو أحمد عبد الله      | 423-394-337-287-275                      |
| العراقي = عبد الرحيم بن الحسين   | 315                                      |
| ابن العربي = محيي الدين          | 376                                      |
| ابن العربي المعافري              | 436-344                                  |
| ابن عرضون = محمد بن الحسين       | 449                                      |
| ابن عساكر = أبو القاسم علي       | 395-383-314-313-312-309-308-268          |
| ابن عسال المرادي = صفوان         | 461-300                                  |
| ابن عصفور = أبو القاسم أحمد      | 280                                      |
| عطاء                             | 274                                      |
| ابن عفان = عثمان                 | 301                                      |
| العقيلي = محمد بن عمرو           | 312                                      |
| ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم    | 355                                      |
| ابن عمر = عبد الله               | 93-384-382-379-336-334-302-289-272-261   |
|                                  | 461-408-397-395                          |
| ابن العوام = عبد الله بن الزبير  | . 250                                    |
| ابن العوام = مصعب بن الزبير      | 277                                      |
| ابن عوف = عبد الرحمن             | 296                                      |
| اين عون = عبد الله               | 385                                      |
| عيسى عليه السلام                 | 349                                      |
| ابن عيينة = إبراهيم              | . 349                                    |
| ابن عيينة = سفيان                | 374-255                                  |

| . ( <u>එ</u>                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 455                         | غازي العثماني = محمد بن أحمد      |
| 389-351-349-346-318-237-227 | الغزالي = أبو حامد                |
| 338-266                     | الغفاري = أبو ذر                  |
| (ف)                         |                                   |
| 228                         | الفاسي = عبد الرحمن بن عبد القادر |
| . 450                       | الفاسي = عيد الرحمن بن محمد       |
| 264                         | الفاسي أبو عمران موسى             |
| 410                         | الفاسي= محمد بن طاهر              |
| 4 3 7                       | الفاكهاني                         |
| 406                         | الفراء                            |
| 4 5 4                       | الفراهيدي = الخليل بن أحمد        |
| (ق)                         |                                   |
| 445                         | القاسم بن سلام                    |
| · 420-416-396-289-278       | ابن القاسم = عبد الرحمن           |
| 385                         | القاسم بن محمد                    |
| 401                         | ابن قداح = أبو علي عمر            |
| 272                         | القرشي = الوليد بن عقبة           |
| 446-392-390-388-385-296-237 | القرافي = أحمد بن إدريس           |
| 274                         | القرطبي = ابن شعبان               |
| 436-267-247                 | القرطبي = محمد بن أحمد            |
| 308                         | القسطلاني = أحمد بن محمد          |
| 360                         | القصار = حمدون بن أحمد            |
| 313-312                     | القضاعي = محمد بن سلامة           |
| 346-345                     | القلشاني = أحمد بن محمد           |
| 295                         | القيرواني = عبد الله بن أبي زيد   |
| 416-263                     | القيسي = أشهب بن عبد العزيز       |

| ابن القيم = محَمد بن أبي بكر        | 248                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     | (చ)                                     |
| الكاظم = علي بن موسى                | 412                                     |
| ابن کثیر = قیس                      | 257                                     |
| الكرخي = أبو محفوظ معروف            | 366                                     |
|                                     | ( <sup>)</sup> )                        |
| اللؤلؤي = محمد بن أحمد              | . 456                                   |
| الليث بن سعد                        | 323                                     |
| ابن أبي ليلى = أبو عيسى عبد الرحمن  | 387-381                                 |
|                                     | (4)                                     |
| المأمون                             | 456-406                                 |
| این ماجه                            | 463-337-336-320-319-308-305-301-259-257 |
| ابن مالك = أنس                      | 462-405-384-342-271                     |
| ابن مالك = عوف                      | 461                                     |
| ابن مالك = كعب                      | 354-334                                 |
| الماوردي                            | 398                                     |
| ابن المبارك = عبد الله              | 274                                     |
| المتيطي                             | 239                                     |
| المحاسبي = الحارث بن أسد            | 389                                     |
| ابن المخارق = أبو بشر قبيصة         | 288                                     |
| المخزومي = عبد الرحمن بن الحارث     | 263                                     |
| المرادي = صفوان بن عسال             | 300                                     |
| ابن مردویه                          | 412                                     |
| المرسي = أبو العباس                 | 3 5 3                                   |
| ابن مرة = النعمان                   | 380                                     |
| المرهبي = أبو العباس أحمد بن علي بن | 3 0 2                                   |
| ابن مروان = عبد الملك               | 364-360                                 |
|                                     |                                         |

| ابن مروان = مصعب           | 277                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|
| المري = صالح بن بشير       | 278                                   |
| مسروق                      | 385-253                               |
| ابن مسعود = عبد الله       | 463-461-432-400-385-356-304-267-255   |
| ابن المسيب = أبو محمد سعيد | 384-289                               |
| ابن مطعم = جبير            | 383                                   |
| ابن معاوية = يزيد          | 354                                   |
| ابن معين = أحمد            | 341                                   |
| المكي = مجاهد بن جبير      | 397-278-247                           |
| المكي = أبو طالب محمد      | 384                                   |
| المناوي = عبد الرؤوف       | 352-342                               |
| ابن منبه = وهب             | 273                                   |
| المنجور = أحمد بن علي      | 455                                   |
| ابن المنذر                 | 322                                   |
| المنذري = عبد العظيم       | 304-298-271                           |
| المهدي = محمد بن عبد الله  | 406                                   |
| أبن مهران خالد             | 278                                   |
| ابن مهران = میمون          | 278                                   |
| المواق = محمد بن يوسف      | 366                                   |
| موسى عليه السلام           | 423-333-332-285-256                   |
| الموصلي = ابن معبد         | 276                                   |
|                            | (ن)                                   |
| الناشي = أبو العباس        | 389                                   |
| ابن النجار = محمد بن يحيى  | 265                                   |
| النسائي                    | 449-296-257                           |
| النسفي = عمر بن محمد       | 320                                   |
| المنووي = يحيى بن شرف      | 411-310-238                           |
|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| أبو نعيم                        | -395-342-338-304-299-296-275-260-259-258 |
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 | 447-423-412-405                          |
|                                 | (هـ)                                     |
| هارون الرشيد                    | 378                                      |
| ابن هارون = محمد                | 295-264-263                              |
| أم هانئ                         | 277                                      |
| الهذلي = مكحول بن مسلم          | 344-278                                  |
| ابن هرمز = أبو داوود عبد الرحمن | 289                                      |
| أبو هريرة                       | -298-295-289-288-266-265-262-260-259-257 |
| ٠.                              | -394-393-383-348-337-336-324-322-317-305 |
|                                 | 462-420                                  |
|                                 | ( <b>9</b> )                             |
| الواحدي                         | 3 3 1                                    |
| ابن وضاح = أبو عبد الله محمد    | 384                                      |
| ابن وهب = عبد الله ۴            | 431-423-278-264-263                      |
|                                 | (స్ట)                                    |
| البحصبي = عياض                  | 449-433                                  |
| یحیی بن یحیی                    | 420                                      |
| أبو يعلى = أحمد الموصلي         | 439-383-396-374-296-304                  |
| ابن اليمان = حذيفة              | . 258                                    |
| أبو يوسف                        | 421                                      |
| يوسف بن أسباط                   | 440                                      |
| ابن یونس                        | 421                                      |

رَفَعُ عبى (لرَّحِمْ) (البَّخِرْ) (سِلنَمُ (البِّرُ) (الِفِرُونِ (سِلنَمُ (البِّرُ) (الِفِرُونِ



## فهرس القوافي

| الصفحة | عدد الأبيات | البحــر | القافيــة |
|--------|-------------|---------|-----------|
| 284    | 4           | الطويل  | المواكب   |
| 280    | 2           | الطويل  | حسيب      |
| 426    | 2           | الطويل  | حياته     |
| 327    | 3           | الطويل  | الحوادث   |
| 419    | 3           | الطويل  | تدري      |
| 275    | 2           | الطويل  | أمري      |
| 430    | 2           | الطويل  | المزح     |
| 440    | 2           | الطويل  | الردي     |
| 425    | 2           | الطويل  | الكد      |
| 320    | 2           | الطويل  | المحامد   |
| 328    | 2           | الطويل  | ۶ قیور    |
| 327    | 6           | الطويل  | تقدسوا    |
| 337    | 2           | الطويل  | تعرف      |
| 393    | 1           | الطويل  | متصف      |
| 435    | 2           | الطويل  | توقه      |
| 415    | 2           | السريع  | تبال      |
| 441    | 2           | الطويل  | حباله     |
| 425    | 2           | الطويل  | اليذل     |
| 418    | 3           | الطويل  | طقلا      |
| 433    | 3           | الطويل  | عقلا      |
| 282    | 3           | الطويل  | جاهل      |
| 364    | 2           | الطويل  | جاهله     |
| 386    | 2           | الطويل  | جاهله     |

| 414     | 2 | الطويل | الجهل  |
|---------|---|--------|--------|
| 358     | 2 | الطويل | عظما   |
| 390     | 1 | الطويل | ظلم    |
| 445     | 2 | الطويل | علم    |
| 388     | 2 | الطويل | تعلما  |
| 284     | 2 | الطويل | التعلم |
| 424     | 2 | الطويل | التعلم |
| 326     | 6 | الطويل | حلما   |
| 391     | 1 | الطويل | الغثم  |
| 281-280 | 8 | الطويل | فهم    |
| 388     | 1 | الطويل | أفهم   |
| 328     | 2 | الطويل | رميم   |
| 442     | 3 | الطويل | عليما  |
| 424     | 2 | الطويل | بيان   |
| 361     | 2 | الطويل | حسنا   |
| 426     | 2 | الطويل | فنون   |
| 414     | 1 | البييط | الداء  |
| 325     | 5 | البيط  | حواه   |
| 325     | 1 | البسيط | أحياء  |
| 280-279 | 3 | البسيط | الكتب  |
| 453-452 | 2 | البسيط | الكتب  |
| 282     | 4 | البسيط | صحبا   |
| 349     | 1 | البسيط | الغضب  |
| 421     | 2 | الغسقط | العطب  |
| 428     | 7 | البسيط | تعب    |
| 413     | 7 | البحيط | الطلب  |
| 444     | 7 | البسيط | اللعب  |
|         |   |        |        |

|       | ***** |             |                                            |
|-------|-------|-------------|--------------------------------------------|
| 448   | 2     | البسيط      | الذهب                                      |
| 290   | 1     | البسيط      | يلجا                                       |
| 435   | 2     | اليحيط      | أبدا                                       |
| 283   | 2     | البسيط      | مفاخره                                     |
| 442   | 1     | البميط      | البشرا                                     |
| 290   | 1     | اليميط      | ظفر                                        |
| 4 3 8 | 1     | البحيط      | تنويرا                                     |
| 280   | 4     | البسيط      | ينتجع                                      |
| 447   | 2     | العبسيط     | طمعا                                       |
| 374   | 2     | العبديط     | بك                                         |
| 281   | 2     | اليسيط      | للملك                                      |
| 427   | 3     | البسيط      | عجل                                        |
| 346   | 2     | البيط       | کسل                                        |
| 445   | 3     | البسيط      | شغلا                                       |
| 445   | 1     | البسيط      | جهلوا                                      |
| 285   | 2     | المبيط      | جهلا                                       |
| 416   | 2     | البسيط      | تعطيلا                                     |
| 424   | 1     | اليسيط      | السراويلا                                  |
| 279   | 1     | البميط      | الكرم                                      |
| 231   | 2     | البسيط      | خسران                                      |
| 428   | 1     | البسيط      | كسلان                                      |
| 231   | 3     | البسيط      | اليدن                                      |
| 362   | 4     | <u> </u>    | تأتيها                                     |
| 285   | 2     | مخلع البسيط | مستبان                                     |
| 448   | 2     | مخلع البسيط | خسر                                        |
| 269   | 3     | الوافر      | رقعتا                                      |
| 373   | 3     | الوافر      | عرفتا                                      |
|       |       |             | ~- ~=~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ |

| العالم الموافر 2 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | Perk |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الماصي الوافر 2 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270                                                                                     | 2    | الموافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عدلتا    |
| قابل         الوافر         3         أطه         الوافر         3         3         6         الطه         الطه         الطه         الوافر         1         الوافر         1         الوافر         2         9         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 323                                                                                     | 2    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بعير     |
| العام الوافر 6 الوافر 1453 العام الوافر 1453 العام الوافر 2 الوافر 2 العام الوافر 2 العام الوافر 2 عام 326 العام الوافر 2 عام 326 عام 327 عام 328 عام | 438                                                                                     | 2    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعاصبي |
| القام الوافر 2   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198    | 279                                                                                     | 3    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قابل     |
| رماني     الوافر     2       العليات     الوافر     2       1000     العاماء     الكامل       1000     الكامل     الكامل <t< td=""><td>323</td><td>6</td><td>الوافر</td><td>ثلمه</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 323                                                                                     | 6    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثلمه     |
| 326     2     العالين       1 العالماء     العالماء     العالماء       1 العالماء     الكامل     1       2 الكامل     1     الكامل       2 الكامل     1     الكامل       2 الكامل     1     الكامل       388     2     الكامل       388     2     الكامل       388     2     الكامل       442-447     2     الكامل       388     2     الكامل       456     1     الكامل       456     1     الكامل       428     1     الكامل       415     1     الكامل       452     2     ك       451     2     لوف       457     2     لوف       451     1     الكامل       435     2     الكامل       435     2     الكامل       435     2     الكامل       436     1     السيادة       1 السيادة     الرجز     1       1 الرجز     1     الرجز       1 الميادة     1     الكامل       425     1     الكامل       425     1     الكامل       425     1     الكامل       425     1     الميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 453                                                                                     | 1    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القلم    |
| 1 العلماء     العلماء     العلماء       441     2     الكامل     2       283     1     الكامل     1       389     2     الكامل     1       400     1     الكامل     2       442-447     2     الكامل     1       388     2     الكامل     1       456     1     الكامل     1       428     1     الكامل     428       415     1     الكامل     452       450     2     ك     452       451     2     الكامل     2       452     2     ك     451       435     2     الكامل     1       435     2     الكامل     2       441     1     1     1       1     الكامل     1     1       1     السيادة     1     1       1     السيادة     1     1       4     1     1     1       4     1     1     1       4     1     1     1       4     1     1     1       4     1     1     1       4     1     1     1       4     1 <td< td=""><td>409</td><td>2</td><td>الوافر</td><td>رماني</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409                                                                                     | 2    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رماني    |
| 441     2     الكامل     علي الكامل     1       283     1     الكامل     الفسوب     الكامل     الكامل     الكامل       29     2     الكامل     المحاب     السويح     السويح     السويح     السويح     السويح     السويح     السويح     الرجز     السويح     السوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326                                                                                     | 2    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العالمين |
| 283     1     الكامل     1       389     2     الكامل     1       270     1     الكامل     2       442-447     2     الكامل     388       2     الكامل     1       456     1     الكامل       428     1     الكامل       415     1     الكامل       452     2     ك       452     2     ك       451     2     الواف       452     2     ك       451     2     الكامل       378     1     الكامل       435     2     الكامل       435     2     الكامل       435     2     الكامل       435     2     الحدر       437     1     الحدر       1     المحاب     المحاب       1     الرجز     1       1     الرجز     1       425     1     الرجز       1     الرجز     1       425     1     الرجز       1     الرجز     1       425     1     1       425     1     1       425     1     1       426     1     1       427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275                                                                                     | 1    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلماء  |
| 389     2     الكامل       270     1     الكامل     وابا       442-441     2     الكامل     9       388     2     الكامل     1       456     1     الكامل     1       428     1     الكامل     1       415     1     الكامل     1       451     2     2     1       452     2     1     1       451     2     1     1       378     1     1     1       435     2     1     1       378     2     1     1       435     2     1     1       436     1     1     1       437     2     1     1       438     1     1     1       4425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1       425     1     1     1 <t< td=""><td>441</td><td>2</td><td>الكامل</td><td>ندماؤه</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441                                                                                     | 2    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ندماؤه   |
| 270     1     لاالحامل     الكامل     عفيد       1     الكامل     2     الكامل     الكامل       388     2     الكامل     الكامل     الكامل       456     1     الكامل     الكامل     الكامل       428     1     الكامل     1       445     1     الكامل     1       452     2     ك     451       451     2     لكامل     1       378     1     الكامل     2       435     2     الكامل     2       378     2     الكامل     2       437     2     الكامل     2       438     1     السيادة       1     السيادة     الرجز     1       425     1     الرجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283                                                                                     | 1    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النسوب   |
| يفسد       الكامل       2       لفامل       1         الشرد       الكامل       1       الكامل       1         عرما       الكامل       1       الكامل       1         عرف       الكامل       1       الكامل       1         عرف       الوفر       2       2       1         عرف       الكامل       2       1       1         عرف       الكامل       2       1       1       1         عرف       الكامل       2       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389                                                                                     | 2    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صوابا    |
| 388     2     الكامل المرد     الكامل المرد     الكامل الكامل المرد       428     1     الكامل الكامل المرد     الكامل الموافق المرد       415     1     الكامل الموافق الكامل الموافق الكامل الموافق الكامل الموافق الكامل الموافق الكامل الموافق الكامل                                                                                                                                                 | 270                                                                                     | 7    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رايح     |
| 456       1       الكامل       1         428       1       الكامل       1         445       1       الكامل       415         452       2       الوافر         451       2       الكامل       451         378       1       الكامل       378         435       2       الكامل       2         378       2       الكامل       378         411       1       الحرب         أصحابه       السيادة       الرجز       1         425       1       الرجز         425       1       الرجز         425       1       الرجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 442-441                                                                                 | 2    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يڤسد     |
| 428       1       الكامل       الكامل       الكامل       1       الكامل       415       1       الكامل       452       2       يظفر       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388                                                                                     | 2    | ۶ الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشرد    |
| 415     1     الكامل     452       452     2     الوافر       457     2     الكامل       378     1     الكامل       435     2     الكامل       2     الكامل     2       378     2     الكامل       378     2     الكامل       378     2     الكامل       411     1     السيادة       1     الرجز     1       389     1     الرجز       425     1     الرجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 456                                                                                     | 1    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | זנאָע    |
| 452     2     الواقع       1 الكامل     2     الكامل       378     1     الكامل       435     2     الكامل       يكرما     الكامل     2       378     2     الكامل       علم     الكامل     2       الحامل     1     السريح       السيادة     الرجز     1       باهد     الرجز     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428                                                                                     | 1    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرها     |
| 451     2     الكامل       378     1     الكامل       435     2     الكامل       يكرما     الكامل     2       378     2     الكامل       ما الكامل     2     الكامل       أصحابه     السريع     1       السيادة     الرجز     1       جاهد     الرجز     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415                                                                                     | 1    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يظفر     |
| 378     1     الكامل       435     2     الكامل       يكرما     الكامل     2       378     2     الكامل       المحابه     السريع     1       السيادة     الرجز     1       باهد     الرجز     1       باهد     الرجز     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 452                                                                                     | 2    | الوافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | درس      |
| 435     2     لاعامل     2       378     2     لاعامل     417       417     1     السريع       السيادة     الرجز     1       الرجز     1     425       الرجز     1     425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 457                                                                                     | 2    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموثقه  |
| يقهم     الكامل     2       411     1     بالسريع       اصحابه     السريع     1     389       السيادة     الرجز     1     425       الرجز     1     425     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378                                                                                     | 7    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تنفق     |
| ا السيادة الرجز 1 389<br>السيادة الرجز 1 988<br>جاهد الرجز 1 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 2    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يكرما    |
| أصحابه     السريع     1       السيادة     الرجز     1       السيادة     الرجز     1       جاهد     الرجز     1       باهد     الرجز     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 378                                                                                     | 2    | الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يفهم     |
| السيادة الرجز 7 988<br>جاهد الرجز 1 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 1    | السريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اصحابه   |
| جاهد الرجز 1 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389                                                                                     | 7    | Annual Company of the | السيادة  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والمراجعين والمقوا المؤوان ويوسوس مستجودات فلايوان والرجان والمتناف والمراجعين والمجاور | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جاهد     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 266 -                                                                                   | 2    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صدقه     |

| 428       | 1    | الرجز       | قدمك             |
|-----------|------|-------------|------------------|
| 285-284   | 3    | السريع      | الياطل           |
| 362       | 3    | السريع      | i <sub>e</sub> k |
| 426       | 1    | الرجز       | التعلم           |
| 361       | 5    | الكامل      | التعليم          |
| 353       | 2    | الرجز       | للتعليم          |
| 381       | 1    | الرجز       | المتحن           |
| 361       | 2    | الرجز       | سفه              |
| 356-355   | 6    | السريع      | المساكين         |
| 281       | 2    | الوجو       | قافية مختلفة     |
| 386       | 4    | الرجز       | قافية مختلفة     |
| 457 - 456 | 35   | الرجز       | قافية مختلفة     |
| 281       | 6    | مجزوء الرجز | طلب              |
| 285       | 1    | مجزوء الرجز | خاف              |
| 319       | 4    | مجزوء الرجز | درقة             |
| 452       | 2    | مجزوء الرجز | حکم              |
| 427       | 1    | الرمل       | الصير            |
| 443       | 5    | الرمل       | نفور             |
| 453       | 2    | الرمل       | Ьã               |
| 452       | 1    | الرهل       | ضاع              |
| 373       | 2    | الرمل       | يألفك            |
| 442       | 2    | مجزوء الرمل | عنده             |
| 282       | 3    | مجزوء الرمل | تحلى             |
| 424       | 2    | مجزوء الرمل | البهيمة          |
| 452       | 2    | السريع      | یکتب             |
| 363       | 4    | السريع      | يزهد             |
| 357       | 2    | السريع      | العبيد           |
|           | ···· |             |                  |

| 429     | 5 | السريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غيرة     |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 431     | 2 | السريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يجمعه    |
| 455-454 | 8 | السريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السارق   |
| 375     | 2 | السريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكمال   |
| 364     | 1 | السربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مثله     |
| 230     | 2 | السريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زلل      |
| 435     | 3 | النسرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشوف    |
| 396     | 2 | الخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدعاء   |
| 299     | 1 | الخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلماء  |
| 419     | 1 | الخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الهيوب   |
| 283     | 3 | الخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بيت      |
| 237-236 | 2 | الخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رشاده    |
| 426     | 2 | المجتث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النيوة   |
| 422     | 2 | المجتث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تنقت     |
| 363     | 1 | المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يعيب     |
| 427     | 3 | المتفارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشتا    |
| 386     | 2 | المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | علمت     |
| 378     | 7 | المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التجارة  |
| 416     | 2 | المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النظر    |
| 456     | 2 | المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النظر    |
| 4 5 4   | 2 | المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ينفع     |
| 414     | 2 | القدارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسأل     |
| 1       | 1 | made annual beautiful property and the second secon | <u> </u> |

## فهرس البلدان والأماكن

| الصفحة  | الاسم             |
|---------|-------------------|
| 454     | إشبيلية           |
| 278-269 | البصرة            |
| 380-289 | دار الهجـرة       |
| 257     | دەشىق             |
| 387     | عسقـــلان         |
| 417     | غرناطة            |
| 240     | قرطبــة           |
| 355-257 | المدينة (المنورة) |
| 278     | المسجد الحرام     |
| 3 5 5   | المسجد النبوي     |
| 239     | ، کـــة           |
| 278     | اليــــن          |

رَفَعُ عبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (النَّجَّنِيَّ (السِكنيمُ (النِّيْمُ (الِفِرُوفَ مِيسَى

## فهرس المصادر والمراجع

#### اولا: المخطوطة

- أ. اختصار النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. بخزانة الفقيه محمد بوخبزة. مصورة عن نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بتطوان.
  - 2. الأقنوم في مبادئ العلوم. لعبد الرحمن الفاسى. مخطوط الخزانة العامة بتطوان. رقم 79.
  - البستان الظريف في دولة مولاي الشريف. مخطوط الخزانة العامة بالرباط. رقم 1537 د.
- 4. تأليف في صور الفعل المؤكد بنون التوكيد. لأبي عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي. مخطوط الخزانة
   العامة بالرباط. رقم 2817 د.
  - تحرير المقالة في شرح الرسالة. لأبي العباس أحمد القلشاني. مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 15-16.
- 6. تحفة المريد وروضة الفريد وقوائد أهل الفهم السديد. للشيخ زروق. مخطوط الخزانة العامة بتطوان. رقم
   452 ضمن مجموع.
- 7. الحلل البهية في تاريط ملوك الدولة العلوية. لمحمد بن مصطفى المشرفي. مخطوط الخزانة العامة بالرباط.
  رقم 3 1 4 6 3.
- 8. سراج طلاب العلوم. للعربي بن عبد الله المساري. مخطوط مكتبة عبد الله كنون الخاصة. رقم 10376 ضمن مجموع.
  - شرح البردة لأبي عبد الله الأليري الأندلسي. نسخة مصورة بخزانة الفقيه محمد بوخبزة.
  - 10. شرح صغرى السنوسي. لمحمد السنوسي مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 643 ضمن مجموع.
    - 11. شرح القرطبية للشيخ أحمد زروق. نسخة محفوظة بالخزانة الداودية بتطوان رقم 12.
- 12. شرح المقدمات في علم التوحيد. لمحمد بن يوسف السنوسي. مخطوط الخزابة العامة بتطوان. رقم 49 ضمن مجموع.

- 13. عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد المعروفة ب: «شرح كبرى السنوسي». لمحمد السنوسي. مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 643 ضمن مجموع.
  - 14. فهرسة أبي علي الحسن اليوسي. مخطوط الخزانة العامة بالرباظ. رقم 10 28 د.
    - 15. فهرسة التاودي بن سودة. مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 2018 د.
- 16. فهرسة السلطان مولاي سليمان العلوي. جمع واختصار الفقيه محمد بن رحمون الحسني. نسخة مصورة عن المخطوطة في ملك الدكتور عبد السلام شقور.
  - 17. كناشة الطرنباطي. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 303 ك.
- 18. مقنع المحتاج في آداب الأزواج، لأحمد بن الحسن بن عرضون. نسخة مصورة بخزانة الفقيه محمد بوخبزة.

#### ت ثانيا: المطبوعة

- 19. الآداب الشرعية والمنح المرعية. للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام. مؤسسة الرسالة بيروت ط2/ 1417هـ 1996م.
- 20. آداب الصحبة: شروطها، حقوقها، فوائدها. لأبي العباس بن عرضون. تحقيق الدكتور عمر الجيدي. منشورات عكاظ. ط 1/ 1408 هـ 1987 م.
  - 21. آداب المتعلمين. لنصير الدين محمد بن محمد الطوسي. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط-1/2003.
    - 22. الابتهاج بنور السراج لأحمد المأمون البلغيتي طبعة محمد أفندي مصطفى. مصر. 1309هـ.
- 23. ابن عرضون الكبير: حياته، وآشاره، وآرامه، وفقهه. للدكتور عمر الجيدي، منشورات عكاظ. ط 1/ 1407 هـ – 1987م.
  - 24. أبو العتاهية: أشعاره، وأخباره، تحقيق الدكتور شكري فيصل. مطبعة جامعة دمشق. 1965م.
  - 25. إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس. لعبد الرحمن بن زيدان. المطبعة الوطنية. ط1/ 1929.
- 26. إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر, لعبد السلام بن سودة. تحقيق محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط. 1417/1 هـ. 1997م.
  - 27. الإتقان في علوم القرآن العبد الرحمن السيوطي. المكتبة الثقافية، بيروت. ط/1973م.

- 28. الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني. مكتبة المعارف. الرياض. ط 1/ 12 14هـ.
- 29. الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء. للسبكي. تحقيق محمود محمد الطناحي. عبد الفتاح محمد الحاد. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.
- 30. الأحاديث المختارة. لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي. تحقيق عبد المالك بن عبد الله بن دهيش. مكتبة النهضة الحديثة. مكـة المكرمة. ط1 /10 اهـ.
- 31. الإحاطة في أخبار غرناطة. للسان الدين بن الخطيب. تحقيق عبد الله عنان القاهرة 1973 1977.
- 32. **أحمـد** ز**روق والزروقيــة.** دراســة حيــاة وفكــر ومــذهب وطريقــة. للــدكتور علــي فهمــي خــشيم. ط1/395 هـ – 1975م.
  - 33. إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي. دار الفكر. بيروت. ط 1418/3هـ 1997م.
- 34. أخبار النحويين. لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم. تحقيق مجدي فتحي السيد. دار الصحابة للـتراث. طنطا. ط 1410/1هـ.
- ₹3. أخلاق حملة القرآن. لمحمد الحسين الآجري. تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. مكتبة الدار بالمدينة المنورة. ط. 1408/1 هـ 1987م.
- 36. أخلاق العلماء لمحمد بن الحسين الآجري، قدم له وعلق عليه ممدوح حسن محمد. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة.
  - 37. أدب الاختلاف في الإسلام. للدكتور طه جابر فياض العلواني. كتاب مجلة «الأمة» قطر. ط 1405/1هـ.
- 38. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين. لمحمد عوامة دار البشائر الإسلامية بيروت. ط 1418/2 هـ- 1997م.
- 93. أدب الدنيا والدين. لعلي بن محمد الماوردي. تحقيق ياسين محمد السواس. دار ابن كثير. دمشق بيروت. طر 3/3 142 هـ -2002م.
  - 40. أدب الفقهاء لعبد الله كنون. دار الثقافة. الدار البيضاء 1998م.
  - 14. إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك. للطرنباطي. طبع على الحجر بفاس 1305م.

- 42 / الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليل بن عبد الله الخليلي القزويني. تحقيق الدكتور محمد سعيد عمر الدريس. مكتبة الرشد. الرياض. ط 1409/1هـ.
- 4. أزهار الرياض في أخبار عياض. لأحمد بن محمد المقري. طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين الملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
- 44. الاستقصافي أخبار دول الغرب الأقصى. لأحمد بن خالد الناصري. تحقيق جعفر الناصري. دار الكتاب. الدار البيضاء. 1956م.
  - 45. الاستيعاب. ليوسف بن عبد البر. تحقيق على محمد البجاوي. دار الجيل. بيروت.ط 1412/1هـ.
- 46. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لعلي القاري. تحقيق محمد لطفي الصباغ. المكتب الإسلامي. بيروت. ط. 1406/2 هـ.
- 47. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. تحقيق علي محمد البجاوي. دار الجيل. بيروت. ط.1412/1هـ/1992م.
- 48. الإعانة للشيط أحمد زروق. تحقيق الدكتور علي فهمي خشيم. الدار العربية للكتاب. ليبيا- تونس. 1399هـ – 1979م.
  - 49. الأعلام. لخير الدين الزركلي. بيروت. ط 10/ 1996م.
  - 50. الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. للعباس بن إبراهيم التعاريجي. الرباط. 1974.
    - 51. الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني. تحقيق سمير جابر. دار الفكر. بيروت. ط 2.
- 52. التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر... لمحمد بن الطيب القادري. تحقيق هاشم العلوي القاسمي. دار الآفاق الجديدة. بيروت ط 1983/1م.
- 53. ألف سنة من الوفيات. تحقيق الدكتور محمد حجبي. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. الرباط. 1396هـ 1976م.
- 4 5. الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و 17م. لمحمد رزوق. إفريقيا الشرق. الدار البيضاء. 1991م.

- 55. الأنيس المطرب بروض القرطاس بأخبار ملوك المغرب وتاريط مدينة فاس. لعلي بـن أبـي زرع الفاسـي. راجعه عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية. الرباط. ط 1420/2هـ- 1999م.
- 56. الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب. لابن الطيب العلمي. طبع على الحجر بفاس 1305 و 1315هـ.
  - 57. إيقاظ السريرة لتاريط الصويرة. لمحمد بن سعيد الصديقي. مطبعة دار الكتاب. الدار البيضاء.
  - 58. **البداية والنهاية**. لأبي الفداء الحافظ ابن كثير. تحقيق وتوثيق صدقي جميل العطار. دار الفكر بيروت.
    - 95. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن على الشوكاني. دار العرفة. بيروت.
- 06. بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الشامن والتاسع الهجريين: آثارها العلمية، وشروحها الأدبية. للدكتور سعيد بن الأحرش. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط 1419هـ 1998م.
- 1 6. بروغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. للسيوطي. بنيل كتاب: «سبعة في ظل عرش الرحمن» لعبد الحميد كشك. مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. ط/ 1417هـ 1997م.
  - 2 6. بستان العارفين .للنووي .عناية بسام الجابي. دار ابن حزم . ط1 / 1415هـ 994 إم.
- 63. بستان الواعظين ورياض السامعين. لجمال الدين بن الجوزي، بعناية أيمن البحيري. مؤسسة الكتب الثقافية. ط2.
- 4 6. بـشرى الكثيب بلقاء الحبيب. لعبد السرحمن السسيوطي. المطبعمة الميمنيسة. مسصر. إدارة أحمد الحلبي. 1309 هـ.
- 65. بغية الرائد 11 تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. للقاضي عياض بن موسى البحصبي. تحقيق صلاح الدين بن أحمد الإدلبي. محمد الحسن أجانف. محمد عبد السلام الشرقاوي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1975هـ 1975م.
- 66. بغية السالك في أشرف المسالك. لأبي عبد الله الساحلي المالقي الأندلسي. تحقيق الدكتور عبد الرحيم العلمي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1424هـ 2003م.
  - 67. بغية الوعاة في طبقات النجاة. للسيوطي. طبعة عيسى الحلبي. 1964م.

- 8 6. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي. تحقيق محمد المصري. جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت. ط 1407/1هـ.
  - 69. البيان والتبيين. للجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط 1960/2. بغداد.
- 70. تاج مغرق في تحلية علماء المشرق. لخائد بن عيسى البلوي. تحقيق الحسن السائح. اللجنة المشتركة بين الملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
- 7. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: د.عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي لبنان/ بيروت ط1/ 1407هـ 1987م.
  - 72 تاريط بغداد. لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت.
    - 73. تاريط تطوان. لمحمد داود مطبعة الهدية.
    - 74. تاريط مدينة دمشق. لابن عساكر. دار الفكر. بيروت.
  - 75. تاريط الدولة السعيدة. لمحمد الضعيف. تحقيق أحمد العماري. دار المأثورات. ط1/866م.
  - 76. تاريط الشعر والشعراء بفاس. لأحمد بن محمد النميشي. طبع بفاس 1343هـ 1924م.
    - 77. تاريط الطبري. لمحمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1407/1هـ.
  - 78. تاريط الفكر الأندلسي. لآنخل بالنثيا. نقله عن الإسبانية حسين مؤنس. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.
- 79. تاريط قضاة الأندلس. لابن الحسن النباهي الأندلسي. ضبط وشرح وتعليق وتقديم د.مريم قاسم طويل. دار الكتب العلمية. بيروت.ط1415/1هـ 1995م.
  - 80. التاريط الكبير. لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق السيد هاشم الندوي. دار الفكر.
    - 8. تاريط اللغة العربية. لجرجي زيدان. دار الهلال.
- 82. التبيان في آداب حملة القرآن. لأبي زكرياء يحيى بن شرف الدين النووي. دار الكتب العلعية. بيروت 1993م.
- 83. تحفّة الفضلاء ببعض فضائل العلماء. لأحمد بابا التنبكتي. تحقيق سعيد سامي. منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط. 1992م.

- 84. التدوين في أخبار فزوين. لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. تحقيق عزيز الله العطاردي. دار الكتب العلمية بيروت. 1987م.
  - 85. تذكرة الحفاظ. للذهبي.مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. دار إحياء التراث العربي.بيروت. 1958م.
- 6 8. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لبدر الدين محمد بن جماعة. تحقيق عبد السلام عمر علي. دار الضياء طنطا. مصر. ط1 / 1423 هـ 2002م.
- 87. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطبي. تحقيق يوسف علي بديوي. دار ابن كثير. دمشق. بيروت. ط 1419/1هـ 1999م.
  - 8 8. التراتيب الإدارية. لعبد الحي الكتاني دار الكتاب العربي .بيروت.
- 98. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط.
- 90. الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا. تحقيق وتعليق عبد الكريم الفيلالي. لجنة إحياء التراث القومي. طبعة هوداس. 1387 هـ- 1967م.
- 19- الترغيب والترهيب. لعبد العظيم المنذري. تحقيق إبراهيم شمن الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1417/1هـ.
- 92 م التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرها. تحقيق محمد بن تاويت الطنجي. لجنة التأليف والترجمة. القاهرة. ط1 / 1951م.
  - 93. التعريف بالقاضي عياض لمحدد بنشريفة. منشورات وزارة الأوقاف. الرباط. 1979م.
- 94. تعليم المتعلم طريق المتعلم. للنعمان بن إبراهيم الزرنوجي. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط. 2003/1.
- 95. تفسير الثعالبي المسمى: الجواهر الحسان في تفسير القرآن. عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات \_ بيروت.

- 96. تفسير بن أبي حاتم الرازي. تحقيق أسعد محمد الطيب. مكتبة نـزار مصطفى البـاز. الـسعودية. ط. 1419/2 هـ-1999م.
- 97. تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. تحقيق محمد عوامة. دار الرشيد. سورية. ط1/1406هـ. 1986م.
- 98. التقييد لمعرفة رواة الأسانيد. لمحمد بن عبد الغني البغدادي بن النقطة. تحقيق كمال يوسف الحبوت. دار الكتب العلمية بيروت. ط1/ 1408هـ.
- 99. **التكملة**. لكتاب الصلة. لمحمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي. تحقيق. د. عبـد الـسلام الهـراس. دار الفكر. بيروت. 1995م.
- 100. تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لطل العرش. ويليه بزوغ الهالال للسيوطي. بعناية مشهور حسن. مكتبة المنار. ط 1407/.1هـ.
- 101. تنزيه الشريعة. لابن عراق الكناني. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد ابن الصديق الغماري. دار الكتب العلمية. بيروت. ط13991هـ
  - 2 10. تهذيب الأسماء. لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي. دار الفكر. بيروت. ط 1/ 1996م.
  - 103. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. دار الفكر . بيروت . ط1/1404 هـ 1984م .
- 104. تهذيب الكمال. ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1400/1هـ-1980م.
- 105. الثقات. لمحمد بن حبان أبي حاتم التميمي البستي. تحقيق السيد شرف الدين أحمد. دار الفكر. ط.1395/1هـ 1975م.
  - 106. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير). لابن جرير الطبري. دار الفكر. بيروت. 1405هـ.
- 107. جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر. تحقيق أبي الأشبال الزهيري. دار بن الجوزي. السعودية. ط. 1422/5 هـ.
  - 108. حامع الترمذي. دار الفكر. بيروت، 1983م.

- 109. جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان. لمحمد بن أحمد المغرواي. تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي. بيروت. ط1986/1م.
- 110. الجامع لشعب الإيمان. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الجامع للمعبد حامد مكتبة الرشد ط2/ 1425هـ.
  - 111، الجامع الصغير. لعبد الرحمن السيوطي. دار طالب العلم. جدة.
  - 112. جامع العلوم والحكم. لعبد الرحمن بن رجب المنبلي. دار المعرفة. بيروت. ط1/1408هـ.
- 113، **جامع القرويين.** المسجد والجامعة بمدينة فاس. للمكتور عبد الهادي التازي. بيروت. ط.1972/1م.
- 114. جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية. للحسن بن محمد الكوهن الفاسي. وضع حواشيه مرسى محمد على. بيروت. ط1422/1هـ 2001م.
- 115. الجامع لأحكام القرآن (تفسير). للقرطبي. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. دار الشعب. القاهرة. ط.1372/2هـ.
- 116. الجامع لأخلاق الراوي. للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور محمود الطحان. مكتبة المعارف. الريـاض. ط. 1983/1م.
- 117. جامع معمر بن راشد. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. (منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج: 10). المكتب الإسلامي بيروت. ط 1403/2 هـ.
  - 118. جذوة الاقتباس. لأحمد بن القاضى المكناسي. دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 1974م.
  - 119. جمهرة أشعار العرب لأبي زيد بن أبي الخطاب. المطبعة الرحمنية. مصر. 1345هـ. 1926م.
- 120. جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري. تحقيق أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش. دار الفكر. ط. 2/ 1988م.
- 121. جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان... لأبي القاسم الزياني. تحقيق عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلمية. بيروت. 3/1000م.

- 122. جنة الرضافي التسليم لما قدر الله وقضى. لمحمد بن عاصم الغرناطي. تحقيق الدكتور صلاح جرار. دار السير. عمان 1410هـ 1989م.
- 123. جواهر العقدين في فضل الشرفين: شرف العلم الجلي، والنسب النبوي. للسمهودي. دار الكتب العلمية. بيروت.
- 124. الجبيش العرمسرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي المشريف السجلماسي. لمحمد بن أحمد أكنسوس. طبعة حجرية 1336هـ -- 1918م.
- 125. حاشية العلامة بن الحاج على شرح متن الأجرومية، وبهامشه ترجمة الإمام الشهيد خالد الأزهري. إشراف مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر. بيروت. 1421هـ 2000م.
  - 126. الحاوي للفتاوى. للسيوطي. تحقيق محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت.
  - 127. الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ. لابن الجوزي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1986/2.
- 128. الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية عند بداية القرن التاسع عشر. لمحمد المنصور. منشورات كلية الرباط. 1986م.
  - 129. الحكم العطائية. لابن عطاء الله السكندري. تحقيق عز الدين عبد الله خلف. المكتبة الأزهرية للتراث.
- 130. حلية الأولياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتاب العربي. بيروت. ط. 1405/4هـ.
- 131. الحياة الأدبية في الغرب على عبهد الدولية العلوبية. للدكتور محمد الأختصر. دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء. ط 1977/1م.
- 132. خرانة الأدب وغاية الأرب. لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي. تحقيق عصام شعيتو. مكتبة الهلال. بيروت. ط 1987/1م.
  - 133. الخطاب التربوي بالمغرب. لأحمد احدوثن. السلسلة الشهرية: المعرفة للجميع. عدد 28.
- 134. درة الغواص في أوهام الخواص في أوهام الخواص. للقاسم بن علي الحريري . تحقيق أبي الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. 1997م .

- 135. الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس. لعبد الرحمن بن زيدان. المطبعة الاقتصادية بالرباط. 1356 هـ/1937 م.
- 136. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنية. لأحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد حان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد. الهند. ط2/2 1977م.
- 137. الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة. للسيوطي. تحقيق خليل محيي الدين الميس. دار العربية. بيروت. ط 1404/1هـ.
  - 138. الدر المنثور في التفسير المأثور. للسيوطي . دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1/121/1هـ 2000م.
- 139. دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايط القرن العاشر لمحمد بن عسكر الحسني الشفشاوني. تحقيق الدكتور محمد حجي. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. سلسلة التراجم(1).
- 140. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون إبراهيم بن علي. تحقيق الدكتور علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط1 /23/ هـ 2003م.
  - 141. ديوان أبي إسحاق الإلبيري. تحقيق د. محمد رضوان الداية. دار قتيبة. ط1981/2.
    - 142. ديوان أبي العناهية. دار صادر. بيروت. 1964م.
- 143. ديوان البستي. تحقيق درية الخطيب ولطفي المصقال. مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق. 1410هـ. 1989م.
- 144. ديوان بشار بن برد. تقديم وشرح وتكميل محمد الطاهر بن عاشور. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 1376هـ-1957م.
  - 145. ديوانالبوصيري. شرحه وقدم له أحمد حسن بسبع. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1/1995م.
  - 146. ديوان الإمام الشافعي. جمعه وشرحه ورتبه محمد عبد الرحيم. دار الفكر. بيروت. 1415هـ-1995م.
    - 147. ديوان الإمام علي. جمع وترتيب عبد العزيز كرم. دار كرم. دمشق.
- 148، الذخيرة في فروع المالكية. لأحمد بن إدريس القرافي. تحقيق أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن. دار الكتب الملمية. بيروت. ط1422/1هـ 2001م.

- 149. الذريعة إلى مكارم الشريعة. للراغب الأصبهاني. تحقيق الدكتور أبي اليزيـد العجمـي. دار الصحوة. القاهرة. ط 2/ 1987م.
- 150. الرحلة في طلب الحديث. لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي. تحقيق نور الدين عتر. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1/ 1395هـ.
- 151. ر**جال مسلم.** لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني. تحقيق عبد الله الليشي. دار المعرفة. بيروت. ط1407/1هـ.
  - 152. رسائل!خوان الصفا. دار صادر. بيروت. ط1/1957م.
  - 153. الرسالة. للإمام الشافعي. تحقيق وشرح أحمد شاكر. دار الفكر. بيروت.
  - 154. الرسالة المفصلة. لعلي القابسي. تحقيق أحمد خالد. جانفي. ط6/1986م.
- 155. **الرسالة القشيرية في علم التصوف**. لعبد الكريم القشيري. تحقيق وإعداد معروف زريـق وعلـي عبد الحميد بلطجي. دار الجيل. بيروت. ط 1410/2هـــــــــ 1990م.
- 156. **الروض المعطار الأب**ي عبد الله محمد بن عبد الله الحميري. تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت.
- 157. روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام. لمحمد بن علي بن الأزرق الحميري الغرناطي. تحقيق سعيدة العلمي. منشورات كلية الدعوة الإسلامية. طرابلس. ط1/1429هـ 1999م.
- 158. روضة العقلاء وتحفة الفضلاء. لمحمد بن حبان البستي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد. دار الكتب العلمية بيروت. 1397هـ 1977م.
- 159. الروضة المقصودة والحلل المدودة في مآثر بني سودة. لسليمان الحوات. تحقيق عبد العزيز تيلانسي. ط. 1994/1م.
- 160. زهرة الآس في بيونات أهل هاس. لعبد الكبير بن هاشم الكتناني. تحقيق الدكتور علي ابن المنتصر الكتاني. الدار البيضاء. ط 2002/2 م.
- 167. زهرة الأكم في الأمثال والحكم. للحسن اليوسي. تحقيق د. محمد حجي ود. محمد الأخضر. دار الثقافة. الدار البيضاء. ط 1401/1 هـ-1987م.

- 162. الزهد. لأحمد بن حنبل الشيباني. دار الكتب العلمية. بيروت. 1398هـ.
- 163. الزهد. لعبد الله بن المبارك. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت.
  - 164. سلسلة رسائل العلماء. دار الاعتصام. 1983م.
- 165. سلوة الأنفاس بمن أقبر من العلماء بفاس. لمحمد بن جعفر الكتاني. طبع على الحجر بفاس 1316هـ
  - 166. سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. المكتبة العصرية بيروت.
    - 167. سنن ابن ماجة. دار إحياء التراث العربي. 1975م.
  - 168. سنن الدارقطني. تحقيق عبد الله هاشم الدني. دار المعرفة. بيروت. 1386 هـ-1966م.
    - 169. سنن الدارمي. دار الكتاب العربي. بيروت. 1987م.
- 170. السنن الكبرى للبيهقي. تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز. مكة الكرمة. 1414هـ-1994م.
- 171. السنن الكبرى للنسائي. تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. . بيروت. ط11/11هـ - 1991م.
  - 172. سوس العالمة. لمحمد المختار السوسي. بَنْشَرة للطباعة والنشر (بنميد) الدار البيضاء.
- 173. سيدي محمد بن عبد الله 1957 -- 1790. استحالة النهوض بالملاحة، مذكرات من التراث الغربي الرباط 1985م.
- 174. سير أعلام النبلاء. لمحمد بن أحمد أبي عبد الله النهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط محمد نعيم. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1413/9 هـ.
  - 175. السيرة الحلبية. لعلى بن برهان الدين الحلبي. دار المعرفة. بيروت. 1400هـ.
    - 176. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. لمحمد مخلوف. طبعة بيروت.
- 177. شذارت الذهب في اخبار من ذهب. لعبد الحي بن عُماد الحنبلي. دار الفكر. بيروت. 1414هـ 1994م.
- 178. شرح الحكم العطائية. للشيخ أحمد زروق. تحقيق رمضان محمد بن علي البدري. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1/3003م.
  - 179. شرح خطبة الفية ابن مالك للطرنباطي. طبع على الحجر بغاس. 1305 هـ

- 180. شرح الرسالة. للشيخ أحمد زروق. دار الفكر. بيروت. ط2/2012 هـ-1982م.
- 181. شرح المقاصد. لمسعود بن عمر التفتازاني. تحقيق الدكتور عبد البرحمن عميرة. عالم الكتب. بيروت ط. 1409/1 هـ-1989م.
- 182. شرف أصحاب الحديث. للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي. دار إحياء السنة النبوية. أنقرة.
  - 183. **شعب الإيمان.** للبيهقي. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب بيروت. ط1/10 14 هـ.
- 184. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. لأحمد بن علي القلقشندي. تحقيق الدكتور يوسف علي طويل. دار الفكر. دمشق. ط1/1987م.
  - 185. صحيح البخاري. تحقيق مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير اليمامة. بيروت.ط 3/ 1407. 1987م.
    - 186. صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 1972م.
- 187. صفة الصفوة. لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج. تحقيق محمود فاخوري الدكتور محمد رواس. قلعة جي. دار المعرفة. بيروت. ط 1399/2هـ-1979م.
- 188. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر. لمحمد السغير الافراني. طبع على الحجر بفاس. دون تاريخ.
  - 189. صيد الخاطر. لابن الجوزي. تحقيق الغزالي. ط 1/ 1988م.
- 190. ضعفاء العقيلي. لأبي جعفر محمد بن عصر العقيلي. تحقيق عبد المعطي أمين أفعلي. دار المكتبة العلمية. بيروت. ط1.
- 191. الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع. لشمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة. بيروت.
  - 192. ضعيف الجامع للألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. ط 1408/2 هـ.
- 193. طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة. تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم خان. عالم الكتب. بيروت. ط 1401/1هـ.

- 194. طبقات الشافعية الكبرى. لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. تحقيق د.عبد الفتاح الحلو. د. محمد محمد الطناحي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الجزية. ط 1992/2م
- 195. طبقات الصوفية. لمحمد بن الحسين الأزدي. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1/ 1998م.
  - 196. طبقات الفقهاء. لإبراهيم بن على الشيرازي. تحقيق خليل الميس. دار القلم بيروت.
- 197. طبقات المفسرين. لأحمد بن محمد الأدنروي. تحقيق سليمان بن صالح الخزي. مكتبة العلوم والحكم. الدينة المنورة. ط 1/199/م.
- 198. طبقات المفسرين. لعبيد البرحمن البسيوطي. تحقيق علني محمد عمسر. مكتبية وهبية. القاهرة. ط.1/1396هـ.
  - 199. الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد أبي عبد الله البصري الزهري. دار صادر. بيروت.
- 200. طبقات الحدثين. للذهبي. تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. دار الفرقان. عمان، الأردن. ط 1.
  - 1 20. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. لعبد الرحمن بن الحسن الْجبرتي. طبع بمصر 3 2 3 اهـ.
- 202. عدة المريد الصادق. للشيخ زروق. تحقيق إدريس عزوزي. مطبعة فضالة المحمدية 1419هـ 1998م.
- 203. العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسي. شرحه وضبطه ورتب فهارسه أحمد أمين، إبراهيم الأنباري، عبد السلام هارون. دار الكتاب العربي. بيروت.
  - 204. علم النفس في حياتنا، للدكتور محمد عثمان نجاتي. دار القلم. الكويت. ط 7/ 1977م.
- 205. علم النفس الفسيولوجي: دراسة في تفسير السلوك الإنساني. لعبد الرحمن عيسوي. دار النهضة العربية. بيروت. 1974م.
- 206. عون المعبود شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق العظيم أبادي أبي الطيب. دار الكتب العلمية. بيروت. ط. 2 /1415هـ.
  - 207. عيون الأخبار. لعبد الله بن قتيبة الدينوري. نار الكتب العلمية. بيروت.
  - 208. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة. دار الثقافة. بيروت. ط.1408/4هـ/ 1987م.

- 209. الغنية (فهرسة شيوخ القاضي عياض). للقاضي عياض بن موسى المحصبي. تحقيق د. علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط1423/1هـ— 2003م.
- 210. الغيث المسجم في شرح لامية العجم. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1401/2هـ 1990م.
- 211. غيث المواهب العلمية في شرح الحكم العطائية. لمحمد بن إبراهيم بن عباد الرندي. تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود . الدكتور محمود بن شريف. مطبعة السعادة . مصر. ط1/ 1370هـ--1970م.
  - 212. فاس عاصمة الأدارسة . لمحمد المنتصر الكتاني. الدار البيضاء. ط1/2002م.
- 213. فتح الباري. لأحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة. بيروت. 1379هـ.
- 214. الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية. للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. المطبعة الملكية. الرباط 1980م.
  - 215. الفصل في الملل والأهواء والنحل. لعلى بن سعيد بن حزم الظاهري. مكتبة الخانجي. القاهرة.
- 216. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق د. إحسان عباس. .. د. عبد العجيد عابدين. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1983/3م.
  - 217. الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي. للدكتور عبد الأمير شمس الدين بيروت. ط. 1985/1.
  - 218. الفكر التربوي عند العلموي. للدكتور عبد الأمير شمس الدين. دار اقرأ. بيروت. ط 1/ 1985م.
    - 219. الفهرست. لمحمد بن إسحاق أبي الفرج النديم. دار المعرفة. بيروت. 1398هـ 1978م.
  - 220. فهرس الفهارس. لعبد الحي الكتاني. بعناية الدكتور إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. ط. 1402/2 هـ -1982 م.
    - 221. فهرس المطبوعات الحجرية المفربية. منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود. الدار البيضاء.
  - 222. الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي. لعبد الرحمن بن العربي الحريشي. مطبعة الرسالة. الرباط 1997م.

- 223. الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة. للحسين بن علي الشوشاوي. تحقيق إدريس عزوزي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1989م.
- 224. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني. تعليق عبد الرحمن يحيى العلمي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط 1407/3هـ
  - 225. فيض القدير. للمناوي. المكتبة التجارية الكبرى. مصر. ط1356/1هـ.
- 226. قرى النصيف لعبد الله بن هيس. تحقيق عبد الله بن محمد المنصور. أضواء السلف. الرياض. ط.1997/1م.
- 227. القاضي عياض الأديب. للدكتور عبد السلام شقور.رسائل جامعية (1) .دار الفكر الغربي. ط 1983/1م.
- 228. الفانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم. لأبي علي الحسن اليوسي. تحقيق حميد حماني. الرباط. ط.1998/1م.
- 229. الكامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي الجرجاني. تحقيق يحيى مختار غزاوي. دار الفكر بيروت. ط 1409/3هـ 1988م.
  - 230 . كتاب ألف باء. لأبي الحجاج يوسف البلوي. عالم الكتب ط5/85 م.
- 231. كتاب الرعاية لحقوق الله. للحارث بن أسد المحاسبي. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. دار الكتب الحديثة. 1390هـ 1970م.
- 232. كتاب الزهد. لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني. تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد. دار الريان للتراث. القاهرة ط 1408/2هـ.
- 233. كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم. لابن الجزار القيرواني. تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة. دار الغرب الإسلامي. ط 2/ 1404هـ 1984م.
- 234. كتاب صلة الصلة. لأحمد بن أحمد الغرناطي. تحقيق د. عبد السلام الهراس. والشيخ سيعد أعراب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1413هـ-1993م.

- 235. كتاب الصمت وحفظ اللسان. لابن أبي الدنيا. دار الاعتصام. القاهرة. ط. 1986/1م.
- 236. كتاب الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي. السعودية. ط. 1421/2هـ.
  - 237. كتاب الوفيات لابن قنفذ. تحقيق عادل نويهض. بيروت. 1403هـ/1983م.
- 238. كشف النظنون. لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني. دار الكتب العلمية. بيروت. 1413هـ / 1992م.
- 239. كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس. لإسماعيل بن محمد العجلوني. تحقيق أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1405/4هـ.
- 240. كفاية المحتاج لعرفة من ليس في الديباج. لأحمد بابا التنبكتي. تحقيق محمد مطيع. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1421 هـ --2000م.
- 241. الكواكب السائرة بأعيان المائمة العاشرة. لنجم الدين الغزوي. تحقيق جبرائيل سليمان جبور. بيروت. 1945م.
  - 242. لسان العرب. لمحمد بن منظور. دار صادر. بيروت. ط1.
- 243. لسان الميزان. لابن حجر العسقلاني. تحقيق دائرة المعارف النظامية. الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 1406 هـ/ 1986م.
  - 244. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للسيوطي. دار المعرفة. بيروت. ط 1401/3هـ.
- 245. اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1/ 1405 هـ – 1985م.
- 246. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية. لعبد الوهاب الشعراني. بعناية محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1 /14 1هـ/ 1998م.
- 247. لواقع الأنسوار في طبقات الأخيبار المشهور ب (الطبقات الكبرى). لعبد الوهاب الشعراني. تحقيق عبد الرحمن حسن محمود. ط1/1414هـ/ 1993م.
  - 248. مؤرخو الشرفاء. لبروفنصال. تعريب عبد القادر الخلادي. الرباط 1977م.

- 249. المجالس المسلطانية. لآسمية الهاشمي البلغيتي، وزارة الأوقاف والمشؤون الإسلامية. الرباط. 1416هـ/1995م.
  - 250. مجمع الأمثال. لأحمد بن محمد الميداني. تقديم وتعليق حسن زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت.
    - 251. مجمع الزوائد. للهيثمي. دار الريحان للتراث. دار الكتاب العربي. القاهرة. بيروت. 1407هـ
- 252. المجموع شرح المهنب. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق محمود مطرحي. دار الفكر. بيروت. ط 1417/1هـ 1986م.
- 253. المحاضرات في اللغة والأدب. لأبي علي حسن اليوسي. تحقيق وشرح محمد حجبي وأحمد الـشرقاوي. بيروت. 1982م.
- 254. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر بيروت ط3/ 1404.
- 255. المحصول في علم أصول الفقه. للفخر الرازي. تحقيق طه جابر فياض العلواني. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. ط1/1400هـ.
- 6 25. مختصر الأقاريد. لمؤلف مجهول الاسم من تازة. طبعة حجرية بفاس. نسخة مصورة في ملك الدكتور، عبد السلام شقور.
  - 257. مداخلات. لعلى حرب. دار الحداثة. 1985م.
  - 258. اللخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات. لمحمد بن الحاج الفاسي. دار الفكر بيروت.
  - 259. المسائل المختصرة من كتاب البرزلي. لأحمد بن عبد الرحمن حلولو. تحقيق الدكتور أحمد محمد الخليفي. منشورات كلية الدعوة الإسلامية. طرابلس. ط 1995/1م.
- 260. المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1411/1هـ 1990م.
- آ 26. الستصفى في علم الأصول. لأبي حامد الغزالي. تحقيق عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1413/1هـ.

- 262. المستطرف في كل فن مستظرف. لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي. إشراف المكتب العالمي للبحوث. دار الحياة. بيروت.
  - 263. مسند أبي داود الطيالسي. دار المعرفة. بيروت.
- 264. مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسسين سليم أسد. دار المامون للستراث. دمشق. ط. 1/ 1404هـ 1984م.
  - 265. مسند أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت. 1985م.
- 266. مسئد البزار. تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت. المدنية. ط 1/ 1409هـ.
- 267. مسك الشهاب للقضاعي. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط. 1407/2هـ 1986م. 1986م.
- 268. مسنف الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع الديلمي الهمذاني. تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1/ 1986م.
- 269. المصادر العربية لتاريط المغرب. لمحمد المنوني. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1983م.
- 270. مصباح الزجاجة. للحافظ البوصيري. تحقيق محمد المنتقي الكشناوي. دار العربية. بيروت. ط. 1403/2 هـ.
- 271. مظاهر يقظة المغرب الحديث. لمحمد المنوني. الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. المدارس. بيروت. ط 2/ 1985م.
- 272. معالم التنزيل (تفسير). للحسين بن مسعود البغوي. تحقيق خالد العك ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت, ط. 1407/2هـ 1987م.
  - 273. المعتزلة. لزهدي جار الله. الأهلية للنشر والتوزيع. بيروت. 1974م.
    - 274. معجم الأدباء لياقوت الحموي. مطبعة عيسى الحلبي. 3551هـ.

- 275. المعجم الأوسط للطبراني. تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسني. دار الحرمين. القاهرة. ط1415/11هـ.
- 276. معجم السفر. للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت572هـ). دار الفكر1414هـ/1993.
- 277. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. لعمر رضا كحالة. مطبعة الترقي. دمشق. 1380هـ /270م.
- 278. المعجم الصغير للطبراني. تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريس. المكتب الإسلامي. دار عمار. بيروت. عمان. ط 1405/1 هـ- 1985م.
  - 279. المعجم الفلسفي. لجميل صليبا. دار الكتاب اللبناني. بيروت.
  - 280. معجم مصطلحات الصوفية. للدكتور عبد المنعم الحنفي. دار المسيرة. بيروت. 1400هـ.
  - 281. معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف إليان سركيس. مكتبة الثقافة الدينية. بيروت.
- 282. معجم المطبوعات المغربية. لإدريس بن الماحي القيطوني الحسني. تقديم عبد الله كنون. مطابع سلا. 1988م.
- 283. المعجم المفرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد شكور المباديني، مؤسسة الرسالة بيروت ط1/ 1418هـ–1998م.
- 284. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. وضعه المستشرق فنسنك منع لفيف من المستشرقين. طبعة مكتبة بريل. لندن. 1936م.
- 285. العجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر. ط 4/ 1418هـ/1997م.
- 286. العجم الكبير للطبراني. تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم. الموصل. ط 2/ 1404 هـ 1983م.
- 287. معرفة الشقات. لأحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي الكوفي. تحقيق عبد العليم عبد العليم عبد العظيم البستوي. الجامعة الإسلامية. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط 1/ 1405 هـ/ 1985م.
  - 288. معيار العلم في فن المنطق. لأبي حامد الغزالي. المطبعة العربية مصر. ط 2/ 1346هـ/1927م.

- 289. المعيار المعرب والجامع المغرب عن هتاوى أهل الأندلس والمغرب. لأحمد بن يحيى الونشريسي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1401هـ/1981م.
- 290. المعين في طبقات المحدثين. للذهبي. تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. دار الفرقان. عمان -- الأردن. ط 1/ 1404هـ.
  - 291. المغرب عبر التاريط. لإبراهيم حركات. دار الرشاد الحديثة. ط1/1405 هـ/ 1985م.
- 292. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري. تحقيق الدكتور المازن · اللبارك ومحمد حمد الله. دار الفكر. بيروت. ط 1985/6م.
- 293. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم الجوزية). دار الكتب العلمية بيروت.
- 294. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1/ 1399هـ.
- 295. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعري. تحقيق هلموت ريـتر. دار إحيـا، الـتراث العربي. بيروت. ط 3.
  - 296. مقدمة ابن خلدون. دار الجيل. بيروت.
- 297. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح. تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياض. ط 1/ 1990م.
- 298. مقنع المحتاج فيما يتعلق بآداب النكاح ومعاشرة الأزواج ورياضة الولدان . لابن عرضون. طبعة حجرية 1319هـ.
  - 299. الملل والنحل. للشهرستاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. بيروت. 1404هـ.
- 300. المنخول. لأبي حامد الغزالي. تحقيق الدكتور محمد حسين هيتو. دار الفكر. دمشق. ط 1400/2هـ.
- 301. المنشورات المغربية منف ظهور الطباعة إلى سنة 1956م. للطيفة الكندوز. منشورات وزارة الثقافة. 2004م.

۶

- 302. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. ليوسف بن تغرى بردي الأتابكي. دار الكتب المصرية. القاهرة. ط 1375/1هـ/ 1956م.
- 303. مواهب المنان. فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. للسلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. مقابلة وتصحيح أحمد العلوي عبد اللوي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. 1417هـ/ 1996م.
- 304. موسوعة أعلام المغرب. تحقيق الدكتور محمد حجى. دار الغرب الإسلامي. ط-14171هـ/ 1996م.
- 305. الموضوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي. تحقيق: توفيق حمدان. دار الكتب العلمية بيروت ط1/ 1415 هـ -1995م.
  - 306. الموطأ. لمالك بن أنس الأصبحي. دار إحياء العلوم. بيروت. 1988م.
- 307. **ميزان الاعتبال.** للذهبي. تحقيق علي محمد معوض وعامل أحمد بن عبد الموجود. دار الكتب العلمية بيروت. ط1/ 1995م.
  - 308، ميزان العمل لأبي حامد الغزالي. دار إحياء التراث. مصر. ط 2/ 1342هـ.
    - 309. النبوغ المغرب في الأدب العربي. لعبد الله كنون الحسني. ط 2.
- 310. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ليوسف تغزى بردى الأتابكي. المؤسسة المصرية العاسة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. مصر.
- 311. نزهة الألبا في طبقات الأدباء. لعبد الرحمن بن محمد الأنباري. تحقيق محمد أبي إبراهيم. دار الفكر العربي. القاهرة. 1418هـ 1998م.
- 312. نشر طي التعريف في فضل جملة العلم الشريف والرد على ما قتاهم السخيف. للإمام جمال الدين محمد ابن عبد الرحمن بن عمر الجيشي. دار المنهاج جدة 1417هـ/ 1997م، الطبعة: الأولى.
- 313. نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. لمحمد بن الطيب القادري تحقيق محمد حجي وأحمد الترفيق. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة. سلسلة التراجم(3). 1977 1986م.
- 314. نشر المحاسن الغالية في فضل الشايط الصوفية اصحاب المقامات العالية. لعبد الله بن أسعد اليافعي. وضع هوامشه خليل عمران المنصور دار الكتب العلمية .بيروت ط1/1421 هـ/ 2000م.

- 3 15. النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. للشيخ أحمد زروق بعناية عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلمية. ط1 / 2001م.
- 316. نوادر الأصول في أحاديث الرسول. لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترميذي. تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. بيروت. ط 1992م.
- 317. نيل الابتهاج بتطريز الديباج. لأحمد بابا التنبكتي. إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. طرابلس. ط 1/ 1985م.
  - 8 1 3. الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى. لمحمد بن تاويت. دار الثقافة الدار البيضاء. 4 9 9 م.
    - 319. الورقات. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. تحقيق عبد اللطيف محمد العبد.
- 320. وهيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار الفكر. دار صادر. بيروت.
- 327. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي. دار الكتب العلمية. ط. 1/ 1399 هـ- 1979م.

#### ش ثالثا: المجلات والدوريات

- 🍇 تطوان. عدد 5. سنة 1960.
- « دعوة الحق. الأعداد التالية:
- × 273 سنة 1989.
- × 347 سنة 1999.
- × 355/ 355 سنة 2000.
  - × 362 سنة 2001.
  - × 367 سنة 2002.
    - المناهل الأعداد التالية:
- × 15– سنة 1979 ، 69/ 70 سنة 2004 .



## فهرسالمحتويات

| 5          | تقديم السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9          | تنفات ف                                                                    |
| 13         | القدم الأول: الدراســـة                                                    |
| 15         | الفصل الأول: جهود المغاربة في التأليف التربوي                              |
| 51         | الفصل الثاني: عصر المؤلف وحياته                                            |
| 53         | المبحث الأول: عصر المؤلف                                                   |
| 53         | عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 1757م/1790م                              |
| 54         | - المحور الأول: إعادة بناء سلطة الدولة                                     |
| 5 <b>6</b> | - المحور الثاني: الإصلاحات الاقتصادية                                      |
| 60         | — المحو الثالث: العلاقات الخارجية                                          |
| 61         | <ul> <li>المحور الرابع: مبادرات إصلاحية في قطاع التعليم والقضاء</li> </ul> |
| 73         | 🖘 عهد السلطان المولى يزيد 1790م/1792م                                      |
| 73         | 🖼 عهد السلطان مولاي سليمان: 1792م/1822م                                    |
| 74         | - أعماله الإصلاحية                                                         |
| 79         | المبحث الثاني: حياته                                                       |
| 79         | 1- مصادر ترجمته                                                            |
| 84         | 2- اسمه ونسبه                                                              |
| 86         | 3- ولادته                                                                  |
| 86         | 4- نشأته.                                                                  |
| 88         | 5 - بيته                                                                   |

| 91  | 6- شيوخه                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 7 – تلاميذه                                                                          |
| 102 | 8- ثقافته ورأي العلماء فيه                                                           |
| 108 | 9 - وفاته                                                                            |
| 109 | 10 – آثاره                                                                           |
| 123 | الفصل الثالث: دراسة تحليلية للكتاب                                                   |
| 125 | 1 — توثيق الكتاب                                                                     |
| 125 | 2 عنوان الكتاب                                                                       |
| 126 | 3 – دواعي التأليف                                                                    |
| 126 | 4- مصادر المؤلف في كتابه                                                             |
| 131 | 5 – عرض مفصل لمحتويات الكتاب                                                         |
| 172 | 6 – منهجية الطرنباطي في التأليف                                                      |
| 174 | 7 – قيمة الكتاب                                                                      |
| 179 | 8 - خصائص الكتاب الفكرية                                                             |
| 180 | 9- خصائص الكتاب الأسلوبية                                                            |
| 183 | 10 - وصف نسخ الكتاب                                                                  |
| 198 | 11 عملي في التحقيق                                                                   |
| 201 | نمانج من المخطوطات المعتمدة في التحقيق                                               |
| 221 | القسم الثاني: نص كتاب "بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام" محققا. |
| 223 | مقدمة:                                                                               |
| 243 | الباب الأول: فضل العلم                                                               |

| 291 | الباب الثاني: فضل العلماء وما يجب لهم من التعظيم، وذم من يعظمهم              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 329 | الباب الثالث: التحذير من قراءة العلم لغير وجه الله، وما جاء في ذلك من الوعيد |
| 369 | الباب الرابع: آداب المعلمين.                                                 |
| 403 | الباب الخامس: آداب المتعلمين                                                 |
| 459 | خاتمة:                                                                       |
| 465 | الفهارس العامة                                                               |
| 467 | فهرس الآيات القرآنية                                                         |
| 471 | فهرس الأحاديث النبوية                                                        |
| 481 | فهرس الكتب والمصنفات                                                         |
| 489 | فهرس الأعلام                                                                 |
| 499 | فهرس القوافي                                                                 |
| 505 | فهرس البلدان والأماكن                                                        |
| 507 | فهرس المادر والمراجع                                                         |
| 531 | فهرس المحتويات                                                               |

رَفْعُ بعبر (لرَّعِی (النَّجْنَ يُّ (سِیلنم) (لایْر) (الِفِرُوف کِرِسی



## Bulugh aqsa al Muram Fi Charaf al 'Ilm wa ma Yata'alaqu bihi min al Ahkam (The Importance of Science and its Principles)

Abi Abdallah Mohammed Ibn Mas'ud at-Tarnabati al-Fasi (died 1214 H)

Oulemas have always shown a great interest in teaching and education and wrote numerous books on these subjects with a view to reform them.

We shall quote, as exemples, Adab al Mou'alimine (Teachers' deontology) by Mohammed Ibn Abdesalam, more known as Sahnoune (died in 256 H) and the Risala al Moufassala li Ahwal al Mouta'alimine wa Ahkam al Mou'alimine wal Muta'alimine (General treatise on students' states and teachers' and students' dispositions) by Abi al Hassan Ali Ibn Mohammed al Qabissi (died in 403 H) and Jami' Bayane al 'Ilm wa Fadlihi wa ma Yanbaghi fi Riwayatihi wa Hamlihi (General survey on the interest of science and the rules of its transmission and its acquisition) by Abi Omar Youssef Ibn Abd al Bar an-Namri al Qortoubi (died in 463 H) and Jami' li Akhlaq ar-Raoui wa Adab as-Sami' (Narrator's ethic and listener's propriety) by al Khatib al Baghdadi (died in 463 H) and Tadhkirate as-Sami' wal Moutakalim fi Adab al 'Alim wal Mouta'alim (The orator's and listener's memento on the teacher's and student's ethic) by Badr ad-Din Ibn Jama'a (died in 733 H), and many others...

This book, published in 1184 hegira, is one of the most important works on the subject and was very popular. At the author's time there was stagnation of Fouqaha and of the reformist thinking. With a few exceptions, the Fouqaha were restricted to short guides, verses poems, explanatory essays... They didn't go thoroughly into the founding texts of Muslim culture. They also attached more importance to the study of law (Fiqh) and linguistics than the study of Quran exegesis and Hadith.

In these circumstances there were deviations in the teaching way. At the request of his friends, the author wanted to correct these deviations by encouraging to learning and to science and its ethic.

# Bulugh aqsa al Muram Fi Charaf al 'Ilm wa ma Yata'alaqu bihi min al Ahkam (De l'Importance de la Science et de ses Principes) Abi Abdallah Mohammed Ibn Mas'ud at-Tarnabati al-Fasi

ADI Abdallah Mohammed Ibn Mas'ud at-Tarnabati al-Fasi (m. 1214 H)

L'éducation et l'enseignement ont, de tous temps, été le sujet d'un grand intérêt de la part des Oulémas qui ont composé de nombreux ouvrages à ce sujet, en vue de les réformer.

Nous citerons, à titre d'exemple, Adab al Mou'alimine (Déontologie des Enseignants) de Mohammed Ibn Abdesalam, plus connu sous le nom de Sahnoune (m. 256 H) et la Risala al Moufassala Ahwal al Mouta'alimine wa Ahkam al Mou'alimine wal Muta'alimine (Traité général sur les états des élèves et les dispositions des enseignants et des élèves) de Abi al Hassan Ali Ibn Mohammed al Qabissi (m. 403 H) et Jami' Bayane al 'llm wa Fadlihi wa ma Yanbaghi fi Riwayatihi wa Hamlihi (Somme explicative de l'intérêt de la science et les règles de sa transmission et de son acquisition) de Abi Omar Youssef Ibn Abd al Bar an-Namri al Qortoubi (m. 463 H) et Jami' li Akhlaq ar-Raoui wa Adab as-Sami' (Ethique du narrateur et Bienséance de l'auditeur) de al Khatib al Baghdadi (m. 463 H) et Tadhkirate as-Sami' wal Moutakalim fi Adab al 'Alim wal Mouta'alim (Mémento de l'Orateur et de l'Auditeur concernant l'Ethique du Maître et de l'Elève) de Badr ad-Din Ibn Jama'a (m.733 H), et de nombreux autres...

Le présent ouvrage, paru en 1184 de l'hégire, est l'un des plus importants dans le domaine et a connu un grand succès au Maroc. A l'époque de l'auteur il y avait une stagnation de la pensée rénovatrice et des Fouqaha. Ces derniers, à l'exception de quelques uns, se sont limités à des abrégés, des poèmes en vers, des essais explicatifs... sans approfondir la recherche dans les textes fondateurs de la culture musulmane. Ils ont aussi donné plus d'importance à l'étude de la jurisprudence (Fiqh) et à la linguistique qu'à d'autres disciplines, telles que l'exégèse coranique et le Hadith (traditions prophétiques).

Dans ces circonstances, il y a eu des déviations dans la conduite de l'enseignement que l'auteur, à la demande de ses amis – comme il l'indique dans son introduction – a voulu redresser en incitant à l'apprentissage et à la science et son éthique.

En situant l'ouvrage dans son contexte cognitif et historique nous constatons que la question de l'enseignement et la réforme de ses méthodes est un impératif dans notre tradition islamique qu'il faut constamment développer aux fins de combattre l'analphabétisme et de développer la Oumma.



#### Rabita Mohammadia des Oulémas

Publications du Centre des Etudes, de Recherche et de Revivification du Patrimoine

Série des Trésors du Patrimoine (4)

### Bulugh aqsa al Muram Fi Charaf al 'Ilm wa ma Yata'alaqu bihi min al Ahkam

(De l'Importance de la Science et de ses Principes)

Abi Abdallah Mohammed Ibn Mas'ud at-Tarnabati al-Fasi (m. 1214 H)

> Etabli et annoté par Dr ABDELLAH RAMDANI

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِنَّ (الْهَجَّنِيِّ (سِلْنَمُ (الْهِنِّ (الْفِرُوفَ مِسِّى رَفَعُ عِس (الرَّحِمْ) (النَّجَمْ) (السِكنين (النِّمْ) (الِفِرُون مِرِس